# تنبيه الأنهام شرح عمدة الأحكام

للحافظ العالم أبك محمد عبد الفني بن عبد الواحد المقدسي

شرح وتعليق الشيخ/ محمد بن صالح بن الغثيمين



جميع عقوق الطبع معفوظة للناننر الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥

## مكتبة الصطابة

الإمـادات -- الشادقة . ت: ١٥٧٥ - ١٤٥س: ١٤٥ ١٣٧٥ -

## مكتبة التابعين

القاهرة – عين شمس . ت: ٤٤/٨٣٤ – فاكس: ٥ ٢٩٣٨٧٤



الإزء الأولء



#### و مقدمة و

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

#### أما بعد:

فهذا شرح على الكتاب المسمى: "عمدة الأحكام من كلام خير الأنام" الذي ألفه الحافظ العالم أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ولد – رحمه  $| \dot{w} - \dot{e}_{u} \rangle$  "جماعيل" من جبال نابلس ربيع الثاني سنة إحدى وأربعين وخمسمائة من الهجرة، ورحل رحلات عديدة في طلب العلم، ولاسيما علم الحديث ورجاله، وتوفي في مصر يوم الاثنين الموافق للشالث والعشرين من ربيع الأول سنة ستمائة، ودفن في القرافة، رحمه الله وغفر له وقد بدأت في هذا الشرح بترجمة موجزة عن راوي الحديث، ثم رتبته على النحو التالى:

- (أ) بيان موضوع الحديث.
- (ب) شرح الكلمات ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث.
  - (ج) الشرح الإجمالي .
  - (د) فوائد الحديث ، على أنِّي لا أستوعب جميع فوائده .
- (هـ) بيــان ما يحتــاج إليه من ســبب الحديث، أو كــشف مشكل، أو جــمع بين الحديث وغيره، مما ذكر في الكتاب المقرر أو غير ذلك.

وسَميته: التنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام» وهذا القسم هو مقرر الحديث للسنة الأولى المتوسطة ، بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

والله أسأل أن يجعل عملنا -جميعًا - خالصًا لوجهه ، موافقًا لمرضاته ، نافعًا لعباده ، إنه جواد كريم .

# • خطبة المؤلف •

الحمد لله الملك الجبار، الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار.

#### أما بعد:

فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام (١) مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (٢) ، ومسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري (٣) فأجبته إلى سؤاله (3) رجاء المنفعة به .

وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، موجبًا للفوز لديه في جنات النعيم فإنه حسبنا ونعم الوكيل.



<sup>(</sup>١) بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب ، والاختصار تقليل الشيء ، وأحاديث الأحكام : ما دل على الأحكام الشرعية من السُّنَّة النبوية .

<sup>(</sup>٢) ولد في شوال سنة أربع وتسعين ومائة في بخارى ، وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث فأخذ من عامة محدثي الأمصار ، وألف كتبًا في الحديث ورجاله ، أهمها وأصمها نفعًا : كتاب الجامع الصحيح المشهور باسم (صحيح البخاري) ، روي عنه أنه قال : خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث ، ولم أخرج فيه إلا صحيحًا ، توفي ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين في قرية من قرى سمرقند رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) ولد سنة أربع ومائتين في نيسابور ، وتنقل في البلاد الإسلامية لطلب الحديث ، وتتلمذ على البخاري - رحمهما الله- وألف كتبًا أهمها وأعمها نفعًا : كتاب الصحيح المشهور باسم «صحيح مسلم» روي عنه أنه قال : جمعت الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث . توفي في الرابع والعشرين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين في نيسابور رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) هذا في الجملة لا في الجسميع؛ لأن فيه ما لم يتفقا عليه ، لكنه قليل جدًّا ونادر ، ثم إن المؤلف - رحمه الله تعالى - يسوق الحسديث أحيانًا بلفظ البخساري ، وأحيانًا بلفظ مسلم ، ويأتي أحيانًا بسياق من روايات متسفرقة ، وكأنه - رحمه الله - يراعي المعنى والتوسع في سياق اللفظ مع الاختصار وعذره في ذلك ، أنه لم يكن يسوق لفظ طريق معين من الأسانيد حتى يتقيد به من غير تغيير ولا زيادة والله أعلم .

# ١ - كتاب الطهارة

الطهارة في اللغة: النظافة .

وفي الاصطلاح: ارتفاع الحدث وزوال النجس. وتطلق على نفس التطهر، وهي بهذين المعنيين حسية .

وتطلق على الطهارة المعنوية، وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال، ومن هذا قوله تعالى: ﴿خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكِّيهِم بِهَا﴾ النوبة: ١٠٣، وقوله في مقابل ذلك: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ النوبة: ٢٨ وقوله: ﴿ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ ﴾ الانبياء: ١٧٤، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ اللندة: ١٩.

وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الأحكام كتبهم بالطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين -شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله- فلا صلاة إلا بطهور.

وثم مناسبة قد لا تكون مما قصده العلماء بالذات، وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه بتطهير قلبه وإخلاص النية لله تعالى في طلب العلم، بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتها، والنضال دونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعًا حتى يعبدوا الله على بصيرة.



# • الحديث الأول •

١- عن عمر بن الخطاب وطني قال: سمعت رسول الله عرب يقول: «إنما الأعمال بالنيات- وفي رواية: بالنية- وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

## الشرح

١- أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي برقم (١)، باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، ومسلم برقم
 ١٠)، باب: قوله عَيْرَا الأعمال بالنية ، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال.

الهجرة: الترك، والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره.

وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين:

الأوَّل: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي عِيَّا بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة من مكة فانقطع الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيًا. «تحفة الأحوذي» (٥/ ٢٣٣).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت، هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخيوف بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره قال عن عند وخبره قال عند على أمر غيره وخبره إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه فهذا كلـه فرض عين لا ينوب فيه أحبد عن أحد». اهـ «زاد المهاد» (أ) موضوع الحديث: بيان منزلة النية من الأعمال .

## (ب) شرح الكلمات:

إنما: أداة حصر، والحصر تخصيص شيء بشيء.

الأعمال: جمع عمل وهو ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود مثل قراءة القرآن، والوضوء، وترك السرقة قصدًا.

بالنيات: جمع نية، وهي القصد والإرادة، والباء للمصاحبة، والمعنى أن كل عمل لابد أن يكون مصحوبًا بنية إذا وقع من عاقل له.

وفي رواية بالنية: أي أن بعض من روى الحديث رواه بلفظ: «إنما الأعمال بالنية» وهي مفرد النيات، لكنها بمعنى الجمع؛ لأن المراد بها الجنس.

امرئ: إنسان .

ما نوى: ما قصد، والمعنى ليس للمرء إلا ما قصد بعمله، فإن قصد به عبادة لله صار عبادة وأثيب عليه، وإن قصد سوى ذلك كان له ما قصد.

هجرته: الهجرة في اللغة: الترك، يقال: هجرته، أي: تركته، والمراد بها هنا: ترك السكنى في بلاد الكفار، بالانتقال عنها إلى سكنى بلاد الإسلام.

إلى الله: إلى دينه والوصول إلى رضوانه والجنة .

ورسوله: المراد به هنا محمد عَلَيْكُم ، ومعنى الهجرة إليه في حياته: أن يهاجر إليه ليكون في معيته ؛ لنصره والتعلم منه والتأسي بسنته .

والهجرة إليه بعد وفاته: أن يهاجر إلى أتباعه، ومكان إقامة شريعته.

فهجرته إلى الله ورسوله: أي فقد بلغ الغاية التي لا أسمى منها، ولا أجلّ وهي الوصول إلى الله ورسوله.

دنيا يصيبها: شيء من الدنيا يدركه كالمال والشرف والرئاسة .

امرأة: أنثى .

يتزوجها: ينكحها، وخص المرأة مع أنها من متاع الدنيا؛ لكثرة تعلق الرغبات فيها، فكأنها في كفة وسائر متاع الدنيا في كفة . فهجرته إلى ما هاجر إليه: أي من دنيا يصيها أو امرأة ينكحها، ولم يذكرهما كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله؛ تحقيرًا لشأنهما في أن يكونا مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله؛ وبيانًا لانحطاط رتبة مريدهما بالهجرة .

## (ج) الشرح الإجمالي:

هذا حديث جليل شامل جامع، يحدث فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطائب عن النبي علي النبي النبية، ومداره عليها صحة وفسادًا وثوابًا وعقابًا، وأن لكل امرئ ما نوى بعمله من قصد سام جليل وضده.

بيَّن ذلك عَلَيْكُ مَ ترغيبًا للعامل في السمو بنيـته، بأن يقصد بكل عبـادة قام بها وجه الله والدار الآخرة، ويبتعد بها عن القصد الدون والمراتب الحقيرة .

ثم ضرب النبي عليه مثلاً بالهجرة؛ لتقاس عليها بقية الأعمال، فالمهاجرون يتركون بلادهم وينتقلون إلى البلاد الإسلامية، ولكنهم على نيات شتى يتفاوت بها ثواب هجرتهم تفاوتًا كبيرًا مع أن العمل واحد، فمن هاجر إلى الله ورسوله طلبًا لثواب الله ونصرة لدينه، فذلك المهاجر المخلص الذي بلغ بنيته أجل الغايات، وأعلى الدرجات، ومن هاجر طلبًا للدنيا ومتعها فذلك الذي انحط بنيته إلى متاع الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب.

- ١- بيان أهمية النية في الأعمال وأن مدار صحة الأعمال والجزاء عليها بحسب النية .
  - ٢- الحث على إخلاص النية لله- تعالى- وبيان فضيلة ذلك.
  - ٣- التحذير من إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وبيان حقارة ذلك.
    - ٤ أن الناس يتفاوتون في نياتهم، وأن لك امرئ ما نوى.
- ٥- الطهارة من الأعمال، فلا تكون إلا بنية، ولكل متطهر ما نوى بطهارته،
   وهذه محل الاستشهاد بالحديث.
- 7- حسن تعليم النبي عَيَّاكِم وكمال بلاغته وبيانه، حيث يذكر الأصول والقواعد الكلية، ثم يوضحها بالمثال.

# • الحاديث الثاني •

٢- عن أبي هريرة وَلَيْنَ أن النبي عَلَيْنِ قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر، وشهدها ولازم النبي عَلَيْكُ واعتنى بحديثه، وشهد له النبي عَلَيْكُ بحرصه على الحديث، وقال له ابن عمر طيع : كنت ألزمنا لرسول الله على أو أعلمنا بحديثه، وروي نحوه عن عمر خلي ، وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، ذكر أهل العلم أنه روي له عن النبي عليك المناه عن النبي عليك .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بدون وضوء.

(ب) شرح الكلمات:

لايقبل: لا يرضى.

صلاة: الصلاة في الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة أولها التكبير وآخرها التسليم .

أحدث: وقع منه الحدث، والحدث هنا: كل ما ينقض الوضوء كالبول والغائط.

Y – أخرجه البخاري برقم (٢٥٥٤)، باب: في الصلاة، ومسلم برقم (٢٢٥)، باب: وجوب الطهارة للصلاة.
قال ابن بطال: فيه رد على من قال: إن من أحدث في القـعدة الأخيـرة أن صلاته صحيـحة ؛ لأنه أتى بما يضادها وتعقب بأن الحدث في أثناءها مفسد لها فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده وكذا في آخره. «فتح الباري» (٣٢٩/١٢).

وقال ابن القيم:قول: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث» من وجهين: أحدهما: أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه، وقد يكون لمقارنة محرم يمنع من القبول كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة ونحوه.

الثاني: أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها وأنه مصدود عنها كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح، وأما عدم القبول فمعناه عدم الاعتداد بها وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها بل هي مردودة عليه. اهـ. «حاشية ابن القيم» (١/ /٦).

يتوضأ: يتطهر بالوضوء وهو: غسل الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس والأذنين ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.

## (ج) الشرح الإجمالي:

للصلاة شأن عظيم عند الله عز وجل؛ لأنها من أجل الطاعات، وأفضل القربات، وهي صلة بين العبد وربه، ولأجل هذا الشأن العظيم امتنع أن يتقرب العبد بها إلى ربه حتى يكون على طهارة، كما حدث بذلك أبو هريرة وعلى عن النبي عربي بأن الله لا يرضى صلاة العبد ولا يثيبه عليها إذا أحدث حتى يتوضأ.

- ۱- أن الصلاة منها مقبول، ومنها مردود، فما كان على وفق الشرع فهو مقبول، وما لم يكن على وفقه فهو مردود، وهكذا سائر العبادات؛ لقول النبي التيليم : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردُّ» أي مردود.
- ٢- أن الصلاة فرضها ونفلها حـتى صلاة الجنازة لا تقبل إذا صلاها المحدث ولو
   كان ناسيًا حتى يتوضأ، وكذلك الجنب إذا صلى قبل أن يغتسل.
- ٣- أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ؛ لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما
   لا يقبله محاداة له، ونوع من الاستهزاء.
- ٤- أن الإنسان إذا توضأ لصلاة، ثم دخل عليه وقت صلاة أخرى، وهو على طهارته لم يجب عليه الوضوء مرة ثانية.
  - ٥- تعظيم شأن الصلاة حيث لا يقبلها الله تعالى إلا بطهارة.

الجــــزء الأول ــــ

#### 14

## • الحديث الثالث •

٣- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وعائشة ولي أن النبي على قال: «ويل للأعقاب من النار»(١).

# الشرح

#### الرواة:

1- عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، كان كثير العبادة، حافظًا لأحاديث النبي عليك ، لكن لم تكثر الرواية عنه، كما كثرت عن أبي هريرة وطلق المؤدخون في موته أين كان ومتى؟ ونقل عن الإمام أحمد أن وفاته كانت ليالي الحرة آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وطلق .

٧- أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

٣- عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي رضي الله عنها وعن أبيها، ولدت في الإسلام، وتزوجها النبي عليا في مكة بعد موت خديجة، وقبل زواجه بسودة، وهي ابنة ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين، وتوفي عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة، وكانت على جانب كبير من الفضل والعقل والفهم والعلم، قال فيها النبي عليا النبي عليا النساء كفضل الشريد على سائر الطعام»(٢)، وقال عطاء: كانت أحسن الناس رأيًا في

 $<sup>\</sup>frac{7}{4}$  البخاري برقم (٦٠)، باب: من رفع صوته بالعلم ومسلم برقم (٢٤٠)، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما.

قال ابن حزم رحمه الله: فأمر عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين وتوعـد بالنار على ترك الأعقاب فكان هذا الحبر زائدا على ما في الآية ﴿وَامْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]، وعلى الأخبار التي ذكرنا وناسخا لما فيها ولما في الآية والأخذ بالزائد واجب. «المحلى» (٧/٢).

٣ / ٢ - عن أبي موسى الأشعري برائح قال: قال رسول الله عرائح : « كَمُل من الرِّجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ». رواه البخاري في كتاب «فضائل الصحابة»، باب: فضل عائشة (٧/ ١٣٣) برقم (٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٧).

قال المناوي: قوله: «كفضل الثريد»: بفتح المثلثة أن يثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه لحم.

<sup>«</sup>على سائـر الطعام»: من جنسه بلا ثريد؛ لما في الثريد من نفـعه وسهـولة مساغـه وتيسر تناوله وبلـوغ الكفاية منه بسرعة، واللذة والقوة، وقلة المؤونة في المضغ، فشبهت به لما أعطيت من حُسْن الخلق، وعذوبة المنطق، وجودة الذهن، ورزانة الرأي، ورصانة العقل، والتحبب إلى البعل، وغير ذلك. اهـ «فيض القدير».

العامة، وقال أبو مسوسى: ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علمًا، ولم تمت حتى نشرت في الأمة علمًا كثيرًا وكانت وفاتها في المدينة في رمضان سنة ثمان وخمسين والشها.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التقصير في الوضوء.

#### (ب) شرح الكلمات:

ويل: مبتدأ خبره للأعقاب، وهي كلمة وعيد وتهديد، وقيل: واد في النار، وقيل: عذاب.

الأعقاب: جمع عقب، وهو العرقوب، و «ال» للعهد، فالمراد بها الأعقاب التي لم يكمل غسلها في الوضوء.

من النار: أي نار الآخرة: والجار والمجرور بيان لكلمة «ويل» أي أن الويل للأعقاب من النار لا من عذاب آخر.

## (ج) الشرح الإجمالي:

لما كانت الطهارة من أهم شروط الصلاة، وكان الإخلال بها إخلالاً بالصلاة في الواقع، حذر النبي علي من الإخلال بالطهارة حيث توعد من أخل بشيء من أعضاء الطهارة بعذاب من النار على ذلك العضو، حيث يقول علي القضية التي للأعقاب من النار» وخص الأعقاب بذلك؛ لأنها كانت محل التقصير في القضية التي قال فيها النبي علي ذلك القول.

- ١- وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهير.
  - ٢- الوعيد على من أخل بشيء من ذلك.
- ٣- أن التقصير في شيء من أعضاء الطهارة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب.
  - ٤- أن غسل الرجلين في الوضوء واجب إذا كانتا مكشوفتين.
  - ٦- إثبات الجزاء على الأعمال، وأن الجزاء من جنس العمل.

#### (هـ) سبب الحديث:

في رواية عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي عَرَّاكُم في سفر فتقدموا، فأدركهم النبي عَرَّاكُم وقد أدركتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم فنادى عَرَاكِم بأعلى صوته يقول: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا.

وأما سببه في حديث أبي هريرة فهو كما في صحيح مسلم أن النبي عَرَّيْكِ رأى رجلاً لم يغسل عقبيه فقال عَرِيكِ اللهِ اللهُ ال



# • الحديث الرابع •

\$ - عن أبي هريرة وظي أن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتشر. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده».

وفي لفظ لمسلم: «فليستنشق بمنخريه من الماء».

وفي لفظ: «من توضأ فليستنشق».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة ﴿ وَلَيْكُ سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

(أ) موضوع الحديث:

بيان شيء من أنواع الطهارة.

(ب) شرح الكلمات:

إذا توضأ: شرع في الوضوء.

فليجعل: فليضع، واللام للأمر، والمراد بالوضع الاستنشاق، كما يـفسره اللفظ الثاني في مسلم، وقد ذكره المؤلف لهذا الغرض.

ثم لينتثر: ليخرج من أنفه الماء الذي استنشقه واللام للأمر.

 <sup>\$-</sup>أخرجـه البخـاري برقم (١٦٠)، باب: الاستـجمـار وترًا، ومسلم برقم (٢٣٧)، باب: الإيتار في الاسـتنثار والاستجمار.

قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، وهو ظاهر وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح لكن كونها تؤثر التنجيس، وإن لم يتغير فيه نظر ؛ لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس فييحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون، قاله ابن دقيق العيد، ومراده: إنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول: إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير. "فتح الباري" (٢٦٤/١).

وقال الشـوكاني: والحديث يدل على المـنع من إدخال اليد إلى إناء الوضـوء عند الاستيـقاظ وقــد اختلف في ذلك فالأمر، عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل. «نيل الأوطار» (١/ ١٧٠).

استجمر: تَمسح في قُبله أو دُبره بالجمار، وهي الحصا؛ ليزيل ما عليهما من أثر البول والغائط.

فليوتر: فليجعل استجماره وتراً ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا حسبما يحصل به الإنقاء، واللام للأمر.

فليغسل: اللام للأمر، والغُسل التطهير بالماء. يديه: كفيه .

الإناء: الوعاء، والمراد هنا: إناء الماء الذي يتوضأ به، أو كل إناء فيه سائل من ماء أو غيره.

ثلاثًا: مفعول مطلق ليغسل، أي ثلاث غسلات.

فإن أحدكم لا يدري: لا يعلم والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثًا.

باتت يده: كانت حين نومه.

فليستنشق: فليجذب الماء بنفسه إلى باطن أنفه، واللام للأمر.

بمنخريه: بفتح الميم والخاء، وبفتح الميم وكسر الخاء، وبضمهما جميعًا، وهما ثُقبا أنفه .

## (ج) الشرح الإجمالي:

من كمال الشريعة الإسلامية وعنايتها بالطهارة، أنها استوعبت جميع أنواع الطهارة المكملات لها، وفي هذا الحديث يرشد النبي عَلَيْكُمْ إلى ثلاثة أنواع في كمال الطهارة والاحتياط لها:

الأول: في تكميل طهارة الوجه في الوضوء، بأن يستنشق الماء، أي يجذبه بنفسه إلى داخل أنفه، ثم ينثره إلى خارجه؛ ليطهر بذلك داخل أنفه.

الثاني: في الاستجمار (١) وهو التمسح في القبل والدبر؛ لإزالة أثر الخارج، فكماله أن يقطعه على وتر، فإذا أنقى بثلاث اقتصر عليها، وإن أنقى بأربع مسحات

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٦٠)، باب: الاستجمار وترًا، ومسلم برقم (٢٧٨)، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا.

زاد خامسة وهكذا؛ ليكون منتهاه الوتر كما هو الشأن في كثير من الأمور الشرعية أن تنتهى على وتر.

الثالث: في غسل اليد بعد القيام من النوم قبل إدخالها في إناء الماء وشبهه من السائلات، أمر عليه السائلات، أمر عليه بغسلها ثلاثًا وبين حكمة ذلك، بأن النائم لا يدري أين باتت يده.

- - ٧- طلب قطع الاستجمار على وتر، ولو أنقى بدونه، والواجب الإنقاء.
- ٣- طلب عُسل كَفَي القائم من النوم ثلاث مرات، قبل أن يدخلهما إناء الماء وشبهه من السائلات .
  - ٤- أن الحكمة في ذلك كون النائم لا يدري أين باتت يده.
- حسن تعليم النبي عَلَيْكُم حيث ربط الحكم ببيان حكمته ليزداد المكلف إيمانًا
   به، ويتبين بذلك سمو الشريعة وكمالها.
  - ٦- كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها.



الج زء الأول الم

## • الحاديث الخامس

٥- عن أبي هريرة وطائل أن النبي عليال الله عنه الله الدائم وهو جنب».
 الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» ولمسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة في الحديث رقم (٢).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة.

(ب) شرح الكلمات:

لا يبولن: لا ناهية والفعل بعدها مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد.

الدائم: الثابت المستقر.

الذي لا يجرى: لا ينتقل من مكانه بالجريان وهو تفسير للدائم.

ثم يغتسلُ: بضم اللام والجملة خبر لمحذوف، والتقدير ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي.

ولمسلم: أي في صحيح مسلم وهو حديث مستقل غير الأول.

لا يغتسل: لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها .

وهو جنب: ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني، والجملة في موضع نصب على الحال.

أخرجه البخاري برقم (٢٣٦)، باب: البول في الماء الدائم، ومسلم برقم (٢٨٢)، باب: النهي عن البول في الماء الدائم.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وقولهم: إنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه، قلنا: النهي يدل على أنه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضو به والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله، وإنما سمي الوضوء والغسل طهارة؛ لكونه ينقي الذنوب والآثام، كما ورد في الأخبار بدليل ما ذكرنا، إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي عربي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب وواه مسلم، منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه، فلولا أنه يفيده منعا لم ينه عنه، ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة. «المغني» (١/ ٢٩).

## (ج) الشرح الإجمالي:

للشريعة الإسلامية عناية كبيرة بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة ولحق أن النبي عرب النبي عرب أبي النبي عرب أبو هريرة ولحق أن النبي عرب النبياسة والأمراض التي قد يحملها البول الذي لا يجري؛ لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول فتضر كل من استعمل هذا الماء، وربما يستعمله هذا المبائل نفسه فيغتسل منه، فكيف يبول بما سيكون طهورًا له فيما بعد؟! كما نَهى عرب عن اغتسال الجنب في الماء الراكد؛ لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار الجنابة.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والنهي للتحريم إن كان
   الناس يستعملون ذلك الماء، وإلا فللكراهة، والغائط كالبول بل أشهد منه.
- ٢- جواز البول في الماء الذي يجري؛ لأن البول يــجري مع الماء ولا يستقر لكن
   إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه؛ لأنه يقذره عليه.
- ٣- النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة، والنهي للتحريم إن كان
   يفسده على من يستعمله من الناس، وإلا فللكراهة.
  - ٤- جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري.
  - حمال الشريعة الإسلامية؛ لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر.

#### (هـ) «تنبيه»:

ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل، لكن النهي في القليل أوكد؛ لأنه أسرع تلوثًا وتغيرًا، والماء الكثير جدًّا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي.

وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين، فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل، لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه، فإنه داخل في النهي، وإلا فلا يظهر دخوله فيه. والله أعلم.

## • الحديث السادس •

٦- عن أبي هريرة والله أن النبي عَلَيْكُم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» ولمسلم: «أولاهن بالتراب».

وله في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي عليه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعًا وعفِّروه الثامنة بالتراب».

# الشرح

الراويان:

١- أبو هريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

٢- عبد الله بن مغفل المزني: بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله عليه موسل ، وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب فطي ليفقهوا الناس بالبصرة، ومات فيها سنة تسع وخمسين فطي .

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب.

(ب) شرح الكلمات:

شرب: عبّ الماء ونحوه من السوائل ، أو مصه .

الكلب: حيوان معروف، وال لاستغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب.

فليغسله: اللام للأمر . سبعًا: أي سبع غسلات .

أولاهن: الأولى منهن. بالتراب: الباء للمصاحبة أي مع التراب.

٦- أخرجه البخاري برقم (١٧٠)، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم برقم (٢٧٩) باب: حكم ولوغ
 الكلب.

قال ابن المنذر رحمه الله: «ويغسل الإناء سبعًا أولاهن، أو أخراهن بالتراب، هذا قول الشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، قال أبو بكر: والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه موجود فليس في أمر النبي عليه بأن يغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه سبعًا دليل على نجاسة الماء الذي يلغ فيه الكلب؛ وذلك أن الله قد يتعبد عباده بما شاء، فمما تعبدهم به أن أمرهم بغسل الأعضاء التي لا نجاسة عليها غسل عبادة لا لنجاسة، وكذلك أمر الجنب بالاغتسال». «الأوسط» (٧/١).

ولغ: أي شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه.

عفروه: ادلكوه بالعفر وهو التراب.

بالتراب: الباء للإلصاق.

## (ج) الشرح الإجمالي:

الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير، عليم بما ينتج عن بعض مخلوقاته من أضرار، وبما يقاومها ويدافعها مما يزيل خطرها، وها هي الكلاب قد أثبت الطب أن في لعابها ميكروبات وأقذاراً لا تزول ولا تندفع مضرتُها، إلا بتطهيرها بما جاء عن رسول الله عاليه الله عاليه الله عن رسول الله عاليه الله عاليه الله عاليه الله عاليه الله عن الله عاليه الله عن الله الله عاليه الله عن الله الله عاليه الله عنه الكلب سبع مرات بالماء، ويزاد على ذلك تعفيره بالتراب؛ لتزول تلك الميكروبات والأقذار.

#### (د) فوائد الحديث:

١- أن لعاب الكلب أي ريقه نَجس، وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما.

٢- أن نجاسته أغلظ النجاسات.

٣- وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات، إحداها بتراب، والأحسن أن تكون الأولى.

إذا وجب التطهير من ولوغه بما ذكر، فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوهما من باب أولى.

الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء، فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا
 تعذر.

٦- إثبات آية من آيات النبي على الله على صدقه وصحة ما جاء به، حيث أثبت الطب الحديث غلظ نجاسة لعاب الكلب وما يشتمل عليه من أمراض.

الج زء الأول

## (هـ) (اختلاف وجمع):

في حديث أبي هريرة فليخسله سبع مرات، وفي رواية لمسلم: «أولاهن بالتراب»، أما حديث عبد الله بن مغفل: «فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب» فظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها.

والجمع بينهما أن نقول: المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها ثامنة باعتبار زيادتها على السبع غسلات بالماء، لا باعتبار أنها الأخيرة؛ وعلى هذا فلا يخالفه أن تكون في الأولى. والله أعلم.



# • الحديث السابع

٧- عن حمران مولى عثمان وطن أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه ، فغسلهما ثلاث مرات ، ثم أدخل يمينه في الموضوء ثم تمضمض واستنشق واستنش واستنش أن غسل وجهه ثلاثًا ، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا ، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثًا ثم قال : رأيت النبي عرب الله توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال عربي الله المن توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم قال عربي هذا ، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ؛ غفر له ما تقدم من ذنبه ».

# الشرح

#### الراويان:

١ حمران بن أبان بن خالد ثقة من التابعين من سبي عين التمر، أعتقه عثمان وظي فتحول إلى البصرة، ومات سنة خمس وسبعين رحمه الله.

Y - عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين، وثالث خلفاء المسلمين، أسلم قديمًا على يد أبي بكر وطاعه، وهاجر الهجرتين، وزوجه النبي عام النبي عام

اخرجه البخاري برقم (١٥٨)، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ومسلم برقم (٢٢٦)، باب: صفة الوضوء وكماله.
 قال سعد ب: معاذ ظائمة في ثلاث خصال لدكنت في سائه أحدال أكدن فيمن كنت أنا أنا، إذا كنت في الصلا

قال سعد بن معاذ رضي في ثلاث خصال لوكنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا أنا، إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا كنت في جنازة لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها.

وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر.

وكان عبد الله بن الزبير رُطُّيُّكُ يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه.

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة، فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي، قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة، فقال: أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا ولكن بأهلينا وأموالنا، فقال: لأن تختلف الأسنة فيّ أحب إلي، وأمثال هذا متعدد. «الفتاوى الكبرى» (٢/ ٢٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فالناس متفاوتون في ذلك ، فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بها وعمر قد ضرب الحق على لسانه وقلبه وهو المحدث الملهم، فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره، لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى ولا ريب أن صلاة رسول الله حال أمنه كانت أكمل من صلات حال الخوف في الأفعال الظاهرة، فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض الوجبات الظاهرة فكيف بالباطنة.اهـ. «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٩/٢٠).

له النبي عَنِينِ بالشهادة، وبشره بالجنة، وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة، تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم سنة أربع وعشرين، وقتل شهيداً بعد عصر يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة، ودفن ليلة السبت سنة خمس وثلاثين وقبره معروف في البقيع وطي .

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية وضوء النبي عليها الله

(ب) شرح الكلمات:

مولى عثمان: عتيقه .

دعا بوضوء: طلب ماء يتوضأ به، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وبضمها نفس فعل الوضوء.

فأفرغ: فصبَّ.

**على يديه**: على كفيه.

يمينه: يده اليمنى.

**في الوضوء:** بفتح الواو الماء .

تمضمض: أدار الماء في فمه.

استنشق: سبق معناها في الحديث رقم (٤) .

استنثر: سبق معناه في الحديث رقم (٤).

وجهه: الوجه معروف، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد، إلى ما نزل من اللحية والذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا.

إلى المرفقين: إلى بمعنى مع والمرفقان: تثنية مرفق وهو مفصل العضد من الذراع.

مسح برأسه: أمرَّ يده عليه مبلولة بالماء، وحـدُّه منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة .

**نح**و: شبه.

وضوئي: بضم الواو؛ لأن المراد به نفس فعل الوضوء.

لا يحدث فيهما نفسه: لا يفكر في شيء خارج عن صلاته.

غفر له: غفر الله له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه.

تقدم: سبق. ذنبه: معصيته.

## (ج) الشرح الإجمالي:

كان الصحابة ولحق أحرص الناس على تعليم العلم، نشرًا للسُّنَة، ونصحًا للأمة، ولما كان التعليم بالفعل أسرع إدراكًا وأدق تصويرًا وأرسخ للنفس دعا أمير المؤمنين عثمان ولحق بماء يتوضأ به؛ ليعلم الناس كيفية وضوء النبي عليه فبدأ، فغسل كفيه ثلاثًا؛ لأنهما آلة الغسل، ثم تمضمض واستنشق واستنثر؛ لتطهير فمه وأنفه، ثم غسل وجهه ثلائًا، ثم غسل يديه مع مرفقيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلائًا.

ثم أخبر أنه رأى النبي عَلَيْكُم توضأ مثل هذا الوضوء، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بخارج عن صلاته؛ غفر الله له ما سبق من ذنوبه جزاء له على حسن وضوئه وصلاته.

- ١- فضيلة أمير المؤمنين عثمان، وحرصه على نشر العلم والسنة .
- ٢- أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم.
- ٣- أن من فعل العبادة لله، وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه.
- ع- مشروعية الوضوء بهذه الكيفية: فيغسل كفيه ثلاثًا، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنشر، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، ثم يديه مع مرفقيه ثلاثًا، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه ثلاثًا. وهذه كيفية وضوء النبي عَلَيْكُ .
  - ٥- مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على سابقه.
- ٦- فضيلة صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الكيفية
   المذكورة.
- ٧- أن ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب والمراد: الذنوب الصغائر عند
   جمهور العلماء. والله أعلم .

## • الحديث الثامن •

^- عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيد عن وضوء رسول الله على الله على الله عن التور، فعسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستتنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور ثم أدخل يده في التور فمسح ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين.

وفي رواية: بدأ بِمقدَّم رأسه حتى ذهب بِهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه.

وفي رواية: أتانا رسول الله عَلِيْكِمْ فأخرجنا له ماءً في تور من صفر.

## الشرح

#### الرواة:

- ا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني ثقة عاصر التابعين، ولم
   يثبت أنه رأى أحدًا من الصحابة، مات سنة ثلاثين ومائة رحمه الله.
  - ٢- أبو عمرو يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني ثقة من التابعين رحمه الله.
- ٣- عمرو بن أبي حسن الأنصاري المازني من الصحابة طُخْتُهُ ، واسم أبي حسن تميم ابن عبد عمر قاله في فتح الباري (١١).
- عبد الله بن زید بن عاصم الأنصاري المازني تطفی شمه غروة أُحد وما بعدها، واختلف في شموده غزوة بدر، وشارك في قتل مسليمة، ثم قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين.
  - (أ) موضوع الحديث: بيان كيفية وضوء النبي عَلَيْكُمْ .

٨- أخرجه البخاري برقم (١٨٤)، باب: غسل الرجلين إلى الكعبين ورقم (١٨٩)، باب: مسح الرأس مرة، ومسلم برقم (٢٣٥)، باب: في وضوء النبي عليكم.

<sup>(</sup>١) (١ / ۲۹۰) الطبعة الأولى .

## (ب) شرح الكلمات:

عن وضوء: بضم الواو؛ لأن المراد به نفس فعل الوضوء، والمراد: السؤال عن كيفيته .

بتور: التور إناء يشبه الطست تغسل به الأيدى.

وضوء رسول الله عَلَيْكُمْ: أي مثل وضوء النبي عَلَيْكُمْ .

فأكفأ على يده: أمال التور عليها؛ ليصبُّ الماء .

فغسل يديه: أي كفيه.

يده في التور فمضمض: الفاء حرف عطف على محذوف، والتقدير: فاغترف ماء فمضمض .

مضمض: سبق معناه في الحديث رقم (V) .

استنشق واستنثر: سبق معناها في الحديث رقم (٤) .

غرفات: جمع غرفة، وهي أخذ الماء باليد .

وجهه: سبق حدُّه في الحديث رقم (٧) .

إلى المرفقين: سبق معنى "إلى" و "المرفقين" في الحديث رقم (٧).

مسح رأسه: سبق معنى مسح في الحديث رقم (٧)، وبيان حد الرأس.

فأقبل بهما: بيديه أي بدأ بقبل الرأس يعنى مقدَّمه .

وأدبر: رجع بهما من دبر الرأس ، أي: مؤخره .

إلى الكعبين: إلى بمعنى مع ، والكعبان : عظمان ناتئان في أسفل الساق .

ذهب بهما إلى قفاه: أوصل يديه إلى قفاه، والقفا مؤخر الرأس والعنق.

أتانا رسول الله عَرَاكُمْ : جاء إلينا إما زائرًا أو مدعوًا.

صفر: نحاس أصفر من جيد النحاس.

## (ج) الشرح الإجمالي:

من أجل حرص السلف الصالح وسي على اتباع السنة كانوا يتساءلون عن كيفية عمل النبي عرب المتأسوا به فيها، وفي هذا الحديث يحدث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه: أنه شهد عمه "عمرو بن أبي حسن" يسأل عبد الله بن زيد أحد الصحابة وسي عن كيفية وضوء النبي عرب النبي النبي الله أن يبينها له بصورة فعلية الأن فلك أسرع إدراكا وأدق تصويراً وأرسخ في النفس، فطلب إناء من ماء وأحضر، فبدأ أولاً بغسل كفيه الأنهما آلة الغسل، فأكفأ الإناء فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، فاغترف منه ثلاث غرفات يتمضمض في كل غرفة ويستنشق ويستنشر، ثم اغترف من الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم اغترف منه فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يديه في الإناء فمسح رأسه بيديه بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه أعلى الرقبة ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه صنع هكذا؛ ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم المسح ظاهره وباطنه، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وبين عبد الله بن زيد رفي أن هذا صنيع رسول الله عرب عن أتاهم، فأخرجوا له ماء في تور من صفر، يعني ليتوضا به عرب أبين ذلك عبد الله؛ ليثبت أنه كان على يقين من الأمر.

- ١ حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي عَرَّا اللهُمُ ؛ ليتأسوا به فيها.
  - ٢- سلوك المعلم أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم.
- ٣- مشروعية الوضوء على هذه الكيفية: يغسل كفيه ثلاث مرات، ثم يتضمض ويستنشق ويستنشر ثلاثًا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثًا، ثم يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم يمسح رأسه بيديه يبدأ بمقدمً رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات وضوء النبى عرفي النبي عرفي المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات وضوء النبي عرفي النبي عرفي المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات وضوء النبي عرفي النبي عرفي المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات وضوء النبي عربي المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات المكان الذي بدأ منه ثم يؤلين المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى المكان الذي بدأ منه ثم يؤليل المكان الم

- ٤- مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء، فلا يقدم المتأخر على سابقه .
- تجدید ماء الوضوء لکل عضو؛ فلا یسح رأسه بالبلل الباقی بعد غسل یدیه مثلاً.
- 7- جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل؛ لأنه ذكر في الحديث غسل الوجه ثلاثًا، واليدين مرتين، والرجلين بدون عدد؛ فيصدق بمرة واحدة.
  - ٧- جواز الوضوء بآنية الصفر.
  - ٨- ذكر المخبر ما يدل على تأكيد خبره ٠



# • الحديث التاسع •

9- عن عائشة وطني قالت: كان النبي عالي عليه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.

# الشرح

الراوي: عائشة ولطنيها سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم التيمن في الأمور.

(ب) شرح الكلمات:

كان: فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها مضارعًا دلت على الاستمرار غالبًا.

يعجبه: يسره وفي رواية يحب.

التيمن: البداءة باليمين . تنعله: لبس نعله.

ترجله: تسريح شعره ودهنه وتجميله .

طهوره: بضم الطاء تطهره في الوضوء والغسل.

شأنه: أمره، والمراد: جميع أمره.

## (ج) الشرح الإجمالي:

التيمن يمن وبركة؛ ولذلك كنان النبي عَيَّاتُهُم يحبه، فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين وَعَلَيْهُ وهي أعلم الناس بأحوال النبي عَيَّاتُهُم أنه كان يعجبه التيمن في لباس نعله، وفي إصلاح شعره، وطهارته، وجميع شؤونه عَيَّاتُهُم.

٩- أخرجه البخاري برقم (٤١٦) باب التيمن في دخول المسجد وغيره ومسلم برقم (٢٦٨) باب التيمن في الطهور وغيره

قال الشوكاني: وفي الحديث دلالة على مشروعية الابتداء باليمين في لبس النعال؛ وفي ترجيل الشعر أي تسريحه وفي الطهور فيبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وبالجانب الأيمن من سائر البدن في الغسل قبل الأيسر، والتيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص بشيء دون شيء كما أشار إلى ذلك الحديث بقوله «وفي شأنه كله» وتأكيد الشأن بلفظ «كل» يدل على التعميم وقد خص من ذلك دخول الخلاء والخروج من المسجد «نيل الأوطار» (٢١٢/١).

- ١- مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل، فيغسل في الوضوء اليمنى من البدن اليدين والرجلين قبل اليسرى، وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر.
- ٢- مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل، وكذلك لبس الخفين
   والجوارب والثياب.
  - ٣- مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجليه، وكذلك عند حلقه.
- ٤- مشروعية البداءة باليمين في كل شيء، ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بالبداءة فيه باليسار كدخول الحمام وإزالة الأذى، وخلع النعال والثياب، فيبدأ باليسار في هذه وما أشبهها.
  - ٥- كمال سنة النبي عَيْدِ عَلَيْكُم بمراعاة النظافة في ترجيل الشعر وغيره.



# • الحديث العاشر •

• ١٠ عن نُعيم المجمر عن أبي هريرة وطائل عن النبي عاليك أنه قال: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل».

وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله عَيْنِهُم يقول: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل". وفي لفظ لمسلم: سَمعت خليلي عَيْنِهُمْ يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".

# الشرح

#### الروايان:

١ - نعيم بن عبد الله المجمر ثقة من التابعين، لقب هو وأبوه بالمجمر؛ لأن كل
 واحد منهما يجمر مسجد النبي عَيْنِكُم أي يبخره .

٢- أبو هريرة نخلجُ سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

(أ) موضوع الحديث: بيان فضيلة الوضوء وثوابه.

#### (ب) شرح الكلمات:

أمتي: جماعتي، والمراد بهم: من آمن به واتبعه . يدعون: ينادون للحساب. يوم القيامة: يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب والجزاء.

<sup>•</sup> ١ – أخرجه البخاري برقم (١٣٦)، باب: فضل الوضوء والغـر المحجلون من آثار الوضوء، ومسلم برقم (٢٤٦)، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.

واستدل العلماء بهذا الحديث على أن التُحجيل مختص بهذه الأمة.

قال العلماء: سمي النور الذي يكون في مواضع الوضوء يوم القيامة غرَّةً وتحجيلاً، تشبيهًا بغرة الفرس. وتطويل الغرة، هو غسل شيء من مقدم الرأس، وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف. «شرح النووي» (٣/ ١٣٤٠١٥).

غرًا: بالنصب على الحال من الواو في "يدعون"، جمع أغرَّ، والغرة بياض في وجه الفرس، والمعنى: أن أمة محمد عليه أن يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضًا ونورًا من آثار الوضوء .

محجَّلين: أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء.

من آثار الوضوء: من للتعليل، والآثار جمع أثر، وأثر الشيء ما يعقبه ناشئًا عنه، والوضوء بضم الواو .

استطاع: قدر. يطيل: يُمد .

رأيت: أبصرت، والرائى نعيم المجمر.

كاد: <sub>قارب</sub>. يبلغ: يصل ·

المنكبين: تثنية منكب، وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد.

الساقين: تثنية ساق، وهو العظم الذي بين الركبة والكعبين.

خليلي: من اتخذته خليلاً، والخليل: من بلغت محبته أعلى منازل المحبة، والمراد هنا النبي عَلَيْكُمْ .

الحلية: الزينة من مصوغ الذهب وغيره، والمراد بها هنا حلية المؤمن في الجنة. (ج) الشرح الإجمالي:

خص الله تعالى هذه الأمة بخصائص في الدنيا والآخرة، لم تكن لغيرهم ولله الحمد، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة في عن النبي عليه أن الله خص هذه الأمة بميزة عظيمة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس، تلك بأنهم يأتون يوم القيامة ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورًا وبياضًا، وذلك من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدًا لله عز وجل وتعظيمًا لشأن الصلاة، ثم يقول: من قدر على أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل. وتبين رواية مسلم أن أبا هريرة في كان يطبق ذلك بالفعل في غسل يديه حتى يقارب المنكبين ورجليه حتى يرفع إلى الساقين، وأنه سمع النبي عليه يخبر أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء، وكفي بذلك ثوابًا وفضيلة.

## (د) فوائد الحديث:

- ١- إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء.
- ٢- فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرًّا محجَّلين من آثار الوضوء.
  - ٣- فضيلة الوضوء.
- ٤- الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة، وبأن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء.
- طلب مجاوزة محل الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين؛ لتطول الغرة والتحجيل .

وقيل: لا يطلب ذلك؛ لأن قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غُرَّته وتحجيله فليفعل»، من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي عليه فلا يزيد على حد الوجه، ولا عن المرفقين والكعبين إلا يسيرًا للاحتياط؛ لأن أبا هريرة ولا يحقى توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت النبي عليه النبي عليه المعلم.

#### (هـ) (تنبيه):

قول أبي هريرة فطف (۱): سمعت خليلي عاتيان ، لا يعارض قول النبي عاتيان الله الله الله تعالى «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل»؛ لأن الذي برئ منه عاتيان إلى الله تعالى هو أن يتخذ النبي عاتيان خليلاً من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلاً وهو ما عناه أبو هريرة فطف .

<sup>(1)</sup> عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي عَلَيْكُم قبل أن يموت بخمس، وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذا من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك». أخرجه مسلم برقم (٥٣٢) باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.

قال ابن حجر: وفي قوله: "ولو كنت متخذا خليلاً" إلخ منقبة عظيمة لأبي بكر لم يشاركه فيها أحد ونقل ابن التين عن بعضهم أن معنى قوله: "ولو كنت متخذا خليلاً" لو كنت أخص أحدًا بشيء من أمر الدين؛ لخصصت أبا بكر ، قال: وفيه دلالة على كذب الشيعة في دعواهم أن النبي عَيَّاتُ كان خص عليًا بأشياء من القرآن وأمور الدين لم يخص بها غيره "فتح الباري" (١٤/٧).

# باب دخول الخلاء والاستطابة

الخلاء بالمد: المكان الخالي، والمراد هنا: المكان المعــد لقضاء حاجتــه: البول أو الغائط، سمى به؛ لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالى لقضائها.

والاستطابة: طلب الطيب، والمراد بها هنا: تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بحجر أو ماء؛ لأنه طيب المحل من الخبث الطارئ عليه.

والشريعة الإسلامية - ولله الحمد- كاملة في العبادات والمعاملات، والآداب، والأخلاق، فـما من شيء ينفع الناس في ذلك إلا بينته أيضًا وحذرت منه، وفي صحيح مسلم (١) عن سلمان ولي الشركين قالوا له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.

## • الحديث الأول •

اللهم إني عَلَيْكُم كَانَ إذا دخل الخياد، قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٢)، باب: الاستطابة.

قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين عند الجماهيسر على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهى تحريم وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام.

قال أصحابنا: ويستحب ألا يستعين باليد السمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسح باليسرى، وإذا استنجى بحسجر فإن كان في الدبر مسح بيساره وإن كان في القبل، وأمكنه وضع الحجر على الأرض، أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، فإن لم يمكنه ذلك، واضطر إلى حمل الحجر، حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب «شرح مسلم» (٣/١٥٦). الحجر، حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب «شرح مسلم» (٣/١٥٦). الحجر، حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب «شرح مسلم» (٣/١٥٦). الحجر، حمله بيمينه وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب «أسرح مسلم» (٣/١٥).

قال النووي: وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء والله أعلم. "شرح مسلم" (٤/ ٧). عن أنس ترفي قال: ثم دخل النبي علينا وما هو إلا أنا وأمي، وأم حرام خالتي، فقال: «قوموا فلأصلي بكم» في غير وقت صلاة فصلى بنه فقال رجل لثابت: أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله على يمينه ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادع الله له، قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لى به أن قال علينا اللهم أكثر ماله، وولده، وبارك له فيه».

أخرجه البخاري برقم (٥٩٨٤)، باب دعوة النبي عليه الخاصة بطول العمر وبكشرة ماله ومسلم برقم (٦٥٨)، باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات

# الشرح

الراوي: أنس بن مالك بن النضر أو حمزة الأنصاري الخزرجي ولي أتت به أمه أم سليم وله عشر سنين حين قدم النبي علي المدينة فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك، فقبله النبي علي أو ودعا له، وقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة»، قال أنسس: «فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، فلقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين» وبقي خادمًا للنبي عشر سنين حتى توفي علي أوقام بعده في المدينة، ثم نزل البصرة ومات فيها سنة ثلاث وتسعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان ما يقال عند دخول الخلاء.

### (ب) شرح الكلمات:

إذا دخل: أراد الدخول، وقرب منه قبل أن يدخل.

الخلاء: المكان المعد لقضاء حاجة البول أو الغائط.

اللهم: أي يا الله فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم.

أعوذ بك: أعتصم بك، وهو خبر بمعنى الدعاء، فكأنه يقول: اللهم أعذني.

الخبث: قال المؤلف: بضم الباء، جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين.

الخبائث: قال المؤلف: جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين، فكأنه استعاد من ذكران الشياطين وإناثهم، وقيل: الخبث بإسكان الباء: الشر، والخبائث الذوات الشريرة؛ فكأنه استعاد من الشر وأهله.

# (ج) الشرح الإجمالي:

الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أماكن خبيثة فهي مأوى الشياطين؛ لأنهم خبث يألفون الخبيث: ﴿الخَبِيثُون للْخَبِيثَاتِ﴾ فكان من المناسب أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى عند دخول الخلاء؛ فيسأله العصمة من الشياطين ذكرانهم وإناثهم، أو من

الشرك كله وأهله، وها هو أنس بن مالك ولي يحدث عن النبي عَلَيْكُم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء يقول عند دخوله: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».

- (د) فوائد الحديث:
- ١- استيعاب الشريعة الإسلامية لجميع الآداب النافعة .
- ٢- مشروعية الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث».
  - ٣- أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى- في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم.



# • الحديث الثاني •

١٢- عن أبي أيوب الأنصاري ولا قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : « إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرِّقوا أو غرَّبُوا».

قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.

# الشرح

الراوي: أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري النجاري ولي شهد العقبة، ونزل عليه النبي علي النبي علي الله عن قدم المدينة حتى بنى مسجده وبيوته، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير، شهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوحات، ولازم الغزو، فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى، حتى توفي في غزوة القسطنطينية سنة اثنتين وخمسين.

#### (أ) موضوع الحديث:

بيان حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة ببول أو غائط.

### (ب) شرح الكلمات:

أتيتم الغائط: جئتم إليه لقضاء الحاجة، والغائط هنا: المكان المنخفض من الأرض كانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض لقضاء الحاجة.

فلا تستقبلوا القبلة: لا تولوها وجوهكم، والقبلة: الكعبة أو جهتها.

بغائط: المراد به هنا: الخارج المستقدر من الدبر.

قال المؤلف: كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه.

١٢ - أخرجه البخاري برقم (٣٩٤)، باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشــرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي عَيَِّكُ : «لا تستقبلوا القبلة بغائط، أو بول ولكن شرقوا، أو غربوا»، ومسلم برقم (٢٦٤)، باب: الاستطابة.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في معرض كلامه على وضوء رسول الله عَيَّكُ واستنجائه، فقال: فاحتمل أدبه لهم معنيين : أحدهما: أنهم إنما كانوا يذهبون لحوائجهم في الصحراء، فأمرهم ألا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها لسعة الصحراء ولخفة المؤنة عليهم لسعة مذاهبهم عن أن تستقبل القبلة أو تستدبر لحاجة الإنسان من غائط أو بول .

ثم قال: وكثيـرًا ما يكون الذاهبون في تلك الحال ستـرًا عن مصلً يرى عوراتهم، مقبلين ومــدبرين إذا استقبل القــبلة فأمروا أن يكرموا قبلة الله ويستروا العورات من مصلً إن صلى حيث يراهم، وهذا المعنى أشبه معانيه. والله أعلم .

وقد يحتمل أن يكون نهاهم أن يستقبلوا ما جعل قبلة في الصحراء لغائط أو بول لئلا يتغوط أو يبال في القبلة فتكون قذرة بذلك أو من ورائها فيكون من ورائها أذى للمصلين إليها .اهـــ «الرسالة» (١/ ٢٩٣).

وقال ابن قدامة في المغني (٧٧/١) بعد أن ساق أحاديث النهي والإباحة، فقال : «وفيه جمع بين الأحاديث فيتيعن المصير إليه، وعن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبـة في البنيان والفضاء جميعًا؛ لما روى ابن عمر رُهِّ قال: رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت النبي عَرِيْكُمْ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه .اهـ

لا تستدبروها: لا تولوها ظهوركم. شرقوا: استقبلوا المشرق.

غربوا: استقبلوا المغرب، والخطاب فيها، وفي قوله: «شرِّقُوا» لأهل المدينة ونحوهم ممن إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة.

فقدمنا الشام: قدمنا إليها بعد فتحها.

مراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، والمراد به هنا موضع التخلي.

نحو الكعبة: جهة الكعبة .

فننحرف عنها: نميل عن جهة المراحيض التي هي نحو الكعبة.

نستغفر الله: نطلب منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

الكعبة المعظمة بيت الله عز وجل فلها مكانة عظمى في قلوب المسلمين، ومنزلة عليا في الإسلام، ولهذا أوجب الله على المسلمين استقبالها في أكمل حالاتهم حالة الصلاة التي هي صلة بينهم وبينه، ونزَّهها أن تكون قبلة لهم حال بولهم أو غائطهم أو أن تكون خلفهم تعظيمًا لها واحترامًا، وها هو أبو أبوب الأنصاري ولا المناط؛ لما تنبئ عنه هذه أنه نَهى أمت عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط؛ لما تنبئ عنه هذه الصورة من نقص في تعظيمها، ثم يرشد عرائي أهل المدينة ومن أشبههم إلى أن يتجهوا نحو المشرق أو المغرب؛ لتكون القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم.

ويقول أبو أيوب: إنَّهم قدموا الشام بعد فتحها، فوجدوا فيها مراحيض بنيت قبل أن تكون الشام بلدًا إسلاميًّا واتجاهها نحو القبلة، فينحرفون عنها ويسألون الله المغفرة إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير القبلة أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف عن القبلة؛ لصعوبة ذلك حيث كان اتجاه المراحيض إليها.

#### (د) فوائد الحديث:

١- النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، والنهي للتحريم
 عند جمهور العلماء.

٢- أن النهى عام فى الفضاء والبنيان .

٤- حسن تعليم النبي عَالِيُظِيمُ ؛ لأنه لما ذكر الممنوع أرشد إلَى الجائز.

أنه لا كراهة في استقبال الشمس أو القمر حال البول والغائط.

### • الحديث الثالث •

17- عن عبد الله بن عمر والشيئ قال: رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي على الله على الله عن عبد الله بن عمر والشيئ الشام مستدبر الكعبة.

وفي رواية: مستقبلاً بيت المقدس .

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ولحظي أسلم مع أبيه عمر وهاجر إلى المدينة، ولم يشهد غزوة بدر وأُحدُ الصغر سنه، وأجازه النبي على غزوة الجندق. شهد له النبي على الصلاح وشهد له أقرانه بالفضل والورع، قال مالك: بقي ابن عمر بعد النبي على النبي على المناس سنة يقدم عليه وفود الناس - يعني لتلقي العلم - وكان وظف شديد التحري والاحتياط في فتواه، وكل ما يفعله بنفسه، توفى في مكة سنة ثلاث وسبعين .

### (أ) موضوع الحديث:

بيان حكم استدبار الكعبة في البنيان حال قضاء الحاجة.

### (ب) شرح الكلمات:

رقيت: بفتح الراء وكسر القاف: صعدت .

يومًا: أي في يوم من الأيام .

وحفصة بنت عمر: شقيقة عبد الله تزوجها النبي عَلَيْكُم سنة ثلاث من الهجرة بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم أُحُد، فهي إحدى أمهات المؤمنين وكانت ذات رأي وفضل، ولاها عمر ولاها على وقفه في خيبر، توفيت في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين.

رأيت: أبصرت.

١٣- أخرجه البخاري برقم (١٤٧)، باب: التبرز في البيوت، ومسلم برقم (٢٦٦)، باب: الاستطابة.

يقضي حاجته: يبول أو يتغوط، كنَّى عنهما تأدبًا .

مستقبل الشام: مولِّيها وجهه، والشام في ناحية الشمال لأهل المدينة.

مستدبر الكعبة: مولِّيها ظهره، والكعبة في ناحية الجنوب لأهل المدينة .

بيت المقدس: هو المسجد الأقصى بفلسطين يقال: بيت المقدس بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال، ويقال: أيضًا البيت المقدس، أي: بيت التطهير، أو البيت المطهر. (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب ولحق أنه صعد ذات يوم على بيت أخته حفصة أم المؤمنين ولحق فأبصر النبي على المنطق وهو يقضي حاجته، وجهه إلى بيت المقدس وظهره إلى الكعبة، وكان ابن عمر ولحق قال ذلك ردًا على من قالوا: إنه لا يستقبل بيت المقدس حال قضاء حاجته، ومن ثم أتى المؤلف بالرواية الثانية: مستقبلاً بيت المقدس.

#### (د) فوائد الحديث:

١- جواز الصعود على بيت القريب ونحوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك.

٢- الكناية عما يستحى من ذكره بلفظ آخر.

٣- جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان .

٤- جواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة.

### (هـ) (اختلاف وجمع):

سبق في حديث أبي أيوب أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة عامٌ في الفضاء والبنيان، وحديث ابن عمر هذا يدل على جواز استدبارها في البنيان، فعليه يكون مخصصًا لعموم حديث أبي أيوب، ويجوز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان.



## • الحديث الرابع •

الله عَلَيْكُم يَدْ الْحَلَاء فَا عَلَيْكُ قَالَ : كَانَ النبي عَلِيْكُم يَدْخُلُ الحَلَاء فَأَحَمَلُ أَنَا وَغُلَام نَحْوِي مَعِي إِدَاوَة مِن مَاء وَعَنزة فيستنجي بالماء.

# الشرح

#### الراوي:

أنس بن مالك سبقت ترجمته في الحديث رقم (١١).

## (أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط .

### (ب) شرح الكلمات:

الخلاء: المراد به هنا: المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء بدليل حمل العنزة معه.

غلام نحوي: أي : مقارب لي في السن ، والغلام : الذكر الصغير ، ويطلق على الكبير مجازًا . والغلام المذكور هنا قيل : عبد الله بن مسعود ، وقيل : غيره .

إداوة: بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد .

عَنزة: بفتح العين والنون : حربة صغيرة .

يستنجي بالماء: يطهر بالماء الذي في الإداوة ما أصاب السبيلين من أثر البول أو الغائط .

## (ج) الشرح الإجمالي:

كان أنس بن مالك وطن ممن يخدم النبي عَلَيْكُم ، فكان إذا خرج النبي عَلَيْكُم النبي عَلَيْكُم النبي عَلَيْكُم بالماء الذي لحاجته يحمل هو وغلام معه إداوة فيها ماء وعنزة ، فيستنجي النبي عَلَيْكُم بالماء الذي في الإداوة ، وأما العنزة فيحملها أنس ليركزها أمام النبي عَلَيْكُم عند الصلاة لتكون سترة له ، وربما استعملها في حاجة أخرى غير الصلاة .

<sup>1</sup> ٤ - أخرجه البخاري برقم (١٤٩)، باب: الاستنجاء بالماء، ومسلم برقم (٢٧١)، باب: الاستنجاء بالماء من التبرز.

### (د) فوائد الحديث:

١ - فضيلة أنس بن مالك بخدمته النبي عليه أ

٢- جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة.

٣- جواز الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط.

٤- الاستعداد للطهور وغيره بتهيئة ما يلزم لذلك.



## • الحديث الخامس

۱۵ - عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري ولي أن النبي عالي الله قال: «لا يُمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء»(١).

# الشرح

الراوي: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي وَلَيْكُ شهد غزوة أُحُد وما بعدها، كان يُقال له: فارس رسول الله عليك ، دعم النبي عليك في بعض أسفاره حين مال على راحلته من النوم، فلما استيقظ قال له: «حفظك الله بما حفظت نبيه» (٢)، توفي سنة أربع وخمسين في المدينة.

(أ) موضوع الحديث:

بيان بعض الآداب الإسلامية في قضاء الحاجة وغيره.

(ب) شرح الكلمات:

لا يمسكن: لا يأخذن، فلا ناهية، والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد.

<sup>1 / 1 –</sup> أخرجه البخاري برقم (٥٣٠٧)، باب: النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم برقم (٢٦٧)، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.

قال الصنعاني رحمه الله: فيه دليل على تحريم مس الذكر باليمين حال البول ؛ لأنه الأصل في النهي وتحريم التمسح بها من الغائط وكذلك من البول. «سبل السلام» (١/ ٧٧).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (١/ ٧٥): يشمل كلا الفرجين؛ لأن فرج مضاف والمفرد المضاف يعم، والفرج يطلق على القبل والدبر، فيكون أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة: « لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول».

ومن تأمل الحديث وجد النبي عَيِّلْكُمْ قيده بحال البول، فالجملة «وهو يبول» حال من فاعل «يمس».اهـ.

ثم قال رحمه الله: والخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا سواء بشهوة، أو بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة، فالقول بالوجوب قوي جدًّا، لكنه ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ. «الشرح المتع» (١/ ١٧١).

١٥ / ٢- أخرجه مسلم برقم (٦٨١)، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

هو يبول: جملة في موضع نصب على الحال من فاعل يمسك .

المعنى: لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله .

لا يتمسح: لا يستنج بحجر ولا ماء.

من الخلاء: البول أو الغائط.

لا يتنفس: لا يخرج النفس من جوفه.

في الإناء: في الوعاء الذي يشرب فيه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

من كمال الشريعة الإسلامية أنها جاءت بمراعاة الآداب العالية في كل شيء، وفي هذا الحديث يُحدِّث أبو قتادة وطي أن النبي علي المنافئ ينهى عن إمساك الذكر باليمين حال البول، وعن الاستنجاء بها من البول أو الغائط؛ لأن ذلك ينافي تكريم اليمين، وينهى كذلك عن التنفس في الإناء؛ لأن ذلك يقذره على من بعده وربما يحمل نَفسه أمراضًا يتلوث بها الإناء أو يصطدم النفس الصاعد بالشراب النازل فيحصل الشرق ويتساقط يتلوث بها الإناء وكل هذا مناف لكمال الآداب.

### (د) فوائد الحديث:

١ - نَهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول، وهو نَهي كراهة عند الجمهور.

٢- النهى عن الاستنجاء باليمين من البول أو الغائط، سواء بالأحجار أم بالماء.

٣- فضل اليمين.

٤- النهى عن التنفس في الإناء.

٥- كمال الشريعة الإسلامية وشُمول تعاليمها.

## • الحديث السادس •

17- عن عبد الله بن عباس وطني (۱) قال: مر النبي عَلَيْكُم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقلنا: يارسول الله! لما فعلت هذا؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لَم يبسا».

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي والله عبد المله علمه النبي عبد الله عبد الله علمه النبي عبد الله علمه النبي عبد الله علمه الله علمه الحكمة» (٢) أو قال: «علمه الكتاب» ووضع له وضوءاً فقال: «اللهم فقهه في الدين» (٣) فأدرك علماً كثيراً، وكان حريصًا على العلم، قال فيه عمر والله عند الاحتلام، الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول، توفي رسول الله عالي وقد ناهز الاحتلام، ومات في الطائف سنة ثمان وستين.

(أ) موضوع الحديث: بيان عقوبة النمام ومن لا يستتر من بوله.

(ب) شرح الكلمات:

بقبرين: تثنية قبر، وهو مدفن الميت، وكان في البقيع .

<sup>17 /</sup> ١- رواه البخاري في كتاب (الوضوء) برقم (٢١٦)، وهذا أحد ألفاظه، ومسلم في كتاب (الطهارة) برقم (٢٩٢).

قال الخطابي: هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس. «عون المعبود» (١/ ٢٥).

وهذا خاص بالنبي عَرِيْكُمْ، ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل برقم (٢٠٠٦) في آخر الكتاب، قال: «إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرف عنهما ما دام الغصنان وطعن».

و للأسف الشديد نجـ د بعض المسلمين ممن يضع الورد على القـبر، وهذا الفعل لا يجوز ؛ لأنه من بدع النصارى أولاً، وثانيًا إذا كان دليله هذا الحديث نقول: هذا الحديث أثبت عذاب القبر لمن فيه فهل الذي يضع الورد على القبر يثبت لميته العذاب؟ هذا أولاً، وثانيًا هذا الحديث خاص بالنبي عِيَّالِيْنِيْم، كما ذكرنا آنفًا.

١٦ / ٢- أخرجه البخاري برقم (٧٥)، باب: قول النبي عَرِيْكِمْ : «علمه الكتاب».

<sup>17 /</sup> ٣- أخرجه البخاري برقم (١٤٣)، باب: وضع الماء عند الخلاء، ومسلم برقم (٣٤٧٧)، باب: فضائل عبد الله ابن عباس بطبيع.

إنهما: أي: القبرين، والمراد صاحباهما.

ليعذبان: ليعاقبان ، واللام للتوكيد.

في كبير: في شاق عليهما تركه، وفي للسببية .

لا يستتر: لا يتوقى ولا يستبرئ.

من البول: «ال» للعهد الذهني، أي: من بوله كما في رواية أخرى.

يمشي بالنميمة: يسعى بِها بين الناس، والنميمة: نقل كلام الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم.

جريدة: عسيبًا من النخل .

فشقها: فرقها، وفي رواية: كسرها.

نصفين: أي: جعل كل شقة منها تعادل النصف.

فغرز: فغرس أو ركز. في كل قبر: على كل قبر وذلك عند رأسه.

لم فعلت هذا: استفهام لمعرفة الحكمة في ذلك .

لعله: لعل: للترجى، والهاء ضمير الشأن.

يخفف: أي: العذاب. عنهما: عن صاحبي القبرين.

ما لم ييبسا: أي نصفا الجريدة التي شقها نصفين.

«وما» مصدرية ظرفية، والمعنى: أن النبي عليال ترجى أن الله سبحانه يخفف العذاب عن صاحبي القبرين إلى أن تيبس الجريدة.

## (ج) الشرح الإجمالي:

مر النبي عَلَيْكُم بقبرين في البقيع، فكشف له عن تعذيب من فيهما بسماع أصواتهما، وعن سبب ذلك التعذيب، وكان معه جمع من الصحابة والله فأخبرهم على المناب العذاب، وبيّن أن سبب تعذيبهما أمر لا يشق عليهما تركه لو شاءا ذلك وإن كان كبيرًا بالنسبة لعقوبته، أما أحدهما: فسبب تعذيبه أنه لا

يعتني بالطهارة التي هي من شروط الصلاة، فكان لا يستبرئ من بوله ولا يتنزه منه، وأما الثاني: فسبب تعذيب التفريق بين المسلمين بالنميمة التي بها فساد المجتمع بإحداث العداوة والبغضاء بينهم، ثم أخبر ابن عباس والله راوي الحديث أن النبي عباس أخذ عسيب نخل رطب فشقه نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة عند رأسه، وقال: «لعله يخفف عنهما العذاب إلى أن ييبسا».

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- ثبوت عذاب القبر ، وأن النميمة وعدم التنزه من البول من أسبابه .
- ٢- أن الله سبحانه قد يكشفه للناس إظهارًا لآية من آيات النبي عليه أو كرامة من كرامات الولي.
  - ٣- وجوب تنزه الإنسان من بوله وكذلك سائر الأبوال النجسة .
    - ٤- أن النميمة وترك التنزه من البول من كبائر الذنوب.
- التنبيه على عظيم شأن الصلاة حيث كان الإخلال بشيء من شروطها سببًا لعذاب القبر .
  - ٦- شفقة النبي عَالِيَكِم على أمته حتَّى العصاة منهم.
- ٧- أن الشفاعة قد تكون موقعة إلى حد معين؛ لقوله عَرَبِ الله العله يخفف عنهما ما لم يبسا».
  - $-\Lambda$  حرص الصحابة والنبي على معرفة الحكمة في فعل النبي على  $-\Lambda$

#### (هـ) (تنبيه):

لا يسن لنا وضع جريدة على القبور؛ لأننا لا نعلم أن صاحب القبر يعذب، فوضع الجريدة على قبره إساءة ظن به، وتفاؤل عليه بالعذاب.

## باب السواك

السواك: يطلق على الآلة التي يتسوك بها كالعود من الأراك وغيره، ويطلق على الفعل الذي هو التسوك: وهو دلك الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة، فالسواك مطهرة للفم، مرضاة للرب تبارك وتعالى.

# • الحديث الأول •

١٧ - عن أبي هريرة وطائي أن النبي عَلَيْكُ قَال: «لولا أن أشق على أمستي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

# الشرح

الراوى: أبو هريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢) .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم السواك عن الصلاة.

#### (ب) شرح الكلمات:

لولا: حرف امتناع لوجود: أي أنَّها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، ففي هذا الحديث تدل على امتناع إلزام النبي عَلَيْكُم أمته بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك .

أشق: أتعب وأثقل . أمتي: سبق معناها في الحديث رقم (١٠) .

١٧ – أخرجه البخاري برقم (٨٤٧)، باب: السواك يوم الجمعة، وقال أبو سعيد عن النبي ﷺ: يستن، ومسلم برقم (٢٥٢)، باب: السواك.

والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو من الطهارة الظاهرة.

فعن عائشة ولي قالت: قال رسول الله عَلَى : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». رواه البخاري معلقًا مجزومًا في كتاب الصيام (١/ ١٦٥)، والنسائي (١/ ١٠)، وابن حبان، وأخرجه أحمد في مسنده، الإرواء (٦٦) « صحيح الترغيب» (٢٠٢).

وفي رواية عن عبد الله بن عمر رئيسي، قال: قال رسول الله رئيسي : «عليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى». رواه أحمد من رواية ابن لهبعة، «صحيح الترغيب» (٣٠٣)

فالسواك يكون سببًا لرضى الرب سبحانه وتعالى، كما يكون سببًا في نظافة الفم وطهارته؛ لذا شرعه المولى تبارك وتعالى، كما في هذه الأحاديث النبوية.

لأمرتُهم: لألزمتهم . بالسواك: بالتسوك

عند كل صلاة: عند فعل كل صلاة .

## (ج) الشرح الإجمالي:

الصلاة ذات شأن كبير؛ لأنها صلة بين العبد وربه - تبارك وتعالى - لذلك وجبت لها الطهارة من الأحداث، وكان شرطًا في صحتها، ومن تكميل الطهارة بالسواك؛ لأنه تنظيف للفم مما علق به من أوساخ قد تحمل روائح كريهة، ولذا اعتنى الشارع به عند الصلاة، فها هو أبو هريرة ولا النبي عليه أخبر أنه لولا خوف وجود المشقة على أمته لأمرهم أمرًا لازمًا أن يتسوكوا عند كل صلاة فريضة أو نافلة لما فيه من تنظيف الفم وتكميل الطهارة.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- تأكد التسوك عند فعل كل صلاة فريضة أو نافلة حتى صلاة الجنازة.
- ٢- عموم الحديث يشمل صلاة الصائم بعد الزوال ، فيتأكد في حق الصائم أن
   يستاك عند كل صلاة ، ولو بعد الزوال ؛ كصلاتي : الظهر والعصر .
- ٣- مراعاة النبي عليه لأحوال أمته ورأفته بِهم حيث لا يلزمهم بما يخاف منه المشقة عليهم.
  - ٤- أن النبي علي الله إذا أمر بشيء فهو لازم إلا أن يدل دليل على أنه تطوع.
    - ٥- تعظيم شأن الصلاة .

### (هـ) تنبيه:

وقع هذا الحديث في بعض النسخ هكذا: «مع كل وضوء عند كل صلاة» وزيادة «مع كل وضوء» لـم يروها «البخاري» في حـديث مسند، ولا «مـسلم»، لكن رواها مالك وأحمد والنسائي.



# • الحديث الثاني •

الليل يشوص عن حَدَيْفَة بن اليمان وَلِيَّ قال: كان النبي عَلِيَكِم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك

# الشرح

الراوي:

حذيفة بن المسمان بن جابر العبسي ولي أسلم هو وأبوه، وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون، وشهدا غزوة أُحُد، فقتل المسلمون أباه لم يعرفوه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، روى كثيراً عن النبي علي أن وقال: لقد حدثني رسول الله علي المسلمين ما كان وما يكون إلى يوم قيام الساعة، وكان يسمى صاحب السر؛ لأن النبي علي أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي علي المن في مرجعه من تبوك، شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق، واستعمله عمر على المدائن، فلم يزل فيها حتى مات سنة ست وثلاثين.

- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم السواك عند القيام من النوم .
  - (ب) شرح الكلمات:

إذا قام من الليل: أي: من نوم الليل للصلاة .

يشوص: يدلك أو ينقى أو يغسل مع الدلك .

فاه: فمه .

بالسواك: بالمسواك .

١٨ - أخرجه البخاري برقم (٢٤٢)، باب: السواك، ومسلم برقم (٢٥٥)، باب: السواك.

قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب السواك عند القيام من النوم؛ لأن النوم مقتض لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة والسواك آلة تنظيفه، فيستحب عند مقتضاه، قال: وظاهر قوله: «من الليل» عام في كل حالة ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. اهـ «فتح الباري» (١/٣٥٦).

## (ج) الشرح الإجمالي:

النوم يتغير به الفم فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره، وفي هذا الحديث يحدث حذيفة ابن اليمان وطي أن النبي عربي كان إذا قام من الليل للتهجد يدلك فمه بالمسواك تنظيفًا له، وتطييبًا لرائحته، ولتكون صلاته على أكمل الوجوه من النظافة.

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية التسوك عند القيام من النوم والمبالغة فيه- لاسيما- لمن يريد الصلاة.

٢- التسوك عند تغير رائحة الفم قياسًا على تغير رائحته بالنوم.

٣- عناية الشريعة الإسلامية بالنظافة.

٤- أن التسوك في الفم كله، فيشمل: الأسنان، واللثة، واللسان.



### • الحديث الثالث •

19 - عن عائشة ولي قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ولي على النبي على النبي على النبي على وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله على بصره، فأخذت السواك فقضمته ونقضته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي على النبي على النبي فاستن به، فما عدا أن فرغ رسول الله على ثلاثًا، ثم قضى، رسول الله على ثلاثًا، ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتى وذاقنتى.

وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه.

# الشرح

الراوي: عائشة أم المؤمنين ولي سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم السواك كل وقت والتسوك بسواك غيره .

### (ب) شرح الكلمات:

دخل عبد الرحمن بن أبي بكر: أي: في بيت عائشة ولي وعبد الرحمن ابن أبي بكر أبي بكر شقيق عائشة ولي أسلم قبيل الفتح، وقيل: يوم الفتح وحسن إسلامه، ومات في مكة سنة ثمان وخمسين.

مسندته إلى صدري: رافعته إليه ليعتمد عليه ، والضمير يعود إلى النبي عَيْمِكُمْ . سواك: مسواك، وفي بعض روايات البخاري ، أنه من الجريد الأخضر .

يستن به: يستاك به . فأبده بصره: مد إليه بصره وأطال النظر .

قضمته: بالضاد علكته بأطراف أسناني، وفي رواية: قصمته بالصاد، أي: كسرته فلعله كُسرت طرفه، ثم علكته بأطراف أسنانها ليلين.

<sup>9 -</sup> أخرجه البخاري برقم (٤١٧٣)، باب: مرض النبي عَلَيْكُم ووفاته، ومسلم برقم (٢٤٤٤)، باب: فضل عائشة.

نقضته: فرقته ليسقط ما فيه من قشور ونحوها.

طيبته: جعلته طيبًا صالحًا للتسوك به.

فما عـدا أن فرغ رفع: عدا: جاوز، وفـرغ: انتهى، والمعنى ما جـاوز فراغه من التسوك حتى رفع، أي: أنه بادر بذلك.

رفع يده أو إصبعه: أو للشك من الراوي.

في الرفيق الأعلى: أي: الرفقاء الأعلون، وهم أهل الجنة، وهو متعلق بمحذوف، والتقدير: اجعلني في الرفيق الأعلى.

قضى: مات. حاقنتى: الحاقنة التي في النحر.

ذاقنتي: أعلى الحلقوم . ينظر إليه: أي: إلى عبد الرحمن، أو المسواك.

أشار برأسه: أوماً به.

أن نعم: أن: تفسيرية، ونعم: حرف جواب لإثبات المسؤول عنه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر أم المؤمنين عائشة ولي أن شقيقها عبد الرحمن بن أبي بكر ولي دخل على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على الموقع الأعلى، وكان مع عبد الرحمن سواك رطب يستاك به، فنظر إليه النبي على الرفيق الأعلى، وأطال النظر؛ فعرفت عائشة ولي أنه يحبه فاستفهمت النبي على أن تأخذه له، فأجاب بالإشارة إما لصعوبة النبطق، أو لاشتغاله بالذكر والدعاء، نعم خذيه، فأخذته ولي ، وكسرت طرفه المستعمل، ثم قضمته بطرف أسنانها ولينته حتى صار صالحًا للاستعمال، ثم أعطته النبي على فاستاك به أحسن استياك ليلاقي ربه على أكمل حال من الطهارة والنظافة، وفور انتهائه من السواك رفع يده أو إصبعه يسأل الله تعالى أن يجعله مع الرفيق الأعلى في الجنة، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه.

وكانت عائشة وطيع تتحدث أن الله أنعم عليها فمات رسول الله عاليا في يومها

الذي كان لها وفي بيتها وبين حاقنتها وذاقنتها في حجرها، وأن الله جمع بين ريقها وريقه عند موته فصلوات الله وسلامه عليه ورضى عنها وأرضاها.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ محبة النبي عاصله للسواك.
- ٢- مشروعية السواك في كل وقت؛ لأن النبي عَلَيْكُ أقر عبد الرحمن ابن
   أبى بكر عليه.
  - ٣- جواز التسوك بسواك غيره، بشرط ألا يخشى في ذلك ضرر.
    - ٤- العمل بالإشارة إذا كانت مفهومة.
- وة قلب النبي عليه ورباطة جأشه حيث لم يـذهل عن التسـوك والدعاء
   حال الموت.
  - ٦- إثبات علو الله عز وجل في السماء.
- ٧- فضيلة عائشة ولينها بحسن معاشرتها النبي عَلَيْكُ ووفاته في حجرها وبيتها ويومها.



# • الحديث الرابع

• ٢- عن أبي موسى الأشعري ولا قال: أتيت النبي عَلَيْكُم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: «أُعْ أُعْ) والسواك في فيه. كأنه يتهوع

# الشرح

الراوي: أبو موسى بن قيس الأشعري القطحاني ولحظي قدم مكة وأسلم ثم رجع إلى قومه، وقدم في خمسين منهم إلى النبي علي ألي في المدينة عند فتح خيبر، وكان حسن الصوت بقراءة القرآن، ولاه النبي علي على اليمن، فلما توفي النبي علي النبي على النبي أعلى النبي أعلى النبي المعواز وأصبهان، ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها وتفقه به أهلها، ومات فيها سنة أربع وأربعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان موضع الاستياك .

(ب) شرح الكلمات:

أتيت النبي عَرَاكُ أَنْ الله عَلَيْهُ الله عَلَم الله عَلَم مَنَى كَانَ هَذَا الْمَجِيءَ .

يستاك: يدلك فمه بالمسواك.

على لسانه: أي: على طرف لسانه من داخل، بدليل أنه يقول: «أُعْ أُعْ».

أُعْ أُعْ: بضم الهمزة وسكون العين: حكاية صوت المتقيئ .

في فيه: في فمه . يتهوع: يتقيأ .

<sup>•</sup> ٢- أخرجه البخاري برقم (٢٤١)، باب: السواك.

قال ابن حجر : ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضًا . ثم قال : وفيه تأكيد السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات؛ لكونه عَيْنِكُمْ لم يختف به، وبوبوا عليه استياك الإمام بحضرة رعيته .اهـ. "الفتح" (1 / ٣٥٦).

## (ج) الشرح الإجمالي:

كان النبي عَلَيْكُم يتسـوك ويبـالغ في السوك أحيانًا، وفي هـذا الحـديث يخبـر أبو موسى الأشعري وطن أنه أتى النبي عَلَيْكُم ذات يوم فوجـده يتسوك، ويبالغ فـيه حتى إنه ليضع السواك على طرف لسانه الداخلي، فيسمع له صوت كصوت المتقيئ.

### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية التسوك على اللسان كما يكون على الأسنان واللثة .

٧- مشروعية المبالغة فيه.

٣- جواز التسوك والمبالغة فيه بحضرة الناس.



# ■ باب المسح على الخفين

المسح على الخفين ثابت عن النبي عَيِّلِكُم بالسنة المتواترة حتى عـد بعض الحفاظ رواته عن النبي عَيِّلِكُم فبلغوا ثمانين، منهم العـشرة المبشرون بالجنة (١)، وقال الحسن البصري: حدثني به سبعون من الصحابة ولي ، وليس بين الصحابة فيه اختلاف، وهو من الرخص الدالة على يسر هذه الشريعة ونفي الحرج فيها، ولله الحمد.

# • الحديث الأول •

٢١- عن المغيرة بن شعبة الحق قال: كنت مع النبي عَلَيْكُم في سفر فأهويت الأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما .

## الشرح

الراوي: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي فطف أسلم عام الحندق فهاجر، وكان أول غزوة شهدها الحديبية، كان عمن يخدم النبي عالي في وضوئه، وكان من دهاة العرب، تولى على البصرة، ثم تولى على الكوفة مرتين، ومات فيها سنة خمسين.

- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم المسح على الخفين.
  - (ب) شرح الكلمات:

مع النبي عليه أله في صحبته ومعيته.

في سفر: هو سفره في غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري برقم (١٩٩)، باب: المسح على الخفين.

وعن همام قال: "بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل: تفعل هذا ؟ فقال: نعم رأيت رسول الله عَيَّاكُمْ بال، ثم توضأ ومسح على خفيه».

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة.

أخرجه مسلم برقم (۲۷۲)، باب: المسح على الخفين.

٢١- أخرجه البخاري برقم (٢٠٣)، باب: إذا أدخل رجليه وهـما طاهرتان، ومسلم برقم (٢٧٤)، باب: المسح على الخفين.

فأهويت: انحنيت مادًّا يدي. لأنزع: لأخلع.

خفيه: تثنية خف، وهو ما يلبس على القدم ساترًا لها من جلد ونحوه.

دعهما: اتركهما، أي: القدمين أو الخفين. أدخلتهما: أي القدمين.

طاهرتين: حال من الهاء في أدخلتهما: وجملة: «فإني أدخلتهما» تعليل لقوله: دعهما.

فمسح عليهما: أمر يده على الخفين مبلولة بالماء.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث المغيرة بن شعبة ولي أنه كان مع النبي عالي في سفر من أسفاره، وهو سفره في غزوة تبوك، وكان يخدم النبي عالي في طهره ومعه إداوة ماء يصب منها على النبي عالي ليتوضأ منها، فلما انتهى إلى رجليه أهوى المغيرة بيده لينزع الخفين من قدمي النبي عالي كي عنسل قدميه، ولكن النبي عالي أمره بتركهما معللاً ذلك بأنه أدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان، ثم مسح عليهما.

### (د) فوائد الحديث:

- ١- جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلاً من غسل الرجلين، ويقاس عليهما
   كل ما يستر الرجلين من الجوارب وغيرها.
- ٢- أن المسح عليهما لمن كان لابسًا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل، وهذا
   من كمال الدين الإسلامي وتيسر تشريعاته.
  - ٣- أنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة.
- حسن خلق النبي عالي عالي الله وتعليمه حيث منع المغيرة من خلعهما، وبين له السبب: أنه أدخلهما طاهرتين لتطمئن نفسه ويعرف الحكم.
  - وضيلة المغيرة بخدمة النبي عانطيني .
- ٦- جواز الاستعانة بغيره في الطهارة، كإحضار الماء والصب على المتطهر ونحو ذلك.

# • الحديث الثاني •

عن حذيفة بن اليمان رطي قال: كنت مع النبي علي فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصراً.

## الشرح

الراوي: حذيفة بن اليمان سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٨).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم المسح على الخفين .

(ب) شرح الكلمات:

كنت مع النبي عَلَيْكُم : أي في صحبته وكان ذلك في المدينة.

مختصراً: أي: محذوفًا منه، ولفظه تامًّا: أن النبي عَلَيْكُم أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إليَّ فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ. وللبخاري في رواية: ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. ولمسلم في رواية: فمسح على خفيه.

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر حذيفة بن اليمان رفظت أنه كان مع النبي عَلَيْكُم ، وذلك في المدينة، فأراد النبي عَلَيْكُم أن يقضي حاجته، فأتى سباطة قوم خلف حائط فبال وتوضأ ومسح على خفيه، وكان وضوؤه بعد الاستجمار، أو الاستنجاء كما هي عادته عَلَيْكُم .

### (د) فوائد الحديث:

١- جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلاً عن غسل الرجلين، وهو من كمال الدين الإسلامي ويسر شرائعه.

٢- أن المسح عليهما جائز في الحضر.

٣- جواز قول الإنسان للرجل العظيم: إنه بال.

(هـ) تنبيه: جاء في بعـض نسخ العـمـدة في هذا الحـديث قـال: كنت مع النبي عليك أله في سفر ثابتًـا؛ بل الثابت أن ذلك كان في المدينة.

٣٢- أخرجه البخاري برقم (٢٢٢) باب: البول قائمًا وقاعدًا ومسلم برقم (٢٧٣) باب: المسح على الخفين

# ■ باب في المذي وغيره

المذي: بفتح الميم وسكون الذال، ويقال: المذيِّ بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه.

وقوله: وغيره: يعني: أن هذا الباب فيه أحاديث في المذي، وأحاديث في غيره، مثل: نواقض الوضوء، وتطهير النجاسة، وسنن الفطرة.

# • الحديث الأول •

٣٢- عن علي بن أبي طالب وطلك قال: كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي عليه النبي النبي

وللبخاري: «اغسل ذكرك وتوضأ».

ولمسلم: «توضأ وانضح فرجك»(١).

# الشرح

الراوي: على بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين، ورابع خلفاء المسلمين، وابن عم خاتم النبيين عليه أن تربى في حجر النبي عليه وآمن به من حين بعث، وزوَّجه النبي عليه ابنته فاطمة، وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» (٢) شهد له النبي عليه بالجنة، واشتهر بالفروسية والشجاعة والعلم والفطنة حتى قال فيه عمر وليه المنه على ، تولى الخلافة بعد عثمان وليه في آخر ذي الحجة سنة

٢٣ / ١- أخرجه البخاري برقم ١٣٢)، باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال، ومسلم برقم (٣٠٣)، باب: المذي.
 ٢٣ / ٢- عن سعد بن أبي وقاص رئيس قال: «سمعت رسول الله عَيْنِ إِلَيْ يقول لعلي، وقد خلفه في بعض مغازيه فقال له علي وطفي: يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله عَيْنِ : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوة بعدى؟».

أخرجه البخاري برقم (٣٥٠٣)، باب: مناقب علي بن أبي طالب راه ومسلم برقم (٢٤٠٤)، باب: مناقب علي ابن أبي طالب راه والله والل

خمس وثلاثين إلى أن قـتل شهـيدًا لبضع عـشرة ليلة خلت من رمـضان سنة أربعين ودفن في قصر الإمارة بالكوفة، وقيل: في مكان مجهول خوفًا من الخوارج.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم المذي.

(ب) شرح الكلمات:

َ مذَّاء: كثير المذي.

استحييت: خجلت.

أن أسأل النبي عَلِيكُم : أي: من سؤاله .

لمكان ابنته مني: اللام للتعليل، أي: أن العلة والسبب من استحيائه من سؤال النبي عليه عما يتعلق بذلك.

والمراد بابنته: فاطمة صغرى بنات النبي على السنة الإسلام، وقيل: قبل البعثة، تزوجها على في السنة الثانية بعد غزوة بدر، فولدت له ثلاثة أبناء وثلاث بنات، قال فيها النبي على السنة الثانية بضعة مني فمن أغضبها أغضبني (١)، وأخبرها أنها أول أهل بيته لحوقًا به، وقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة» (٢)، توفيت في المدينة في رمضان سنة إحدى عشرة، ولها أربع وعشرون سنة.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري برقم (٢/٢١٤)، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل فاطمة رضي الله تعالى عنها. وعنه: «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، ولا أذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم؛ فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها». أخرجه البخاري برقم (٣٧٦٧)، ومسلم برقم (٢٠٦٩).

وعن الزبير، أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها». « صحيح الجامع» حديث رقم (٢٣٦٦).

فقلت لها: ما يبكيك، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عَلَيْكُم، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن، فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله عَلَيْكُم، بحديثه دوننا، ثم تبكين، وسألتها عما قال ؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله عَلَيْكُم حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني: « إن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقًا بي، ونعم السلف أنا لك»، فبكيت لذلك، ثم إنه سارني، فقال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء المؤمنين أو سيدة سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء المؤمنين أو سيدة الأمة»؛ وضوي سيدة نساء المؤمنين أو سيدة أو سيدة أو سيدة سيدة نساء المؤمنين أو سيدة أو س

فأمرت المقداد: طلبت منه، والمقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري؛ لأنه تبناه أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم النبي عليه ، وشهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد فتح مصر، قال للنبي عليه في غزوة بدر: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك، وبين يديك وخلفك، توفي سنة ثلاث وثلاثين، ودفن في المدينة.

وإنما أمره على بسؤال النبي عَلَيْكُم ولم يأمر غيره لمذاكرة جرت بينهما في المذي · يغسل ذكره ويتوضأ: الجملتان خبر بمعنى الأمر ، كما تدل عليه رواية: «اغسل ذكرك وتوضأ».

انضح: أي: اغسل.

فرجك: أي ذكرك، والخطاب للمقداد بن الأسود خاطبه؛ لأنه هو السائل.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان علي بن أبي طالب وطفي زوجًا لفاطمة بنت رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله عنها عنها وكان كثير المذي، ومن أجل كونه زوجًا لفاطمة استحيا أن يسأل النبي علي الله عنه أن عن حكمه؛ لأنه يتعلق بالشهوة والفروج، فأمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي علي الله عنه لذاكرة جرت بينه وبين علي والله على الله فأمره النبي علي الله عنه الذي من بغسل الذكر كله؛ لأن ذلك يخفف المذي أو يقطعه، وأن يتوضأ؛ لأن المذي من نواقض الوضوء.

#### (د) فوائد الحديث:

أ- جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيى منه للمصلحة .

<sup>=</sup> رواه البخاري كتاب "المغازي" باب: مرض النبي عَلَيْقُ برقم( ٤٤٣٣ ،٤٤٣٤)، ومسلم برقم (٢٤٥٠)، باب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام .

وبعد ستة أشهر لحقت سيدة نساء أهل الجنة بسيد أهل الجنة على وجه الإطلاق للخيُّك ·

- ٢- أنه يجوز للإنسان ألا يباشر السؤال بنفسه بسبب الحياء أو غيره ·
- ٣- أن من الأدب ألا يذكر الرجل عند أقارب زوجته ما يتعلق بالفروج والشهوة ·
- جواز التوكيل في السؤال عن العلم بشرط أن يكون الوكيل موثوقًا في فهمه
   وحفظه ودينه .
  - وجوب غسل الذكر كله من المذي ·
    - ٦- أن المذي ناقض للوضوء ٠
- ٧- فضيلة علي بن أبي طالب فطف ؛ حيث لم يمنعه الحياء من ترك السؤال
   بواسطة .



# • الحديث الثاني •

٢٤- عن عبَّاد بن تَميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني خلَّك قال: شكي إلى النبي علين الرجل يخل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».

# الشرح

الراويان:

الله عباد بن تميم بن زيد - رحمه الله - ثقة من التابعين على المشهور.

٢- عبد الله بن زيد بن عاصم سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة.

(ب) شرح الكلمات:

شُكِي : بضم الشين وكسر الكاف مبنيًا للمجهول، والشاكي: عبدالله بن زيد راوي الحديث.

والشكوى: التوجع من الشيء طلبًا لإزالته.

الرجل: أي: حال الرجل، وهو بضم اللام نائب فاعل شكى.

يخيل إليه: أي يظن.

يجد الشيء: أي: الحدث بريح أو غيره.

يسمع صوتًا أو يجد ريحًا: أي: يتيقن ذلك بسمعه أو شمه.

(ج) الشرح الإجمالي:

قد يكون الإنسان على طهر فيحس بتحرك حدث عليه، فيظن أنه أحدث ويقلق

٢٤ أخرجه البخاري برقم (١٣٧) باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن؛ وأخرجه مسلم برقم (٣٦١) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك.

من ذلك، وفي هذا الحديث يرشد النبي على أمته إلى ما يطمئن الإنسان ويزيل عنه القلق حيث أفتى عبد الله بن زيد حين سأله عن هذه المشكلة فأرشده إلى البناء على الأصل الأول، وهو الطهارة، وأن يبقى في صلاته فلا ينصرف منها حتى يتيقن زوال الطهارة بسماع الحدث أو شم ريحه.

### (د) فوائد الحديث:

- ١- أن المتطهر إذا شك في الحدث لم يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث.
  - ٢- أنه لا يجوز الخروج من الصلاة بمجرد الشك في الحدث.
- ٣- أن خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء سواء علم بخروجه عن طريق
   السمع أو الشم أو غير ذلك.
  - ١٠ أن من الأدب أن يتجنب الألفاظ التي يستحيا من ذكرها.
  - أن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه، وأن اليقين لا يزول بالظن.



## • الحديث الثالث •

ولم يغسله. الله على المسلمة على المسلمة الله الله على الله الله على الله ع

وفي حديث عائشة أم المؤمنين ولله أن النبي عليك أتي بصبي ف بال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم: «فأتبعه بوله ولم يغسله».

# الشرح

#### الراويتان:

١- أم قيس آمنة بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن ولاله أسلمت قديمًا وهاجرت إلى المدينة وعُمِّرت طويلاً.

٢- أم المؤمنين عائشة ولطفيها. سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

### (أ) موضوع الحديث:

بيان كيفية تطهير الثياب من بول الصبيان .

#### (ب) شرح الكلمات:

بابن لها: غير مسمى، وقد مات صغيرًا، فجزعت عليه، وقالت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فت قتله. فأخبر النبي عاليات بقولها فتبسم، ثم قال: «ما قالت طال عمرها؟» فعمرت عمرًا طويلاً.

لم يأكل الطعام: لم يكن الطعام قوتًا له لصغره، وإنما قوته اللبن، وفي رواية لمسلم: "لم يبلغ أن يأكل الطعام".

حجره: بفتح الحاء وكسرها وضمها، أي: حضنه.

<sup>•</sup> ٢٠ أخرجه البخاري برقم (٢٢١)، باب: يهريق الماء على البول، ومسلم برقم (٢٨٦)، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.

ثوبه: ثوب النبي عَالِيْكُم .

نضحه: رشه رشًّا يعم مكان البول.

ولم يغسله: يكثر صب الماء ويدلكه.

أتى بصبى: جيء إليه بطفل صغير، وذلك من أجل أن يحنكه.

أتبعه إياه: صبه على بوله.

### (ج) الشرح الإجمالي:

اعتاد الصحابة ولي أن يأتوا بصبيانهم إلى النبي على عند الولادة - ليحنكهم أو يدعو لهم - أو بعدها تبركًا بدعائه على ولمسه إياهم، وكان على أحسن الناس خُلقًا، فكان يتقبل ذلك من أصحابه، ويحتضن أطفالهم ويجلسهم في حجره رحمة بهم، وجلبًا لسرور أهليهم، وفي هذا الحديث تخبر آمنة بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يبلغ إلى سن يأكل فيه الطعام ويتغذى به، فأجلسه النبي على أن عبد أن على ثوب النبي على أن طلب ماء فصبه على ثوبه ولم يُعنف أهله، أو يسب، بل ما كان منه إلا أن طلب ماء فصبه على ثوبه ولم يغسله كما أن عائشة ولي تخبر بقصة مماثلة حيث جيء إليه بطفل صغير ليحنكه فبال على ثوب النبي على النبي على النبي على الله المون فرك ولا مكاثرة ماء.

### (د) فوائد الحديث:

- ١- حسن خلق النبي عايسيم م
- ٢- أن بول الغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام لصغره يطهر بنضح الماء عليه بدون غسل.
  - ٣- أن عذرته لابد فيها من الغسل كبقية النجاسات .
- ٤- أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة للمبادرة إلى التطهر من الخبث،
   ولئلا ينسى.



# • الحديث الرابع •

٢٦- عن أنس بن مالك رطي قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عائيلي ما فلما قضى بوله أمر النبي عائيلي بذنوب من ماء فأهريق عليه.

# الشرح

الراوي: أنس بن مالك تُطنُّك سبقت ترجمته في الحديث رقم (١١).

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية تطهير الأرض من البول.

(ب) شرح الكلمات:

أعرابي: بدوي وهو ساكن البادية.

طائفة المسجد: جانب المسجد، والمراد به: مسجد النبي عَلَيْكُم في المدينة.

زجره الناس: نَهروه بشدة وصاحوا به. نَهاهم: طلب منهم أن يكفوا عنه.

بذنوب: بفتح الذال وهو الدلو.

فأهريق: بضم الهمزة وسكون الهاء: صبٍّ. عليه: على بوله.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان الغالب على الأعراب الجفاء والجهل بحدود الله تعالى، وفي هذا الحديث الذي حدَّث أنس رَطِيْنَ به مثال لذلك، فقد دخل أعرابي مسجد النبي عَلَيْنَ في

٣٦- أخرجه البخاري برقم (٢١٦)، باب: ترك النبي عَلَيْكُم والناس الأعرابي حـتى فرغ من بوله في المسـجد، ومسلم برقم (٢٨٤)، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها .

في الحديث نجاسة بول الآدمي ويكفي في تطهيره صب الماء عليه .

قال ابن عبد البر: وهذا الحديث أصّح حديث يروى عن النبي عَلَيْ في الماء، وهو ينفي التحديد في مقدار الماء الذي تلحقه النجاسة، ويقضي أن الماء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه وأن كل ما مازجه من النجاسات وخالطه من الأقذار لا يفسده إلا أن يظهر ذلك فيه أو يغلب عليه، فإن كان المأء غالبًا مستهلك النجاسات فهو مطهر لها مؤثرة فيه وسواء في ذلك قليل الماء وكثيره، هذا ما يوجبه هذا الحديث وإليه ذهب جماعة من أهل المدينة منهم سعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة، وهو مذهب المدنيين من أصحاب مالك ومن قال بقولهم من البغداديين وهو مذهب فقهاء البصرة وإليه ذهب داود بن علي وهو أصح مذهب في الماء من جهة الأثر ومن جهة النظر؛ لأن الله قد سمى الماء المطلق طهورًا يريد طاهرًا مطهرًا فاعلاً في غيره . "التمهيد" (١٤/١٢/١٤) .

المدينة والنبي على فيه وأصحابه، فقصد الأعرابي إلى جانب من المسجد وجلس يبول فاستعظم الصحابة ذلك، وصاحوا به يزجرونه فنهاهم النبي على رفقًا بِهذا الجاهل وتقديرًا لحاله وتعليمًا للأمة أن يعالجوا الأمور بالحكمة والرفق فلعل هذا الأعرابي لوقام من بوله لتلوث بدنه وئيابه وجانب أكبر من المسجد وتضرر بقطع بوله، فلما انتهى لاعرابي من بوله وزال خوف هذه المحاذير أمر النبي على الخلي الزالة مفسدة بوله بنه هير مكانه، فأمر أن يصب عليه دلو من ماء، وزاد مسلم في الحديث: أن النبي على دعا الأعرابي فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، وإنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن» (١) أو كما قال على الله والمخاري من حديث أبي هريرة وهي، أن النبي على أمر الصحابة بتركه، وقال: «فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين».

- (د) فوائد الحديث:
- ١- العناية بالمساجد وتنزيهها عن البول والقذر.
- ٢- وجوب تطهير المساجد من النجاسة فوراً إذا حصلت فيها.
- ٣- أن الأرض تطهر بصب الماء على المكان النجس بدون تكرار إلا أن تكون
   النجاسة باقية فتزال قبل صب الماء.
  - ٤- حسن خلق النبي عَرَاكِ وحكمته عند التعليم وإزالة المنكر.



<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٢٨٥)، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها.

## • الحديث الخامس

٧٧- عن أبي هريرة لخلف أن النبي عَلَيْكُم قِال: «الفطرة خمس: الخسسان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

(أ) موضوع الحديث: بيان خصال الفطرة.

### (ب) شرح الكلمات:

الفطرة: أي: خصال الفطرة، والمراد بالفطرة هنا: ما فطر الناس على حسنه أي جبلوا على حسنه.

الختان: قطع جلدة الذكر التي فوق الحشفة حتى تبرز، وقطع رأس جلدة في فرج الأنثى فوق محل الإيلاج.

الاستحداد: حلق العانة، وهي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل.

قص الشارب: قطع أطراف شعره بالمقص، والشارب الشعر الذي ينبت فوق الشفة العليا. تقليم الأظافر: قطع أطرافها الخارجة عن منابتها في اللحم

نتف الإبط: قطع شعره من أصله، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب.

٣٧- أخرجه البخاري برقم (٥٥٥٢)، باب: تقليم الأظفار، ومسلم برقم (٢٥٧)، باب: خصال الفطرة ٠

وفي الصحيح مسلم" في كتاب الطهارة برقم (٢٥٨). عن أنس قال وقَّت لنا النبي عَلَيْكُم في قصّ الشارب وتقليم الأظفار، الا نترك أكثر من أربعين يومًا وليلة.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله:

واختلف السلف في قصّ الشارب وحلق أيهما أفضل؟ فقال مالك في «موطئه»: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار، ولا يجز، فيمثّل بنفسه.

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يُحفى الشارب، وتعفى اللّحية، وليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدَّب من حلق شاربه، وقال ابن قاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مُثْلة.

قال مالك: وتفسير حديث النبي علينها في إحفاء الشارب، إنما هو الإطار، وكان يؤخذ من أعلاه، وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يُوجع ضربًا من فعله، قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر، نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه اهر زاد المعاد .

### (ج) الشرح الإجمالي:

اشتمل دين الإسلام على الآداب العالية الموافقة للفطرة التي فطر الله الناس على حسنها وكمالها، وفي هذا الحديث يحدث أبوهريرة عن النبي على النبي على مبينًا خمسًا من خصال الفطرة المتضمنة لكمال النزاهة والطهارة وجمال المنظر، وهي الختان المتضمن لكمال الطهارة في الذكور، واعتدال الطبيعة في النساء، وحلق العانة المانع من تراكم الأوساخ بالعرق النازل من البطن والمتضمن لكمال الطهارة أيضًا، وقص الشارب؛ لأنه نظافة وجمال منظر، وتقليم الأظفار المانع لتراكم الأوساخ تحتها والبعد عن مشابهة الحيوان ذي المخالب، ونتف الإبط لقطع الروائح الكريهة الناتجة عن علوق الأوساخ والعرق بالشعور.

#### (د) فوائد الحديث:

1- مشروعية هذه الخصال الخمس: «الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط»؛ لأنها من الفطرة.

٢ أن الأفضل القص في الشارب، والنتف في الإبط، والحلق في العانة، فإن شق النتف، أزال الشعر بأي مزيل.

٣- كمال الشريعة الإسلامية بموافقة الفطرة ، ومراعاة النظافة .

#### (هـ) (تكميل):

لم يبين في هذا الحديث متى يكون القيام بهذه الخصال.

فأما الختمان ففعله في زمن الصغر أفضل؛ لأنه أسبق إلى الخير وأسرع برءًا وأقل ألمًا ولا يؤخر عن البلوغ.

وأما الاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط فمتى طالت أخذت لكن لا تترك أكثر من أربعين يومًا؛ لقول أنس بن مالك وطي : وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم.



# ■ باب الغسل من الجنابة

الغسل بضم الغين: الاغتسال، وهو تعميم البدن بالغسل بالماء.

والجنابة في الأصل: البعد، والمراد بها هنا: إنزال المني، سمي بذلك؛ لأن المني بعد عن محله وانتقل عنه.

## • الحديث الأول •

حن أبي هريرة ولحظ أن النبي على السلام لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال: «أين كنت يا أبا جنب. قال: «فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت» فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: «كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة »، فقال: «سبحان الله، إن المسلم لا ينجس».

## الشرح

الراوي: أبو هريرة رُطُّنْكُ . سبق ترجمته في الحديث رقم (٢).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الجنب ومجالسته.

(ب) شرح الكلمات:

لقيه: قابله، وفي رواية للبخاري: أن النبي عَلَيْكُ أَخَذَ بيده فمشى معه حتى قعد فانسل منه.

المدينة: أي مدينة الرسول عَلَيْكُمْ .

وهو: أي: أبو هريرة .

جنب: بضم الجيم والنون: ذو جنابة، وجملة «وهو جنب» في موضع نصب على الحال من الهاء في «لقيه».

٢٨- أخرجه البخاري برقم (٢٧٩)، باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، ومسلم برقم (٣٧١)، باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس.

قال النووي : هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيًّا وميتًا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحابنا: هو طاهر بإجماع المسلمين . «شرح مسلم» (٦٦/٤) .

انخنست: انسللت مختفيًا، وذلك بعد أن جلس النبي عَلِيْكِيم .

أين كنت: أي حين ذهبت فأين كنت.

سبحان الله: تنزيهًا لله عن كل ما لا يليق بجلاله.

إن المسلم: أي المنقاد لدين الله وشريعته.

لا ينحس: لا يكون نجسًا بجنابة ولا غيرها؛ لطهارة عقيدته.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان للنبي عالى في هذا الحديث: ما حدث به أبو هريرة والله عن نفسه أن النبي عالى ذلك في هذا الحديث: ما حدث به أبو هريرة والله عن نفسه أن النبي عالى الله في بعض طرق المدينة، فأمسك بيده، فمشي معه حتى جلس النبي عالى الله وكان أبو هريرة جنبًا، فكره أن يجلس مع النبي عالى الله على غير طهارة، فانسل من عنده بخفية، وذهب واغتسل، ثم جاء إلى النبي عالى فسأله: أين كان حين ذهب؟ فأخبره أبو هريرة بحاله، وأنه ذهب ليغتسل من الجنابة حتى يكون طاهرًا حين جلوسه مع النبي عالى المنبي الله وشريعة المنبي الله النبي عالى النبي عالى النبي عالى المنبي الله والله وعقيدته النبي عالى النبي عالى النبي عالى النبي الله والله وعقيدته الله عالى النبي الله النبي الله النبي الله واله وعقيدته الله المناه النبي المناه الم

- ١- جواز تحدث الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للمصلحة .
  - ٧- عناية النبي عَلَيْكُمْ بأصحابه وتفقده لهم .
    - ٣- تعظيم الصحابة والشيم للنبي عام الله السي
      - ٤ قول: سبحان الله، عند التعجب.
  - ٥- أن الجنب لا ينجس بالجنابة ؛ لأن المؤمن طاهر .
    - ٦- جواز مجالسة الجنب.
  - ٧- أن الكافر نجس ، لكن نجاسته معنوية لخبث عقيدته .

# • الحديث الثاني •

27 عن عائشة ولي قالت: كان النبي على إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد نغترف منه جميعًا.

# الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة وطيف ، سبق ترجمتها في الحديث رقم (٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية الغسل من الجنابة.

(ب) شرح الكلمات:

إذا اغتسل: أي: أراد الاغتسال.

من الجنابة: «من» للسببية، و«الجنابة» في الأصل: إنزال المني.

غسل يديه: كفيه.

وضوءه للصلاة: بضم الواو، أي: كوضوئه للصلاة، وسبق بيان كيفية الوضوء في الحديث رقم (٨،٧).

ثم اغتسل: شرع في الغسل الشامل لجميع البدن.

ثم يخلل بيديه شعره: يدخل كفيه مفرقتي الأصابع بين شعر رأسه، والجملة معطوفة على ثم توضأ.

إذا ظن: غلب على ظنه أو تيقن.

أروى بشرته: غمر بشرة شعر رأسه، وهي جلدة الرأس بالماء حتى رويت.

أفاض: صب الماء. على رأسه.

سائر جسده: باقى جسده أو جميعه.

٢٩ أخرجه البخاري برقم (٢٦٩)، باب: تخليل الشعـر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفـاض عليه، ومسلم برقم (٣١٦)، باب: صفة غسل الجنابة .

نغترف منه: نأخذ الماء بأيدينا. والجملة حال من الفاعل في «أغتسل» وما عطف عليه. والغرض منها إثبات تأكد عائشة من كيفية غسله عليك .

### (ج) الشرح الإجمالي:

في هذا الحديث تبين أم المؤمنين عائشة ولي كيفية غسل النبي علي أمن الجنابة أنه إذا أراد الغسل غسل كفيه أولاً؛ لأنهما آلة الاغتراف، ثم يتوضأ كسما يتوضأ للصلاة، فيتمضمض، ويستنشق، ويستنشر، ويغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسه، وأذنيه، ويغسل رجليه إلى الكعبين، ثم يشرع في الغسل الشامل لجميع البدن فيخلل شعر رأسه بكفيه مفرقتي الأصابع حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده مرة واحدة.

وبينت عائشة في هذا الحديث أنها كانت تغتسل هي والنبي عَلَيْكُم من إناء واحد يغترفان منه جميعًا لتثبت تأكدها من معرفة كيفية غسل النبي عَلَيْكُم ؛ حيث إن الأمر لم يكن بعيدًا عن مشاهدتها.

- 1- مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداءً بالنبي عَلَيْكُم، فيغسل كفيه ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً، ثم يخلل بيديه شعر رأسه بالماء، فإذا ظن أنه أرواه صب عليه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل جسده كله بعد ذلك.
- ٢- أن الحدث الأكبر أشد من الحدث الأصغر؛ لأنه يجب فيه غسل جميع البدن
   حتى الرأس.
  - ٣- جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد جميعًا.
  - ٤- جواز اغتراف الجنب من إناء الماء الذي يغتسل منه.
    - حسن خلق النبي عَاتِكِكُم ، ومعاشرته لأهله.



### • الحديث الثالث •

•٣٠ عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه أنها قالت: وضعت لرسول الله على يساره مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض، أو الحائط مرتين، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يُردها فجعل ينفض الماء بيده.

# الشرح

الراوي: ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية ولين زوج النبي علين وأختها لبابة الكبرى أم الفضل وعبد الله ابني العباس واختها وأختها الثانية لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد، تزوج النبي علين ميمونة سنة سبع حين اعتمر عمرة القضية، وبني بها في سرف (موضع بين مكة والمدينة) بعد موت زوجها أبي رهم بن عبد العزى، وهي آخر من تزوجها النبي علين ، توفيت بسرف سنة إحدى وخمسين.

### (أ) موضوع الحديث:

بيان كيفية الغُسل من الجنابة.

#### (ب) شرح الكلمات:

وضعت لرسول الله عالي : جعلت له في المكان المعد لغسله.

وضوء الجنابة: بفتح الواو، أي: ماء غسل الجنابة.

فأكفأ: أمال الإناء لينصب منه الماء.

بيمينه: بيده اليمني.

مرتين أو ثلاثًا: أو للشك من أحد الرواة .

يده بالأرض: كفه على الأرض.

أو الحائط: الجدار، أو للشك من أحد الرواة.

تنحى: تحول من مكانه إلى ناحية أخرى.

فلم يُرِدُها: بضم الياء وكسر الراء المخففة ، أي: لم يأخذها ، كما في رواية أخرى .

ينفض الماء: يسلته من على جسده.

بيده: يحتمل بيد واحدة أو باليدين الثنتين .

### (ج) الشرح الإجمالي:

في هذا الحديث تبين أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث والله كيفية أخرى من كيفيات غسل النبي والله من الجنابة حيث وضعت له في المكان المعد لغسله ماء ليغتسل به ، فصب بيده اليمنى على اليسرى فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ، ثم غسل فرجه لتنظيفه مما علق به من أثر الجنابة ، ثم ضرب الأرض أو الحائط بيده ودلكها مرتين أو ثلاثًا ، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ، ثم أفاض الماء على رأسه ، ثم غسل بقية جسده ، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه في مكان ثان حيث لم يغسلهما من قبل ، ثم أتته بخرقة ليتنشف بها ، فلم يأخذها وجعل يسلت الماء عن جسده بيده .

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية الغسل من الجنابة على هذه الكيفية اقتداءً بالنبي عَلَيْكُم، فيغسل كفيه خارج الإناء مرتين أو ثلاثًا، ويغسل فرجه فينظفه، ثم يدلك يده على الأرض أو الجدار مرتين، أو ثلاثًا، ثم يتوضأ وضوءًا كاملاً غير رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل باقي جسده، ثم يغسل قدميه في مكان آخر.

- ٧- أنه لا يكرر غسل جسده.
- ٣- فضل ميمونة رطي الكرامها النبي الطينيه وخدمتها إياه.
- ٤ جواز تنشيف الأعضاء من ماء الطهارة؛ لأن النبي عَرَاكِ جعل ينفض الماء
   بيده ولم ينه عن التنشيف.

#### (د) تنبیه:

يرى القارئ أن بين حديث عائشة، وحديث ميمونة ولي ، في كيفية غسل النبي على الجنابة شيئًا من الفروق، وهذا كثير في العبادات يفعلها النبي على وجوه متنوعة، فيكون في ذلك توسعة على الأمة، فعلى أي وجه فعلوها مما ورد أدركوا السنة، وتمام السنة أن يفعلوها على الوجوه كلها كل وجه أحيانًا، أي أحيانًا على وجه، وأحيانًا على الوجه الآخر.



# • الحديث الرابع •

# الشرح

الراوى: عبد الله بن عمر بن الخطاب سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم نوم الجنب.

(ب) شرح الكلمات:

عمر: هو ابن الخطاب وسبقت ترجمته في الحديث رقم (١) .

أيرقد: ينام والهمزة للاستفهام . أحدنا: أي الواحد منا .

وهو جنب: ذو جنابة، والجملة حال من فاعل يرقد.

نعم: حرف جواب لإثبات المسؤول عنه.

فليرقد: اللام للأمر، والمراد به الإباحة.

(ج) الشرح الإجمالي:

لما كان النوم وفاة صغرى، والجنب حدثه أكبر أشكل على أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ولي ، هل ينام الإنسان وهو على جنابة؟ وها هـو عبد الله بن عمـر يحدث عن أبيه أنه سأل النبي علي الله عن ذلك فأجابه بإباحة النوم له إذا خفف حدث الجنابة بالوضوء.

#### (د) فوائد الحديث:

١- حرص الصحابة على السؤال عما تدعو الحاجة إليه .

٢- جواز نوم الجنب إذا توضأ .

٣- أن الأكمل ألاَّ ينام حتى يغتسل .

٣١- أخرجه البخاري برقم (٢٨٣)، باب: نوم الجنب، ومسلم برقم (٣٠٦)، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له .

## • الحديث الخامس

٣٢ عن أم سلمة ضيف قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي عالي المرأة من غُسل إذا هي الحتلمت؟ قال: «نعم، إذا هي رَأْتُ الماء».

# الشرح

الراوي: أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية وليسلم أسلمت قديمًا هي وزوجها أبو سلمة ، وكان ابز، عمة رسول الله عاليسلم وأخاه من

٣٢ - أخرجه البخاري برقم (١٣٠)، باب: الحياء في العلم، ومسلم برقم (٣١٣)، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها .

قالت عائشة وطيع: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين .

وقال مجاهد : لا يتعلم العلم مستحيي ولا مستكبر .

وإذا احتلمت في المنام وخرج منها المني وجب عليها الغسل، وحكمها كذلك نفس حكم الرجل .

والضابط في ذلك هو وجود الماء وهو المني، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل، وإذا لم تجد البلل فلا شيء عليها . فعن عائشة ولي قالت : «سئل رسول الله على عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؟ قال على : «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللاً؟ قال على المرأة من عليه»، فقالت أم سليم: هل على المرأة من عُسل إذا هي احتلمت؟ قال على : «نعم إنما النساء شقائق الرجال» . رواه الإمام أحمد في مسنده برقم عُسل إذا هي احتلمت؟ وأب رسم (٢٦٢٨)، باب في الرجل يجد البلة في منامه، والترمذي برقم (١١٣)، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلامًا، والدارمي برقم (٧٦٤)، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وصححه الخامع برقم (٣٣٣).

قال ابن حجر: قول باب إذا احتلمت المرأة إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك؛ لموافقة صورة السؤال وللإنسارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي واستبعد النووي في شرحه أعطى صحته عنه لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. فتح الباري (٣٨٨/١). وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله:

هل تحتلم المرأة ؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها ؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟

فأجاب : المرأة قد تحتلم؛ لأن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك .

وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئًا بعد الاستيقاظ، أي ما وجد أثرًا من الماء فإنه ليس عليها غسل، وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل؛ لأن أم سليم قالت : يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عَلَيْكُمْ : «نعم إذا هي رأت الماء » . فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل .

وأما من احتلمت فسيما مضى فإن كانت لـم تر الماء فليس عليها شيء، وأما إن كانت رأته فإنهـا تتحرى كم صلاة تركتها وتصليها . مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( ٤/ ٢٣٠) . (أ) موضوع الحديث: بيان حكم الغُسل من الاحتلام.

#### (ب) شرح الكلمات:

أم سليم: سهلة بنت ملحان الأنصارية أم أنس بن مالك، أسلمت متقدمة مع قومها من الأنصار، فغضب لذلك زوجها مالك، فخرج إلى الشام فهلك، ثم خطبها أبو طلحة، فقالت: إن أسلمت تزوجتك ولا أريد منك صداقًا غيره، وأسلم فزوجها به ابنها أنس بن مالك وطفي ، كانت من أعقل النساء وأثبتهن قلبًا وأفضلهن أدبًا ودينًا وعليه .

امرأة أبي طلحة: زوجته وهو زيد بن سهل الأنصاري من فضلاء الصحابة، شهد غزوة بدر وأُحُد، وتصدق بأحب ماله إليه حين نزل قوله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفقُوا مَمَّا تُحبُّونَ﴾ إلى عمران: ٩٢]، توفى حوالى سنة خمسين.

إن الله لا يستحيى من الحق: لا يمتنع من ذكره أو فعله حياء.

والجملة ابتدائية، الغرض منها: تقديم الاعتذار عما ستسأل عنه.

الحق: كل خبر خلا من الكذب، وكل حكم خلا من الجور .

من غسل: من اغتسال، و «من»: زائدة، و «غسل»: مبتدأ مؤخر خبره على المرأة.

احتلمت: رأت في المنام أنها تُجامع . رأت: أبصرت . الماء: المني .

### (ج) الشرح الإجمالي:

تحدث أم المؤمنين أم سلمة وطي عن أم سليم الأنصارية، أنها جاءت إلى النبي عليها من غسل؟ وهو سؤال يمنع الحياء كثيرًا

من النساء أن يصرحن به، ولكن لمحبة أم سليم للعلم وتشوقها لمعرفة الحكم لتعبد الله على بصيرة أقدمت على التصريح به، وقدَّمت بين يدي ذلك كلامًا يمهد لعذرها حيث قالت: إن الله لا يستحيي من الحق، وإذا كان سبحانه لا يستحيي منه، فلنسأل عن الحق أينما كان، وقد أجابها النبي علي المرأة إذا احتلمت أن تغتسل بشرط أن ترى المنى خارجًا منها.

#### (د) فوائد الحديث:

١- فضيلة أم سليم بحرصها على الفقه في الدين وحسن أدبها بتقديم ما يمهد
 لعذرها.

٢- نفى صفة الحياء من الحق عن الله عز وجل؛ وذلك لكمال عدله ورحمته.

٣- إثبات أن المرأة تحتلم وتنزل المني.

٤- وجوب الغسل على من احتلم إذا رأى المني.

أنه لا ينبغي للإنسان أن يمنعه الحياء عن معرفة الحق، والسؤال عنه، لكن
 يقدم ما يمهد لعذره أو يوكل غيره.



### • الحديث السادس •

٣٣- عن عائشة ولا قصالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله عاليكه في في في الله عاليك الله عاليك الله عاليك الم

وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله عَلَيْكُم فركًا فيصلي فيه. الشهر ح

الراوى: أم المؤمنين عائشة وطي سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية إزالة المني من الثوب ·

(ب) شرح الكلمات:

أغسل الجنابة: أزيلها بالماء، والمراد بالجنابة: المني.

وإن بقع الماء: جمع بقعة، وهي اللون المخالف لما حوله.

والمراد بالماء: الماء الذي غسلت به الجنابة. والجملة حال من فاعل يخرج، والمعنى: أنه يخرج إلى الصلاة قبل أن يجف ثوبه علين الله المعنى:

لقد كنت: اللام: موطئة للقسم، و «قد» للتحقيق، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم المقدر، واللام وقد، والتقدير: والله لقد . أفركه: أي المني، والفرك: الدلك . فركًا: مصدر مؤكد لعامله، وفائدته: نفى أن يكون مع الدلك ماء.

(ج) الشرح الإجمالي: تحدث عائشة ولطن عن كيفية إزالتها المني من ثوب رسول الله عائلي أنها تغسله أحيانًا، وتفركه أحيانًا، فإذا كان رطبًا غسلته فيخرج النبي عائلي الصلاة وبقع الماء في ثوب تسرى قبل أن يجف، وإذا كان يابسًا فسركت حتى يتفتت ويزول، ثم يصلي فيه النبي عائلي المعلى بدون غسل.

- ١ طهارة المني؛ لأنه لو كان نجسًا لم يطهر بمجرد فركه.
- ٢- أن المشروع إزالة أثره، وكيفية ذلك: أن يغسله إن كان رطبًا، ويفركه إن كان يابسًا، وإن غسله فجائز.
  - ٣- فضيلة عائشة لخدمتها النبي عَلَيْكُمْ ورضى الله عنها .

٣٣- أخرجه البخاري برقم (٢٢٧)، باب: غسل المني وفركه وغـسل ما يصيب من المرأة، ومسلم برقم (٢٨٨)، باب: حكم المنى .

# • الحديث السابع

٣٤ عن أبي هريرة وطي أن النبي علي الله قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل». وفي لفظ لمسلم: «وإن لم ينزل».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة فطي سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الغسل من الجماع .

(ب) شرح الكلمات:

إذا جلس: أي الرجل.

بين شعبها: أي المرأة لجماعها، والشعب: جمع شعبة وهي القطعة من الشيء.

الأربع: صفة لشعب وشعبها الأربع: يداها ورجلاها.

جهدها: بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجها.

وجب الغسل: لزم وثبت الغسل.

وإن لم ينزل: أي لم ينزل منيًّا.

٣٤- أخرجه البخاري برقم (٢٨٧)، باب: إذا التـقى الختـانان، ومسلم برقم (٣٤٨)، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .

وعن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقد مت فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إنسي أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عدما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله عِن الله عَن الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .

وعن عائشة زوج النبي عَيِّكُم، قالت : إن رجلاً سال رسول الله عَيَّكُم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله عَيْكُم : «إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل» . رواه مسلم برقم (٣٥٠)، باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين .

الجــــن الأول

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث أبو هريرة وطي عن النبي عالي السلم أن الرجل إذا جلس بين يدي المرأة ورجليها ليجامعها، ثم بلغ الجهد منها بإيلاج ذكره في فرجها، فقد وجب الغسل عليهما جميعًا سواءً أنزل أم لم ينزل؛ لأن هذا الجهد كاف في إيجاب الغُسل ليستعيد الجسم نشاطه.

- ١- أن الجماع موجب للغسل على الرجل والمرأة سواء حصل إنزال المني أم لا.
- ٢- الإيماء إلى بعض الحكم من إيجاب الغسل بالجماع، وهي عودة نشاط الجسم
   بعد الجهد الموجب لفتوره.
  - ٣- استعمال الكناية فيما يستحيا عن التصريح به.



### • الحديث الثامن •

روس عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله والله وعنده قوم فسألوه عن الغسل، فقال: كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله والله عنه والله عنك صاع، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا وخيرًا منك - يريد رسول الله عالي الله عالم الله الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله عالم الله الله عالم الله الله عالم الله الله عالم الله عاله عالم الله عالم الله عالم الله ع

### الشرح

الراوي: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالب القرشي الهاشمي - رحمه الله - من التابعين، ويعرف بـ (الباقر)؛ لأنه تعمق في العلم وتوسع فيه وكان ثقة فاضلاً، توفي في المدينة سنة بضع عشرة ومائة، ودفن بالبقيع.

(أ) موضوع الحديث: بيان قدر الماء الذي يكفي في الغسل.

(ب) شرح الكلمات:

هو وأبوه: أبو علي بن الحسين من التابعين، كـان ثقة فقيهًا فـاضلاً عابدًا يلقب: (زين العابدين)، توفي سنة ثلاث وتسعين في المدينة ودفن في البقيع .

فسألوه: سألوا جابرًا، والسائل منهم: أبو جعفر راوي هذا الحديث.

عن الغسل: أي: عن ماء الغسل ما يكفي فيه.

يكفيك: بفتح الياء الأولى: يغنيك عن غيره.

صاع: أي: قدر صاع، والصاع مكيال يسع أربعمائة وثمانين مثقالاً، أي: كيلوين وأربعين جرامًا بالبر الجيد.

فقال رجل: هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ثقة من التابعين، توفي سنة مائة تقريبًا وأبوه محمد بن علي بن أبي طالب، ويقال: محمد بن الحنفية، نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر من سبي بني حنيفة، وكان له أخوان يسميان، محمدًا، ثقة من التابعين، توفى سنة ثمانين.

أوفى منك: أكثر منك خيرًا منك: أفضل منك.

ثم أمنا: بتشديد الميم صلى بنا إمامًا، يعني: جابرًا.

**في ثوب**: أي واحد، يعنى: أنه ليس عليه سوى ثوب واحد.

يفرغ على رأسه: يصبُّ عليه إذا غتسل .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

كان الناس يجلسون إلى جابر بن عبد الله ويسي صاحب رسول الله علي يتلقون عنه العلم، وفي هذا الحديث يقص محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب والله على أنه كان هو وأبوه علي بن الحسين عند جابر وعنده رجال آخرون، فسأله محمد ابن علي عن الغُسُل كم يكفي فيه من الماء؟ فقال جابر: يكفيك صاع؛ وذلك لأن النبي علي النبي علي كان يغتسل بالصاع، وهو خير أسوة، فقال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: لا يكفيني الصاع؛ لأنه كان كثير الشعر فرد عليه جابر والمنت ردًّا شديدًا بأنه كان يكفي من هو أكثر منك شعرًا، وخير منك في المتقوى، وطلب الأجر بالإسباغ، يعني: رسول الله علي الله على الله على الله على الله على المناع على والله التحري والإسباغ فالنبي علي الله على رأسه ثلاث منك ومع هذا فكان يكفيك لطلب التحري والإسباغ فالنبي علي الله على رأسه ثلاث منات من تقدم جابر والله على رأسه ثلاث منات، ثم تقدم جابر والله فصلى بهم إمامًا في ثوب واحد.

- ١- حرص السلف على اتباع السنة حتى في مقدار ماء الطهارة .
  - ٢- أن مقدار صاع من الماء يكفي في الغسل من الجنابة .
  - ٣- مشروعية إفراغ الماء على الرأس ثلاث مرات في الغسل
- ٤- استعمال الشدة في الرد على من عارض السنة إذا اقتضت المصلحة ذلك ٠
  - حواز الصلاة في ثواب واحد إذا حصل به تمام الستر، ولو كان إمامًا.

# باب التيمم

التيمم في اللغة: القصد، يقال: تيممت الشيء، يعنى قصدته.

وفي الشرع: مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب، بدلاً عن طهارة الماء عند تعذر استعماله.

وهو من خصائص هذه الأمة، شرعه الله لها تكميلاً لدينها، ورحمة بها، وإحسانًا إليها، فلله الحمد رب العالمين.

# • الحديث الأول •

٣٦- عن عمران بن حصين ولي أن النبي عَلَيْكُم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ في القوم، فقال: «يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟» قال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك».

# الشرح

الراوي: عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي وَعَلَيْكُ أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة عام الفتح، من فقهاء الصحابة وفيضلائهم، بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليُعلِّم أهلها، ومات فيها سنة اثنتين وخمسين.

- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم التيمم من الجنابة.
  - (ب) شرح الكلمات:

رأى: أبصر . رجلاً: لم يثبت تعيينه . معتزلاً: منفرداً.

في القوم: مع القوم الذين يصلون جماعة .

فلان: كلمة يكنى بها عن اسم الذكر من بني آدم، والأنثى فلانة.

ما منعك: «ما» اسم استفهام، أي: أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم.

أصابتني جنابة: أي: حدث على جنابة، والظاهر أنه احتلام لقوله: أصابتني.

٣٦٦ أخرجه البخاري برقم (٣٤١) ومسلم برقم (٦٨٢) باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

ولا ماء: أي: لا ماء معي، أو لا ماء موجود حولي.

عليك: اسم فعل أمر، بمعنى: اقصد.

الصعيد: وجه الأرض أو التراب خاصة.

يكفيك: يغنيك عن الماء، حيث لم تجده.

### (ج) الشرح الإجمالي:

هذا الحديث من قصة طويلة رواها عمران بن حصين وطي وفيها أن النبي علي السلام على صلاة الفجر بأصحابه في سفر، فرأى رجلاً معتزلاً عن الجماعة، فسأله ما الذي منعه عن الصلاة في الجماعة؟ فأخبره بأنه قد أصابته جنابة، ولم يجد ماء يغتسل به، فلم يصل، ولعله ظن أن التيمم لا يصلح للجنب، فأمره النبي علي أن يتيمم وأخبره أن ذلك يغنيه عن الماء مادام عادماً له، فتيمم الرجل وصلى ثم سار النبي علي فاشتكى إليه الناس من العطش، فأرسل من يطلب الماء فأحضر الماء فنودي في الناس فشربوا وسقوا، وكان آخر ذلك أن أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: «اذهب فأفرغه عليك».

- ١- أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة.
- ٢- سؤال من اعتزل الجماعة عن سبب اعتزاله ٠
  - ٣- جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء.
- ٤- أن التيمم يجزئ عن الماء ويقوم مقامه في كل شيء حتى يجد الماء.
- ٥- أن من تيمم لعدم الماء، ثم وجده وجب عليه التطهر به، فإذا كان الإنسان مسافرًا- مثلاً- وأصابته جنابة ولم يجد الماء فيتيمم ثم وصل البلد أو وجد الماء قبل وصوله وجب عليه أن يغتسل .
- ٦- يسر الشريعة الإسلامية حيث جاز لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد
   الماء ولا يعيد الصلاة .
  - ٧- عناية النبي عليه الصحابه ٠

# • الحديث الثاني •

٣٧- عن عمار بن ياسر ولطفي قال: بعثني النبي عَلَيْكُم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتسمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي عَلَيْكُم فذكرت له ذلك، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.

# الشرح

الرواي: عمار بن ياسر بن عامر العنسي مولى بني مخزوم، أسلم قديمًا وعذبه المشركون على إسلامه، وكان النبي عليه عمر به هو وأبوه وأمه يعذبون بمكة فيقول: «صبرًا يا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة»، شهد عمار الغزوات كلها مع النبي عليه وقتل في حيش على وطن في صفين سنة سبع وثلاثين.

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية التيمم من الجنابة.

(ب) شرح الكلمات:

بعثني: أرسلني .

في حاجة: في غرض، وكان مع إحدى السرايا. أجنبت: صار علي جنابة.

فلم أجد الماء: لم أحصل عليه بعد طلبه. فتمرغت: تقلبت.

في الصعيد: سبق معناه في الحديث رقم (٣٦).

فذكرت له ذلك: أي ما جرى له من الجنابة والتمرغ .

يكفيك: يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء.

أن تقول بيديك: أن تفعل بكفيك .

هكذا: (ها) للتنبيه (والكاف) للتشبيه، أي: مثل ما أقول بيدي.

الشمال على اليمين: اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفه.

ظاهر كفيه: بنصب ظاهر، معطوفًا على مفعول مسح، والتقدير: ومسح ظاهر كفيه، أي: ظهرهما.

٣٧٠ أخرجه البخاري برقم (٣٤٠)، باب: التيمم، ومسلم برقم (٣٦٨)، باب: التيمم.

ووجهه: بنصب وجه، أي: ومسح وجهه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يُحدِّث عمار بن ياسر ولي أن النبي على أرسله في حاجة في سرية فصار عليه جنابة ولم يكن يعرف كيفية التيمم منها. فظن أن التيمم لها يستوعب جميع البدن كالاغتسال بالماء فتمرغ على الأرض ليشمل التراب جميع جسده، فلما قدم على النبي على أخبره بما صنع ليعرف أكان صوابًا ما فعله أم خطأ، فبين له النبي على الصواب، وأنه كان يكفيه أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة فيمسح باطن كفه اليمنى بشماله وظاهر كفيه ووجهه.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- بعث السرايا لنشر الإسلام وقتال أعدائه.
- ٧- جواز التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة .
  - ٣- جواز التيمم من الجنابة إذا لم يجد الماء.
- ٤- أن كيفية التيمم من الجنابة مثل كيفية التيمم عن الحدث الأصغر، فيضرب الأرض بكفيه ضربة واحدة ويمسح يده اليسرى على باطن كفه اليمنى وظاهر كفيه ووجهه.
  - ٥- أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد لم تجب عليه الإعادة.

#### (هـ) تنبيه:

في هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، وفي قوله تعالى: 
وفَامُسحُوا بِو جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ الله الله الله القران عليه الوجه على مسح اليدين، في فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين؛ لأنه ظاهر القران عليه والموافق للترتيب في الوضوء حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرافق؛ ولأن أكثر الروايات في حديث عمار تقديم الوجه، وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين؛ لأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع.

### • الحديث الثالث •

٣٨- عن جابر بن عبد الله وعلى أن النبي على قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة».

## الشرح

(أ) موضوع الحديث:

بيان أشياء من خصائص النبي عليك م وأمته .

(ب) شرح الكلمات:

أعطيت: أعطاني الله عز وجل . خمسًا: أي: خمس خصال أو خصائص . الأنبياء: جمع نبي، وهو من أوحى الله إليه من البشر بشريعة، فإن أمر بتاليغها

فنبي رسول . نصرت: أعانني الله على أعدائي .

بالرعب: بالخوف والذعر في قلوب الأعداء، والباء للسببية .

مسيرة شهر: مسافة شهر، والمعنى: أن عدوه مرعوب منه، ولو كان بينه وبينه مسافة شهر .

جعلت لي الأرض: صير الله لي جميع الأرض.

مسجدًا: مكانًا للسجود فيه أي : للصلاة . طهورًا: شيئًا أتطهر به .

فأيما رجل: أي رجل، وأي هنا اسم شرط زيدت فيها ما للتأكيد، وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله .

٣٨- أخرجه البخاري في كتاب التيمم برقم (٣٢٨)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٥٢١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (٢/ ٢٣٤): فمحمد عليات رسول الله إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم عربهم وعرجمهم ملوكهم وزهادهم الأولياء منهم وغير الأولياء، فليس لأحد الخروج عن متابعتة باطنًا وظاهرًا ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب والسنة في دقيق، ولا جليل لا في العلوم ولا الأعمال، وليس لأحد أن يقول له كما قال الخضر لموسى، وأما موسى فلم يكن مبعوثًا إلى الخضر، اهـ.

أدركته الصلاة: دخل عليه وقتها، وهو من أهلها .

فليصل: (الفاء) رابطة لجواب الشرط، و(اللام) للأمر، والمعنى: فلي تطهر بالأرض وليصل عليها ولا ينتظر وجود الماء .

أحلت لى الغنائم: جعلها الله لى حلالاً .

والغنائم: جمع غنيمة، وهي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد .

أعطيت الشفاعة: أعطاني الله الشفاعة، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، والمراد بها هنا: الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي عليه الله الله تعالى في أهل الموقف أن يقضى بينهم.

وكان النبي: ال للجنس، أي: كان النبي من الأنبياء السابقين .

يبعث: يرسله الله تعالى. إلى قومه: طائفته أو قبيلته.

خاصة : أي دون غيرهم . عامة : جميعًا من قومي وغيرهم .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث جابر رفي عن النبي عَلَيْكُم أنه تحدث إليهم ببعض ما منَّ الله به عليه، وعلى أمت من الخصائص والفضائل التي لم تكن لأحد من الأنبياء وأممهم، تحدث بذلك عَلَيْكُم إظهارًا لنعمة الله واستجلابًا لشكره.

وقد بين عَائِكِ في هذا الحديث خمس خصائص:

الأولى: أن الله نصره برعب عدوه منه، وإن كان بينهما مسافة شهر، وهذا النصر ثابت للنبي عليه ولأمته المؤمنين به المهتدين بهديه ظاهرًا وباطنًا، ورعب العدو في الحقيقة أعظم سلاح يفتك به؛ إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع الرعب.

الثانية: أن الله جعل الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً؛ فأي مكان دخل وقت الصلاة، وهم فيه وليس عندهم ماء فليتطهروا منه وليصلوا فيه، وكانت الأمم السابقة لا يتطهرون بالتراب ولا يصلون إلا في أمكنة معينة كالكنائس.

الشالشة: أن الله أحل له ولأمت الغنائم التي يغنمونها من أموال الكفار إذا

قات الوهم، وكانت في الأمم السابقة تجمع في مكان ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها من غير أن ينتفع بها الغانمون .

الرابعة: أن الله أعطاه الشفاعة العظمى حين يفزع الناس يوم القيامة إلى الأنبياء: آدم، فنوح، فإبراهيم، فموسى، فعيسى -عليهم الصلاة والسلام- يطلبون الشفاعة منهم إلى الله أن يريحهم من كرب الموقف فلا يشفع منهم أحد حتى يأتوا إلى النبي عليه فيقوم فيشفع فيهم إلى الله تعالى بإذنه فيقضي بينهم، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه لا يشركه فيها نبي ولا غيره .

الخامسة: أن الأنبياء السابقين يبعثون إلى أقوامهم خاصة، أما النبي عليه فقد بعث إلى الناس أجمعين إلى يوم القيامة فلا نبي بعده، ولا أحد بعد بعثته إلا ملزم باتباع شريعته أمام الله عز وجل.

- ١- مشروعية التحدث بنعم الله تعالى لا على سبيل الافتخار؛ ولكن إظهارًا لنعمة الله واستجلابًا لشكره عليها
  - ٢- فضيلة النبى عائيليا وأمته.
  - ٣- أن من وسائل النصر على الأعداء إلقاء الرعب في قلوبهم ٠
- إلا ما استثناه الشرع، كالمقبرة على كل مكان من الأرض إلا ما استثناه الشرع، كالمقبرة والمكان النجس، والحمام، وأعطان الإبل .
  - جواز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية .
- ٦- وجوب فعل الصلاة في وقتها على أي حال كانت، ويفعل ما يقدر عليه من شروطها وأركانها وواجباتها .
  - ٧- حل الغنائم، وتُقسم على ما جاء في الكتاب والسنة ٠
    - ٨- اختصاص النبي عَرَّكُ بالشفاعة العظمى ٠
- ٩- أن رسالة النبي عَلَيْكُم عامة لجميع الناس إلى يوم القيامة؛ فكلهم أمام الله ملزمون بشريعته بعد بعثته .

# ■ باب الحيض ■

الحيض في اللغة: السيلان . وفي الشرع: سيلان دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها، وقابليتها للحمل . (١)

### • الحديث الأول •

٣٩- عن عائشة وطي أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي علي ، فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال علي ألي أن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».

وفي رواية : «وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي».

### الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة وطي ، سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان ما تصنع المستحاضة ·

(ب) شرح الكلمات:

فاطمة بنت أبي حبيش : جدها المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، كانت من المهاجرات .

أستحاض : يصيبني حيض كثير، فالسين والتاء للمبالغة، والاستحاضة: استمرار خروج دم المرأة كل وقت أو أكثره . فلا أطهر: فلا أنقى من الدم .

أفأدع: أفأترك، و(الهمزة) للاستفهام، و(الفاء) عاطفة على محذوف والتقدير: أأجلس فأدع الصلاة .

لا: حرف جواب لنفي المسؤول عنه، أي: لا تدعي الصلاة .

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في المغني (۱/ ۱۸۸) : الحيض : دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد، فإذا حملت انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذيته ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنًا يتغذى به الولد ولذلك قلما تحيض المرضع، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة، وقد يزيد على ذلك ويقل، ويطول شهر المرأة ويقصر على حسب ما ركبه الله تعالى في الطباع، وسمي حيضًا من قولهم: حاض السيل اهد. هم الحرب على أله على وصلاتها،

ذلك: بكسر الكاف والمشار إليه الدم، والمخاطب فاطمة .

عرق: أي: دم عرق، وليس بالدم الطبيعي .

الحيضة: بفتح الحاء في الموضعين واحدة الحيضات.

أقبلت الحيضة: أي: جاء وقتها .

فاغسلي عنك الدم: أزيليه بغسله بالماء .

### (ج) الشرح الإجمالي:

الحيض: دم طبيعي يعتاد المرأة كل شهر ستة أيام أو سبعة غالبًا وربما يزيد على ذلك أو ينقص، وربما يستمر على المرأة كل الأيام أو أكثرها بحيث لا ينقطع عنها إلا يسيرًا، وهذا ما يعرف بالاستحاضة، وقد أصابت نحو عشر نساء من نساء الصحابة ولي منهن: فاطمة بنت أبي حبيش الأسدية، وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة ولي عن فاطمة أنها سألت النبي عير عما أصابها من الاستحاضة التي لا تطهر منها، فهل تترك الصلاة من أجلها؟ فبين النبي عير لها أن ذلك دم عرق وليس بالدم الطبيعي، وأمرها أن تترك الصلاة أيام حيضتها فقط، فإذا ذهب قدرها غسلت الدم واغتسلت ثم صلت.

- ١- حرص الصحابة والنام وجالاً ونساءً على العلم والفقه في الدين .
  - ٢- أن الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة .
    - ٣- أن الحائض لا تصلي .
- ٤- أن دم الحائض هو الدم الطبيعي دون الدماء العارضة من بعض العروق .
  - أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره .
- ٦- أن المستحاضة تجلس بقدر أيام عادتها ثم تغسل الدم عنها، وتغتسل وتصلي.
- ٧- حسن تعليم النبي عَلَيْكُم حيث يقرن الحكم ببيان حكمته؛ ليزداد المؤمن طمأنينة، ويعرف سمو الشريعة .

# • الحديث الثاني •

# الشرح

الراوى:

أم المؤمنين عائشة شخصي سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣) .

(أ) موضع الحديث:

بيان ما تصنع المستحاضة .

(ب) شرح الكلمات:

أم حبيبة: ويقال: أم حبيب اشتهرت بكنيتها، وقيل: إن اسمها: حبيبة، وهي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين والشيع كانت تحت عبد الرحمن بن عوف والشيع المؤمنين المؤمنين

استحيضت: أصابتها الاستحاضة .

فسألت: الفاء عاطفة، وهو عطف على استحيضت، والمعنى: أنها استحيضت فسألت: الفاء عاطفة، وهو عطف على استحيضت، والمعنى: أنها استحاضة ولا يتعين به أن النبي عليه الله الله الله الله الله ولم تسأل النبي عليه ماذا تصنع .

أن تغتسل : أي : عند انتهاء مدة حيضتها كما تفيده رواية مسلم ·

لكل صلاة: أي: صلاة مفروضة ·

<sup>•</sup> ٤ - أخرجه البخاري برقم (٣٢١)، باب: عرق الاستحاضة، ومسلم برقم (٣٣٤)، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها .

قال ابن حزم : فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسبود وحده وأن الحميرة والصفرة والكدرة عرق وليس حيضًا ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة السلام (١٦٤/٢) .

# (ج) الشرح الإجمالي:

في هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة وطي أن أم حبيبة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب وطي استحيضت سبع سنين، وأنها سألت النبي علي عما تصنع؛ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة احتياطًا وتورعًا وطي .

- ١- حرص الصحابة على العلم والفقه في الدين .
- ٢- وجوب اغتسال المستحاضة عند انتهاء مدة حيضها ثم تصلى .
  - ٣- أن الاستحاضة قد تنقطع وتبرأ منها المرأة .



## • الحديث الثالث •

ا ٤١ عن عائشة وطي قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله عَلَيْكُم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلى وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.

# الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة وطيع ، سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣) .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم مباشرة الحائض.

(ب) شرح الكلمات:

كلانا جنب: كل واحد منا عليه جنابة . يأمرني : يطلب مني أن أتزر .

فأتَّزر: بتشديد التاء، أي: ألبس إزارًا . يباشرني : يتمتع بي بالمباشرة .

وأنا حائض: الجملة حال من الياء في يباشرني .

يخرج رأسه: أي من المسجد . إلى: تعني وهي في حجرتها .

وهو معتكف: مقيم في المسجد للعبادة، والجملة حال من فاعل يخرج.

فأغسله: أي رأسه .

وأنا حائض: الجملة حال من فاعل أغسل.

(ج) الشرح الإجمالي:

تتحدث عائشة وطافيها زوج النبي على الله عن معاشرة النبي على الله عيث كانت

١٤ - البخاري برقم (٢٩٥)، باب: من سمى النفاس حيضًا، ومسلم برقم (٣٢١)، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بقضل الآخر.

قال النووي : وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء وأحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب، وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضًا، وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء سواء خلت به أو لم تخل، قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به. اهـ. «شرح النووي» (٢/٤)

خير معاشرة؛ لاشتمالها على السماحة وكل ما يجلب المودة ويثبتها، فذكرت أنه كان يجتمع معها على الاغتسال من إناء واحد ولا يقاطعها إذا حاضت، بل يباشرها على وجه تثبت به المودة وتندرئ به الأذية، فكان يأمرها أن تتزر؛ لئلا يرى منها ما تعافه النفس وتنفر منه الطبيعة فيباشرها وهي حائض، وكان إذا اعتكف في المسجد يخرج رأسه إليها في حجرتها فتغسله وهي حائض.

- ١- جواز اغتسال المرأة وزوجها من إناء واحد جميعًا .
  - ۲- طهارة بدن الحائض .
- ٣- جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج والأولى أن تكون بإزار ٠
  - ٤- جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة .
    - حواز غسل المعتكف رأسه وتنظيفه .
  - ٦- أن إخراج المعتكف بعض بدنه من المسجد لا يبطل اعتكافه .
    - ٧- حسن معاشرة النبي عَلَيْكُمْ الأهله .



# • الحديث الرابع

٤٢ - عن عائشة والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله القرآن وأنا حائض».

# الشرح

الراوى: أم المؤمنين عائشة ولينها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

(أ) موضوع الحديث :

بيان حكم قراءة القرآن عند الحائض وفي حجرها .

(ب) شرح الكلمات:

يتكئ : يعتمد إما على يده أو على رجل عائشة رياضي .

حجري: بفتح الحاء وكسرها وضمها: حضني .

وأنا حائض: الجملة حال من الياء في حجري.

(ج) الشرح الإجمالي:

<sup>25-</sup> أخرجه البخاري برقم (٢٩٣)، باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، ورقم (٧١١)، باب: قول النبي عَيَّاتِها: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم»، وأخرجه مسلم برقم (٢٩٣)، باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته هنا مسألة وهي: هل تقرأ الحائض والنفساء القرآن أم لا ؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل على منعها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (١٩١/٢٦) قوله : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن»: حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر، وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرًا، وليس لهذا أصل عن النبي عَيَّاتُها، ولا حدث به عن ابن عمر

ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السن عنهم . وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله عن الله عنه أنه الله عنه القراءة محرمة عليهن كالصلاة، لكان هذا مما بينه النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن ذلك عما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حرامًا مع العلم أنه لم ينه عن ذلك، وإذا لم ينه عنه مع كشرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم، وهذا كما استدللنا على أن المني لو كان نجسًا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم؛ لأنه لابد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم. اهم

حيث كان عَرَّا الله الله عَلَيْ مِن عَلَيْ في حجرها وهي حائض، فيقرأ القرآن فتستفيد من قراءته ثوابًا وعلمًا وتكسب من اتكائه زيادة في المحبة والحنان .

- ١ حسن خلق النبي عَلَيْكُمْ ومعاشرته لأهله .
  - ٢- جواز اتكاء الرجل في حجر زوجته .
- ٣- جواز قراءة القرآن في حجر الحائض وعندها واستماعها له .



### • الحاديث الخامس

27 عن معاذة قالت: سألت عائشة وطي فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كان يصيبنا ذلك؛ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

# الشرح

الراوي: معاذة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم -رحمها الله- ثقة فقيهة من التابعين، ماتت سنة ثمانين .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم قضاء الحائض الصوم والصلاة .

(ب) شرح الكلمات:

عائشة رئينيا: سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

ما بال الحائض: ما شأن الحائض.

تقضي الصوم: تصوم الأيام التي تركت صيامها أيام الحيض.

٤٣ أخرجه البخاري برقم (٣١٥)، باب: لا تقضي الحائض الصلاة وقال جابر وأبو سعيد عن النبي عَيْنِكُمْ: تدع الصلاة، ومسلم برقم (٣٣٥)، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .

قال ابن حجر: من أصولهم - أي الخوارج - المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة ولحلى معاذة، فقلت: «لا، ولكني أسأل»، أي سؤالاً مجردًا لطلب العلم، لا للتعنت، وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل وفتح الباري» (٢٢٢/١) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله: فائدة: "حرورية " مؤنث "حروري" نسبة إلى حروراء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال بالبلدة لمن يعتقد مندهب الخوارج "حروري"؛ لأن أول فرقة منهم خرجوا على على تطفّ بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة ومن أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا؛ ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . كذا في "فتح الباري" .

وأقول: وإنكار عائشة عليها إما لعلمها أنهم كانوا يوجبون القضاء على الحائض. فقد حكى ابن عبد البر القول بذلك عن طائفة من الخوارج، وإما لعلمها بأن أصولهم تقتضي ذلك. وقد يقلدهم في هذه الضلالة بعض المعاصرين ممن يدعي الإصلاح! فقد سمعت أحدهم يقول: إنه أمر إحدى المعلمات بأن تصلي وهي حائض! بحجة أنها داخلة في عموم الأدلة الآمرة بالصلاة في القرآن، وليس هناك أي دليل برعمه بيستنني الحائض من ذلك، فلما عارضته بهذا الحديث أعرض ونأى بجانبه فإلى الله المشتكى من فساد الزمان وطغيان الجهل باسم العلم، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١٦ ألا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ البقرة: ١٢٠١١ المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة والكن القيلة عنه المناسلة المناسلة والمناسلة والمناسلة

أحرورية أنت؟: الهمزة للاستفهام والمراد به الإنكار .

والحرورية: نسبة إلى حروراء قرية في العراق قرب الكوفة، نزلت فيها أول فرقة خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبي طالب رطي فنسب الخوارج إليها، وكان من تشددهم في الدين ورأيهم الخاطئ: أن الحائض تقضى الصلاة كالصوم.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

كانت معاذة العدوية -رحمها الله- من الفقه يات من نساء التابعين، فأحبت أن تعرف الحكمة من كون الحائض وهي تترك الصلاة والصيام، ثم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وهي أوكد منه، فسألت أم المؤمنين عائشة ولي عن ذلك ولما كان رأي الخوارج الخاطئ قد ظهر، سألتها عائشة ولي منكرة عليها محذرة لها: أحرورية أنت؟ فبينت معاذة أنها ليست من الخوارج ولكنها تسأل سؤال مسترشد؛ فأجابتها عائشة بما يقنع به كل مؤمن، وهو: أن ذلك مقتضى السنة حيث كان الحيض يصيب النساء في عهد النبي فيأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، ولولا أن ثمة حكمة تقضي بالفرق بينهما: ما فرقت السنة بينهما، وقد ذكر أهل العلم من الحكمة في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة: أن الصلاة تتكرر كل يوم والحيض يتكرر كل شهر غالبًا، فالإلزام بقضائها مشقة كما أن في التعبد بأدائها بعد الحيض غني عن التعبد بقضائها، ومصلحة التعبد بها لا تفوت بترك قضائها والصوم بخلاف ذلك.

- ١- حرص السلف على البحث في العلم ومعرفة حكمة التشريع .
  - ٢- وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة .
- ٣- الاكتفاء بذكر الدليل الشرعي عن ذكر الحكمة؛ لأن المؤمن يقتنع به حيث إن الشرع متضمن للحكمة بكل حال .
  - ٤- أن ترك الأمر بالشيء مع وجود مقتضيه دليل على عدم وجوبه .

### ٢ - كتاب الصلاة

الصلاة في اللغة: الدعاء.

وفي الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أولها التكبير وآخرها التسليم، وهي ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين، ويدل على أهميتها: أن الله تعالى فرضها على رسوله محمد عرفي منه إليه بدون واسطة، وهو فوق السموات السبع ليلة المعراج، وكان ذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين على المشهور، فرضها الله خمسين صلاة حتى استقرت الفريضة خمس صلوات في اليوم والليلة، وكان يصليها ركعتين ركعتين إلا المغرب فثلاث ركعات ليوتر بها صلاة النهار، فلما هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان للمسافر وزادت صلاة المقيم إلى أربع ركعات إلا الفجر فبقيت ركعتين لطول القراءة فيها.



### 🗖 باب المواقيت 🗖

المواقيت : جمع ميقات ، وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه .

والأوقات: خمسة لمن لا يجمع ، لكل صلاة وقت خاص ، وثلاثة لمن يجمع لاندماج وقت العصر في وقت الظهر ووقت العشاء الآخرة في وقت المغرب .

وبدأ المؤلف بالمواقيت؛ لأنها أهم شروط الصلاة .



# • الحديث الأول •

عن أبي عمرو الشيباني، واسمه: سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود والله قال: سألت النبي عليه أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قلت: ثم أي؟، قال: «ثم بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن رسول الله عليه ولو استزدته لزادني .

# الشرح

#### الروايان:

ابو عمرو الشيباني سعد بن إياس -رحمه الله- أسلم في حياة النبي عَرَبِكُ ،
 ولم يجتمع به، قدم المدينة بعد وفاة النبي عَرَبُكُ : ثقة نزل الكوفة، ومات فيها سنة ست وتسعين .

٧- عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ولي كان سادس رجل في الإسلام وهاجر الهجرتين، وقال له النبي والي : «إنك لغلام معلم» وقال: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد» يعني: عبد الله بن مسعود، كان ممن يخدم النبي وهو صاحب سواكه ونعليه ووساده، قال حذيفة ولي النبي ما أعرف أحدًا أقرب سمتًا وهديًا ودلاً بالنبي والي من ابن مسعود، شهد غزوة بدر، وما بعدها، وأجهز على أبي جهل في بدر واحتز رأسه، فجاء به إلى النبي والي النبي من القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر والي له وصدرًا من خلافة عثمان والتي ، ثم دعاه إلى المدينة ومات فيها سنة اثنتين وثلاثين .

- (أ) موضوع الحديث: بيان أحب الأعمال إلى الله تعالى .
  - (ب) شرح الكلمات:

صاحب هذه الدار: هو عبد الله بن مسعود والمراد داره في الكوفة، والمراد وأشار

٤٤ – أخرجه البخاري برقم (٤٠٥)، باب: فضل الصلاة لوقتها، ومسلم برقم (٨٥)، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال

إليها إما لأن عبد الله حدثه فيها، أو لمناسبة مروره من عندها أو لشهرة تلك الدار؛ لكثرة من يرتادها للعلم، «أو» للإشارة إلى ضبطه الحديث.

أي العمل: أي الأعمال البدنية الظاهرة . أحب إلى الله: أشد حبًّا إليه .

على وقتها: على الوقت المطلوب فعلها فيه .

ثم أي: أي: ثم أي العمل أفضل بعد الصلاة على وقتها .

بر الوالدين: الأم والأب، والبر: كثرة الإحسان بكل نوع من أنواع الإحسان .

الجهاد في سبيل الله: بذل الجهد في قتال أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا.

استزدته: طلبت الزيادة منه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

في هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود ولات أنه سأل النبي على الله عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليتبع ما هو أحب إلى الله، ويقدمه على غيره، ولعلم النبي على الله عن مراتب بإيمان عبد الله بن مسعود، ومعرفته بمرتبة الإيمان أجابه على الوقت المطلوب الأعمال الظاهرة البدنية، فبين له أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة في الوقت المطلوب فعلها فيه، وهو أول الوقت إلا العشاء الآخرة؛ لأن الصلاة أعظم حقوق الله بعد الإيمان بالله، ثم الإحسان إلى الوالدين؛ لأن حقهما أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله بقتال أعدائه والذب عن شريعته، ثم بين عبد الله ابن مسعود أنه لو طلب من النبي عليه الثلاث .

#### (د) فوائد الحبديث:

- ١- حرص الصحابة وليشم على العلم وطلب الفضائل.
- ٢- فضيلة الصلاة في وقتها المطلوب فعلها فيه، وأنها أحب الأعمال إلى الله تعالى.
  - ٣- أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى .
    - ٤- فضيلة الجهاد في سبيل الله .
  - ٥- أن الله تعالى يحب الأعمال الصالحة، وبعضها أحب إليه من بعض.

# • الحديث الثاني •

عن عائشة ﴿ فَالْتُ : لقد كان رسول الله عَلَيْكِ الفجر فيشهد معه نساءٌ من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس .

## الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة وطينيها، سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣) .

(أ) موضوع الحديث: بيان متى كان النبي عَيَّاكُم يصلي الفجر؟

#### (ب) شرح الكلمات:

لقد كان: اللام موطئة للقسم، و(قد) للتحقيق. الفجر: أي: صلاة الفجر. فيشهد: فيحضر الصلاة . متلفعات: متلفحات أو متلففات .

بمروطهن : جمع مرط، وهو كساء مخطط يشبه العباءة .

ما يعرفهن : ما يميزهن أنساء أم رجال؟ أو ما يعرف أعيانهن هل هذه فلانة أو فلانة لبقاء الظلام؟ وكشف الوجه في الظلام لا مانع منه .

من الغلس: «من» للتعليل، والغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مع غلبة الظلمة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

تحدث عائشة ولي مبينة متى كان النبي عالي الفجر؟ فتؤكد أنه كان يصليها بغلس مبكرًا، حتى إن النساء اللاتي يحضرن الصلاة معه يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس؛ لبقاء الظلام.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها .
- ٢- جواز حضور النساء في صلاة الفجر مع الجماعة بشرط أمن الفتنة .
  - ٣- مبادرة النساء بالرجوع إلى بيوتهن في الغلس .
  - ٤- أن المرأة إذا خرجت تتلفف بمرطها؛ لأنه أستر لها .

<sup>20-</sup> أخرجه البخاري برقم (٣٦٥)، باب: في كم تصلي المرأة من الثياب، وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزأها، ومسلم برقم (٦٤٥)، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها .

### • الحديث الثالث •

27 عن جابر بن عبد الله وَ قَالَ: كان النبي عَلَيْكُم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كان النبي عَلَيْكُم يصليها بغلس.

# الشرح

(أ) موضوع الحديث:

بيان متى كان النبي عَلَيْكُم يصلي الصلوات الخمس .

(ب) شرح الكلمات

كان: سبق الكلام عليها في الحديث رقم (٩).

يصلى الظهر: أي: يصلي صلاة الظهر.

بالهاجرة: الباء بمعنى في فهي للظرفية، والهاجرة: شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال .

والعصر: بالنصب عطفًا على (الظهر)، أي: ويصلي صلاة العصر .

والشمس نقية: صافية لم تصفر والجملة حال من فاعل يصلي .

والمغرب: بالنصب عطفًا على (الظهر) أي: ويصلى صلاة المغرب.

إذا وجبت: إذا غربت، أي: الشمس .

والعشاء: بالنصب عطفًا على (الظهر)، أي: ويصلى صلاة العشاء .

أحيانًا وأحيانًا: جمع حين، بمعنى: وقت، وهما منصوبان على الظرفية بفعل محمد وف والتقدير: أحيانًا يعجل وأحيانًا يؤخر، ثم فصل، فقال: إذا رآهم، أي: الجماعة اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر.

٢٤ - أخرجه البخاري برقم (٥٣٥)، باب: وقت المغرب وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء، ومسلم
 برقم (٦٤٦)، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها

والصبح: بالنصب بفعل محذوف، والتقدير: وكان يصلى الصبح.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث جابر وطن عن الأوقات التي كان رسول الله على يصلي فيها الصلوات الخمس تبيانًا للناس، وكان سبب ذلك أن الحجاج قدم المدينة سنة أربع وسبعين أميرًا عليها من قبل عبد الملك بن مروان، فجعل يؤخر الصلاة فسأل الناس جابرًا عن صلاة النبي على فين لهم أنه كان يصلي الظهر عند منتصف النهار بعد الزوال مباشرة، ويصلي العصر قبل أن يتغير بياض الشمس، ويصلي المغرب حين تغرب الشمس، ويصلي الفجر بغلس قبل أن ينتشر ضياء النهار، فكل هذه الصلوات الأربع يبادر بها من أول وقتها، أما العشاء فيراعي الجماعة إذا رآهم اجتمعوا عجل؛ لئلا يشق عليهم الانتظار، وإذا رآهم أبطؤوا أخر؛ لأن تأخيرها أحب إليه .

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية تعجيل الصلوات في أول وقتها إلا العشاء، فيصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر قبل أن يتغير بياضها، والمغرب إذا غابت، والفجر بغلس، والعشاء يراعي حضور الجماعة إن اجتمعوا عجل، وإن أبطؤوا أخر.

حسن رعاية النبي عائل المته واجتنابه ما يشق عليهم .



# • الحديث الرابع •

٧٤ - عن أبي المنهال سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي وَلَيْ فقال له أبي: كيف كان رسول الله على المكتوبة؟ قال: «كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله من أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة».

# الشرح

#### الراويان:

١- أبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي البصري -رحمه الله- ثقة من التابعين،
 مات سنة تسع وعشرين ومائة .

٢- أبو برزة نضلة بن عبيد أو ابن عبد الله الأسلمي ولله أسلم وشهد فتح خيبر ومكة والطائف، فقتل ابن خطل عام الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر النبي عاليه عام الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة بأمر النبي عاليه عالم المنان فشهد قتال الخوارج في الأهواز، ثم مات في مرو سنة خمسة وستين .

- (أ) موضوع الحديث: بيان متى كان النبي عَيْنِكُم يصلي الصلوات المفروضة .
  - (ب) شرح الكلمات:

أنا وأبي: أبوه لم يترجم .

كيف: اسم استفهام عن الكيفية، وهي هنا بمعنى: متى، للاستفهام عن الوقت بدليل الجواب .

المكتوبة: المفروضة، وهي الصلوات الخمس .

الهجير: أي: صلاة الهجير، وهي صلاة الظهر؛ لأن الهجير شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال .

٤٧ - أخرجه البخاري برقم (٥٢٢)، باب: وقت العصر .

تدحض الشمس: تزول، والزوال: ميل الشمس إلى جهة المغرب بعد توسطها في السماء، وعلامته: ابتداء زيادة الظل بعد انتهاء نقصه .

إلى رحله: إلى منزله.

أقصى المدينة: أبعدها.

والشمس حية: صافية حارة، والجملة حال من فاعل يرجع.

نسيت: غاب عن علمي، والناسي أبو المنهال.

ما قال في المغرب: أي: ما قال أبو برزة متى يصلى النبي عَيْكُ الله المغرب.

وكان يستحب: أي: يرغب، والضمير للنبي عَيْطِيْهِم.

يؤخر: بكسر الخاء أي: يبطئ .

من العشاء: من صلاة العشاء.

العتمة: قال في القاموس، هي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق والمراد بها هنا صلاة العشاء؛ لأنها تكون في هذا الوقت فسميت به .

يكره: يبغض.

الحديث: التحدث.

ينفتل: ينصرف.

صلاة الغداة: صلاة الفجر، والغداة أول النهار.

يعرف الرجل جليسه: يدري من يجالسه .

وكان يقرأ: أي في صلاة الغداة .

بالستين إلى المائة: أي من الآيات.

(ج) الشرح الإجمالي:

كان التابعون -رحمهم الله- يتساءلون متى كان النبي عَالِيْكِم يصلي الصلوات

الخمس، ولعل سبب ذلك أن بعض الأمراء كانوا في ذلك الوقت يؤخرونها، وفي هذا الحديث كان السؤال لأبي برزة الأسلمي وطيعي من سلامة الرياحي أحد التابعين يسأله متى كان النبي علي يصلي الصلوات المفروضة، فبين وطيعي أن النبي علي السلوات المفروضة، فبين وطيعي أن النبي علي كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ويبادر بصلاة العصر حتى إن الرجل ليرجع إلى منزله في أقصى المدينة والشمس لم تزل تحتفظ بضوئها وحرارتها، وبين متى يصلي المغرب لكن نسي أبو المنهال، ولم يفصح أبو برزة متى كان يصلي العشاء، ولكنه بين أنه كان يرغب في تأخيرها، وأما صلاة الفجر فكان يبكر بها حتى إنه ينصرف منها حين يميز الرجل جليسه فقط مع أنه كان يطيل القراءة فيها حيث يقرأ بستين آية إلى مائة آنة.

وقد استطرد أبو برزة وطين في الحديث، فذكر أن النبي عالي كان يكره النوم قبل صلاة العشاء؛ لأنه إن استغرق فيه فاتته الصلاة وإن قطعه قام وهو كسلان ويكره التحدث بعدها؛ لأنه قد يفضي إلى السهر الضار بالجسم المعوق عن صلاة الفجر وقيام الليل.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- حرص السلف على معرفة السنة من أجل اتباعها .
- ٧- مشروعية المبادرة في صلاة الظهر والعصر والفجر من أول الوقت .
  - ٣- مشروعية التأخير في صلاة العشاء .
  - ٤- مشروعية تطويل القراءة في صلاة الفجر .
  - ٥- كراهية النوم قبل صلاة العشاء والتحدث بعدها .
- ٦- أن الأولى تسمية الشيء الشرعي باسمه الوارد فيه؛ لئلا يهجر فيجهل، ثم
   يوضح بالاسم المشهور بين الناس .



## • الحديث الخامس

٤٨ - عن علي بن أبي طالب وطن أن النبي عليه قال يوم الخندق : «ملأ الله قبورَهم وبيوتَهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس».

وفي لفظ لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود وطلق قال: حبس المشركون رسول الله على عن صلاة المعصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال النبي على الله النبي على الله الله المعلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم ناراً - أو - حشا الله أجوافهم وقبورهم ناراً».

## الشرح

#### الراويان:

١- على بن أبي طالب رطي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٣) .

٢- عبد الله بن مسعود رفطتُنه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (٤٤) .

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة، وما هي الصلاة الوسطى .

### (ب) شرح الكلمات:

يوم الحندق: أي: يوم غزوة الحندق، سميت بذلك؛ لأن النبي على اللدينة خدفًا من شماليها بين الحرتين الشرقية والغربية، والحندق: حفيرة تحيط بالشيء تمنع من التجاوز إليه: وقد ضربه النبي على الله حول المدينة حماية لها من الأحزاب الذين المجتمعوا لحرب النبي على اله من قريش وغيرهم في نحو عشرة آلاف مقاتل، وكانت في شوال سنة أربع أو خمس من الهجرة، والنتيجة فيها: انهزام الأحزاب ورجوعهم خائبين عما أرسل الله عليهم من الربح والجنود بعد أن أقاموا قريبًا من شهر.

 $<sup>+ \</sup>frac{1}{2}$  أخرجه البخاري برقم ( $+ \frac{1}{2}$ )، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ومسلم برقم ( $+ \frac{1}{2}$ )، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .

قبورهم: أمكنة دفنهم بعد الموت .

بيوتهم: أمكنة سكناهم في الحياة، والضمير للأحزاب الذين غزوا رسول الله على على من قريش وغيرهم .

وجملة: ملأ الله: خبر بمعنى الدعاء .

كما شغلونا : ألهونا بالقتال، والكاف للتعليل، و(ما) مصدرية .

الوسطى: الفضلى . صلاة العصر: بيان للصلاة الوسطى .

ثم صلاها: أي: صلاة العصر.

بين المغرب والعشاء: أي: بين وقتى المغرب والعشاء .

حبس المشركون: منعوا بسبب القتال.

احمرت أو اصفرت: شك من الراوي، والاحمرار أشد من الاصفرار لقرب الشمس من الغروب.

ملأ الله - أو - حشا: شك من الراوي وحشا أبلغ؛ لأنه ملء مع تراكم وكثرة.

أجوافهم: بطونهم.

### (ج) الشرح الإجمالي:

اجتمعت الأحزاب من قريش وغيرهم على غزو النبي عالي في المدينة لتقضهم العهد، بتحريض من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي عالي من المدينة لنقضهم العهد، فلما سمع النبي عالي بخبر الأحزاب استشار أصحابه ماذا يفعل؟ فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق فأمر النبي عالي أصحابه بذلك فحفروه من الناحية الشمالية للمدينة؛ لأنها الجهة المفتوحة أمام العدو ما بين الحرتين الشرقية والغربية بعمق لا يقل عن سبعة أذرع وعرض يمنع العدو من تجاوزه، وذلك قبل وصول الأحزاب، فلما وصلوا إليه اندهشوا منه؛ لأنه لم يكن معروفًا عند العرب من قبل ففرقوا كتائبهم على طول الخندق ووجهوا كتيبة عظيمة نحو رسول الله عالي من أبي طالب وطني أنهم شغلوا النبي عالي عن صلاة العصر فلم يصلها يخبر علي بن أبي طالب وطني أنهم شغلوا النبي عالي عن صلاة العصر فلم يصلها حتى غابت الشمس، فدعا الله عليهم أن يملأ قبورهم وبيوتهم نارًا من أجل أنهم

شغلوه عنها، ثم صلاها بين العشاءين، أما عبد الله بن مسعود وطائق فيخبر بأنهم منعوا النبي والطائق عن صلاة العصر في وقتها المختار حتى احمرت الشمس أو اصفرت فدعا الله عليهم أن يملأ أو يحشو أجوافهم وقبورهم ناراً.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ اهتمام النبي عَرَاكُ ما بالصلاة ، وتأثره من فوات وقتها .
  - ٧- أن الوقت المختار للعصر ما قبل اصفرار الشمس .
  - ٣- فضيلة صلاة العصر، وأنها هي الصلاة الوسطى .
    - ٤ المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة .
    - ٥- جواز الدعاء على الظالم بمثل ظلمه .
- ٦- أن الأولى للداعي على الظالم أن يبين سبب الدعاء عليه لتنتفي عنه تهمة
   العدوان .
  - ٧- جواز تأخير الصلاة عن وقتها إذا تعذر أداؤها فيه تعذرًا تامًّا .

#### (هـ) إشكال وجوابه:

في حديث على وطائف أن المشركين شغلوا رسول الله على عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلاها بين المغرب والعشاء .

وفي حديث ابن مسعود وطي أنهم حبسوه عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فغاية الشغل في حديث علي غروب الشمس وفي حديث ابن مسعود اصفرارها أو احمرارها، والجواب على ذلك بأحد أمرين:

أحدهما: أن يقال: إن الشغل ليس في يوم واحد، بل في يـومين فروى كل منهما ما لم يروه الثاني .

ثانيهما: أن يقال: إن انتهاء الشغل كان عند اصفرار الشمس أو احمرارها، والله والصلاة كانت بعد الغروب لاشتغالهم قبل الغروب بالوضوء والتأهب للصلاة، والله أعلم .

### • الحديث السادس

29 - عن عبد الله بن عباس ولي قال: أعتم النبي على العشاء فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله على النساء والصبيان، فخرج رسول الله على النساء والصبيان، فخرج رسول الله على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة».

# الشرح

الراوى: عبد الله بن عباس والله عنه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها .

(ب) شرح الكلمات:

أعتم النبي عَرَّا العشاء: أي بصلاة العشاء: أخرها إلى العتمة، وهي ثلث الليل بعد مغيب الشفق.

فخرج عمر: أي: من المسجد أو من مكانه في الصف. وسبقت ترجمته في الحديث رقم (١).

الصلاة: بالرفع على تقدير: حضرت الصلاة، وبالنصب على تقدير: صل الصلاة.

رقد: نام . الصبيان: صغار الأولاد حتى يبلغوا .

وجملة : (رقد النساء والصبيان) للاعتذار عن طلب عمر من النبي عَلَيْكُم الحضور إلى الصلاة .

ورأسه يقطر: أي: من الماء، والجملة حال من فاعل خرج.

لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم: سبق مثلها في الحديث رقم (١٧).

٤٩ – أخرجه البخاري برقم (٥٥٦)، باب: فضل العشاء ومسلم برقم (٦٣٨)، باب: وقت العشاء وتأخيرها .

هذه الساعة: هذا الوقت وهو ثلث الليل.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث ابن عباس ولي أن النبي عالي المنه أخر ذات ليلة صلاة العشاء حتى رقد من لا يتحمل السهر من النساء والصبيان، فخرج عمر ولي إلى النبي عالي يناديه إلى الصلاة، ويعتذر إليه من استعجاله إياه بأن ذلك من أجل أن النساء والصبيان رقدوا، فخرج رسول الله عالي أسه يقطر ماء، وبين أنه لولا الصعوبة على الأمة لألزمهم بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إذا لم يشق على الناس.
  - ٢- جواز حضور النساء والصبيان صلاة الجماعة في المسجد .
    - ٣- جواز النوم قبل العشاء لمن غلبه النوم إذا أمن الفوات .
  - ٤- جواز استدعاء الإمام إلى الصلاة وإن كان كبيرًا إذا تأخر .
    - ٥- رأفة النبي عابي ما بأمته .
    - ٦- أن الشريعة الإسلامية ليس فيها حرج ولا مشقة .



# • الحديث السابع

• ٥٠ عن عائشة وَاعْثُ أَن النبي عَلَيْكُمْ قَالَ: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعَشَاء» وعن ابن عمر وَاعْثُ نحوه .

# الشرح

#### الراويان:

١ – عائشة ﴿ وَلَيْنِهَا . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

٢- ابن عمر، وهو عبد الله نطحت . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٣).

(أ) موضوع الحديث :

بيان حكم تأخير الصلاة إذا حضر العشاء .

(ب) شرح الكلمات:

إذا أقيمت الصلاة: نودي لها بالإقامة، والمراد: الصلاة، التي يريد أن يصليها.

حضر العشاء: قدم ليؤكل وهو بفتح العين: الطعام الذي يؤكل في العشي وهو آخر النهار .

وعن ابن عمر: عبد الله بن عمر بن الخطاب راهي الم

نحوه: أي: شبهه وإن اختلف عنه قليلاً في اللفظ، ولفظه: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه».

<sup>• 0 –</sup> أخرجه البخاري برقم (٦٣٩)، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان ابن عمر رئي الله يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ومسلم برقم (٥٥٧)، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين .

قال النووي: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الخشوع وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، ويلحق بهذا ما كمان في معناه مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك، وفي الوقت سعة، فإذا ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز تأخيرها .اهد . «شرح النووي» (٤٦/٥) .

### (ج) الشرح الإجمالي:

لما كان الغرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى، ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفرغه عن المشاغل أمر النبي عليه بكل ما يحقق ذلك، وفي هذا الحديث تحدث أم المؤمنين عائشة ولي عن النبي عليه أنه أمر بتناول العشاء إذا أقيمت الصلاة، وهو حاضر حتى يأتي الصلاة وهو مقبل عليها غير مشغول القلب بغيرها، وعبد الله بن عمر وليه يحدث بمثل حديثها عن النبي عليه ، ويزيد: ألا يعجل في أكله ولا يقوم منه حتى يفرغ منه .

#### (د) فوائد الحديث:

- اهمية حضور القلب في الصلاة وتفريغه من الشواغل .
- ٢- تأخير الصلاة إذا قدم إليه الطعام لأكله وإن فاتت الجماعة (١)، وكذا لو فات أول الوقت (وهذا وجه مناسبة الحديث للباب).
  - ٣- سهولة الشريعة الإسلامية .



<sup>(</sup>١) لكن لا يجوز أن يتخذ ذلك عادة عند الصلاة، فتفوته الجماعة .

الجـــزء الأول

### • الحديث الثامن •

الله على على عائشة وطيع قالت: سمعت رسول الله على يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان».

## الشرح

الراوي: عائشة وطينها . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣) .

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الصلاة عند حضور الطعام أو مدافعة الأخبثين .

(ب) شرح الكلمات:

لا صلاة: (لا) نافية والنفي هنا يتضمن النهي، أي: لا يصلِّ الإنسان .

بحضرة: بحضور، و(الباء) للمصاحبة .

ولا وهو: أي : الإنسان .

يدافعه الأخبثان: البول والغائط، ومعنى مدافعتهما إياه: أنه يدفعهما عن الخروج ويدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا

## (ج) الشرح الإجمالي:

لما كان الغرض من الصلاة صلة العبد بربه سبحانه وتعالى ولا يتم ذلك إلا بحضور القلب وتفرغه من الشواغل؛ نهى رسول الله على الرجل على حال تمنع تحقيق ذلك، ففي هذا الحديث تخبر عائشة وطيع أنها سمعت النبي عليه النبي عليه أن تكون صلاة بحضرة طعام يريد أكله أو حال مدافعة الأخبثين: البول، والغائط، وهو نفي متضمن للنهي، أتى بصيغة النفي تقريرًا لاجتنابه كأنه أمر لا يمكن أن يكون.

٥٦٠ أخرجه مسلم برقم (٥٦٠)،باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع
 مدافعة الأخبثين .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- النهي عن الصلاة حال حضور الطعام الذي يريد أكله أو مدافعة البول والغائط؛ لأنه يمنع حضور القلب في الصلاة .
- ٢- أن الصلاة تؤخر عند حضور الطعام أو مدافعة البول أو الغائط وإن فات أول
   الوقت (وهذا وجه مناسبة الحديث للباب) .
- ٣- إنه إذا لم يحضر الطعام أو أحس بالبول أو الغائط ولم يصل حد المدافعة فلا بأس بالصلاة .
  - ٤- الاعتناء بحضور القلب في الصلاة وإزالة الشواغل عنه .



## • الحديث التاسع •

عندي عمر أن النبي عَلَيْكُم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب .

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس ولطفي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦) .

(أ) موضوع الحديث:

بيان شيء من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .

(ب) شرح الكلمات:

مرضيون: مقبولو الشهادة، ولم يذكر منهم سوى عمر .

أرضاهم: أبلغهم قبولاً عندي .

عمر: هو ابن الخطاب تُطَنُّك، وسبقت ترجمته في الحديث رقم (١).

نهى: طلب الكف .

عن الصلاة: أي: صلاة النفل.

بعد الصبح... وبعد العصر: أي بعد صلاة الصبح وصلاة العصر.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث عبد الله بن عباس وطني أن جماعة موثوقين مقبولي الشهادة من بينهم عمر بن الخطاب وطني شهدوا عنده بأن النبي عَيْسِي نهى عن صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب؛ لأن الكفار يسجدون

٥٢- أخرجه البخاري برقم (٥٥٦)، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم برقم (٨٢٥)، باب:
 الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها .

للشمس عند طلوعها وغروبها، فنهي المسلمين عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين إبعادًا عن التشبه بالكافرين .

#### (د) فوائد الحديث:

١- تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؛ وبعد صلاة العصر حتى تغرب إلا أن يكون لها سبب كتحية المسجد وإعادة الصلاة إذا حضر الجماعة بعد أدائها، فيجوز فعلها كما تدل عليه أحاديث أخرى .

٢- تأكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة بهم .

منع التشبه بالكفار وسد كل الطرق المؤدية إليه .



## • الحديث العاشر

٥٣ - عن أبي سعيد الخدري وطي أن النبي علي قال: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس».

## الشرح

الراوي: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي وطفع غزا مع النبي علي ثاني عشرة غزوة، أولها غزوة الخندق وكان قبلها صغيرًا، حفظ عن النبي علي علمًا كثيرًا، فكان من علماء الأنصار وفضلائهم توفي سنة أربع وسبعين ودفن بالبقيع في المدينة.

- (أ) موضوع الحديث: بيان شيء من أوقات النهي عن الصلاة .
  - (ت) شرح الكلمات:
- لا صلاة : أي نافلة والنفي هنا بمعنى النهي، أي : لا تصلوا .
- بعد الصبح: أي: صلاة الصبح كما في الرواية الثانية في الصحيحين.

حتى ترتفع: أي: الشمس عن الأفق ولم يقدر الارتفاع هنا، لكن ورد في بعض الأحاديث تقديره: بقدر رمح.

بعد العصر: أي: بعد صلاة العصر كما في الرواية الثانية في الصحيحين.

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو سعيد الخدري وطف عن النبي عَلَيْكُم : أنه نهى عن النافلة في وقتين: أحدهما: بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن أفق السماء نقية وذلك بمقدار

#### رمح .

٥٣ – أخرجه البخاري برقم (٥٥٦)، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم برقم (٨٢٧)، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها .

قال النووي : احتج له القاضي بالأحاديث الأخر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تبرز، وحديث ثلاث ساعات حتى تطلع الشمس بازغة حتى تبرتفع، قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها لا مسجرد ظهور قسرصها، وهذا الذي قاله القاضي: صحيح متعين لا عدول عنده للجمع بين الروايات . شرح مسلم (١١٢،١١١) .

والثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ وذلك ابتعادًا عن مشابهة الكفار الذين يسجدون لها عند طلوعها وغروبها وحماية لجناب التوحيد .

### (د) فوائد الحديث:

١- تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب إلا ما له سبب كما سبق.

٢- منع التشبه بالكفار، وسد كل الطرق المؤدية إليه .

#### (هـ) فائــدة:

مناسبة ذكر المؤلف أحاديث النهي عن الصلاة في باب مواقيت الصلاة أنه لما ذكر الأوقات المأمور بالصلاة فيها ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ليجمع بين الشيء ومقابله، أو ليبين أن في النوافل ما ليس له وقت محدد فيصلي كل وقت ما عدا أوقات النهي بخلاف الفرائض فإن جميعها موقت بوقت محدد فتكون الأوقات المذكورة للفرائض خاصة وما يتبعها من النوافل .

وأتى المؤلف بحديث أبي سعيد؛ لأن فيه امتداد وقت النهي بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس .



## • الحديث الحادي عشر

20- عن جابر بن عبد الله وطفي أن عمر بن الخطاب وطفي جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله! ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي عابي الها الله ما صليتها»، قال: فقمنا إلى بُطْحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.

# الشرح

الراوي: جابر بن عبد الله والله عليها. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٣٥).

(أ) موضوع الحديث :

بيان كيفية قضاء الفرائض إذا فات وقتها .

(ب) شرح الكلمات:

جاء عمر: أتى إلى رسول الله عاليك الله عاليك الله عاليك . وسبقت ترجمة عمر في الحديث رقم (١). يوم الخندق: سبق الكلام عليه في الحديث رقم (٤٨).

يسب: يشتم ويعيب.

كفار قريش: أي: الكفار من قبيلة قريش، وقريش: هم بنو النضر بن كنانة أو بنو فهر بن مالك بن النضر.

ما كدت: ما قاربت.

حتى كادت: حتى قاربت، والمعنى، أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب.

والله ما صليتها: يعني نفسه عَلَيْكِمْ .

**قال**: أي جابر .

<sup>05-</sup> أخرجه البخاري برقم (٥٧١)، باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت، ومسلم برقم (٦٣١)، باب: الدليل, لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .

إلى بطحان : بضم الباء وسكون الطاء: اسم موضع أو واد في المدينة ويسمى الآن: وادي أبى جيدة .

فصلى العصر: أي: النبي عَلَيْكُم والظاهر أن الصحابة معه .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث جابر بن عبد الله ويشي أن عمر بن الخطاب ولي حاء إلى النبي على الله يوم الخندق بعد غروب الشمس غاضبًا على قريش يعيبهم ويشتمهم حيث شغلوه عن صلاة العصر، فما كاد يصليها حتى كادت الشمس تغرب، فأخبره النبي على أنه هو لم يصلها وأكد ذلك بالقسم تطمينًا لعمر ولي وإشعارًا بعظم التأخير، ثم قام النبي على ومن معه إلى وادي بطحان فتوضؤوا منه للصلاة، ثم صلى بهم العصر بعد أن غربت الشمس وصلى بعدها المغرب.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- جواز سب الكفار؛ لأن النبي عَلَيْكُ أقر عمر على ذلك .
  - ٢- جواز الحلف بدون طلب إذا كان فيه مصلحة .
  - ٣- أن قضاء الفوائت على الترتيب يبدأ بالأولى فالأولى .



الجــــزء الأول

#### 141

# ■ باب فضل الجماعة ووجوبها ■ • الحديث الأول •

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وليشاء أن النبي عليك قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة».

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب فلي السبقت ترجمته في الحديث رقم (١٣)٠

(أ) موضوع الحديث: بيان فضل الصلاة في جماعة ·

(ب) شرح الكلمات:

صلاة الجماعة: أي: الصلاة في جماعة .

أفضل: أكثر وأزيد . الفذ: الواحد الذي لم يصل في جماعة ·

درجة : مرة، والمعنى: أن الرجل إذا صلى الصلاة في جماعة كانت أزيد ثوابًا

مما إذا صلاها وحده بسبع وعشرين مرة ·

#### (ج) الشرح الإجمالي:

للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله، وفوائد كثيرة اجتماعية وفردية دينية ودنيوية، وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر رضي أن النبي علي المسلاة منفردًا فضيلة الجماعة في الصلوات، بأن الصلاة في جماعة تزيد ثوابًا على الصلاة منفردًا بسبع وعشرين مرة، بين ذلك ليقوم الناس بها طلبًا لهذه الزيادة في الثواب.

#### (د) فوائد الحديث:

· فضيلة الصلاة في جماعة ·

٣- أن الصلاة في الجماعة أكثر ثوابًا من الصلاة بغير جماعة سبعًا وعشرين مرة ·

٣- أن جماعة الصلاة تتحقق باثنين: إمام ومأموم؛ لقوله: «أفضل من صلاة الفذ».

<sup>---</sup> رواه البخاري برقم (٦١٩)، باب: فضل صلاة الجماعة، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة، ومسلم برقم (٦٤٩)، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها .

# • الحديث الثاني •

70- عن أبي هريرة ولحظ أن النبي عليه قال: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صلً عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما انتظر الصلاة».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة نطيخه. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

(أ) موضوع الحديث:

بيان فضل الصلاة في جماعة وسبب ذلك الفضل.

(ب) شرح الكلمات:

صلاة الرجل: واحد من الرجال، والمراد: الذكر دون الأنثى .

في جماعة : أي: مع جماعة .

تضعف: بضم التاء وفتح الضاد وتشديد العين يضعفها الله أي: يزيدها .

صلاته في بيته: في داره .

وفي سوقه: محل تجارته: والغالب أن صلاته فيهما تكون بغير جماعة: لأن الجماعة تكون غالبًا في المسجد .

ضعفًا: بكسر الضاد: مثلاً.

<sup>- &</sup>lt;sup>07</sup> رواه البخاري برقم (٦٢٠) باب: فضل صلاة الجماعة، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس يُختُّ إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جـماعة، ومسلم برقم (٦٤٩)، باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة.

قال النووي : وفي هذا كله تأكيد أمـر الجماعة وتحمل المشقـة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. اهـ «شرح النووي» (٥/ ١٥٦، ١٥٧) .

وذلك: أي: التضعيف.

أنه: بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل، أي: لأنه .

فأحسن الوضوء: أكمله على ما ورد عن النبي عليه الم

إلى المسجد: المكان المعد لإقامة الناس الجماعة فيه .

لا يخرجه: أي: من بيته .

إلا الصلاة : أي: إرادة الصلاة دون إرادة شيء آخر.

لم يخط: لم يقدم رجله للمشى .

خطوة: بضم الخاء وهي ما بين قدمي الماشي حين مشيه ويجوز فتح الخاء على أنها واحدة الخطوات .

إلا رفعت له: إلا رفع الله له.

بها: بسببها .

درجة: منزلة عند الله تعالى .

حط عنه: وضع الله عنه .

خطيئة: سيئة، والمراد: عقوبة السيئة.

فإذا صلى: أي: تحية المسجد أو غيرها مما يبادر به عند دخول السجد .

لم تزل الملائكة: أي: تستمر الملائكة، وهم عالم غيبي وربما يرون أحيانًا بإذن الله خلقهم الله من نور فأكرمهم بالقيام بطاعته فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون .

تصلي عليه: تدعو له .

ما دام: أي مدة دوامه .

في مصلاه: في مكان صلاته.

اللهم صلِّ عليه: اللهم اثن عليه في الملأ الأعلى .

والجملة: مقول لمحذوف، أي: تقسول: اللهم صلّ عليه. . . إلخ، وجمل تقول: بيان لجملة (تصلى عليه) .

اللهم اغفر له: استر ذنوبه مع التجاوز عنها .

اللهم ارحمه: أدخله في رحمتك.

ولا يزال في صلاة : أي : في ثواب صلاة .

ما انتظر: أي: مدة انتظاره .

الصلاة: أي: التي جاء للمسجد من أجلها .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

للاجتماع المشروع في العبادات شأن كبير عند الله تعالى، وفوائد كثيرة اجتماعية وفردية، دينية ودنيوية، وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة عن النبي عليات بما يتبين به فضل ذلك وأسباب ذلك الفضل، حيث ذكر عليات أن صلاة الرجل مع الجماعة في المسجد تزاد على صلاته في بيته وفي سوقه اللذين يغلب فيهما عدم الصلاة جماعة بخمس وعشرين ضعفًا، ثم يشرح علياتها أسباب ذلك التضعيف بالأوصاف التالية:

- ١- أن يكون متوضئًا محسنًا الوضوء كما ورد في وضوء النبي عَلَيْكُمْ .
  - ٢- أن يخرج إلى المسجد بنية خالصة لا يخرجه إلا الصلاة .
- ٣- أن يبادر بصلاة ما كتب له من حين أن يصل إلى المسجد وبهذا لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبهذا تصلي الملائكة عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صلِّ عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
  - ٤- أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة .
    - (د) فوائد الحديث:
  - السجد عضيلة صلاة الرجل جماعة في المسجد .
  - ۲- أنها تفضل على صلاته في بيته أو سوقه بخمس وعشرين ضعفًا .

- ٣- أن أسباب التفضيل ما اشتملت عليه من تكميل الطهارة، والخروج بإخلاص
   إلى الصلاة، والمبادرة بالصلاة عند دخوله المسجد، وما نتج عن ذلك من
   ثواب الخطوات، ودعاء الملائكة، وأجر انتظار الصلاة.
  - ٤- فضيلة التطهير بطهارة كاملة قبل الذهاب إلى المسجد .
    - ٥- فضيلة الإخلاص في الذهاب إلى الصلاة .
- ٦- أن نتيجتهما ألا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل إلى المسجد<sup>(۱)</sup>.
- ٧- دعاء الملائكة بالصلاة والمغفرة والرحمة لمن صلى في المسجد، ثم جلس
   ينتظر الصلاة .
- ٨- أن من صلى في المسجد وبقي فيه ينتظر الصلاة، فله ثـواب الصلاة ما دام
   ينتظرها .
  - ٩- إثبات الملائكة عليهم الصلاة والسلام .

#### (هـ) اختلاف وجمع:

في هذا الحديث مضاعفة صلاة الجماعة بخمس وعشرين ضعفًا وفي حديث ابن عمر بسبع وعشرين درجة، والجمع بينهما: أن نأخذ بالزائد وهو السبعة والعشرين؛ لأنه لا يحصل به إلغاء الناقص لدخوله فيه بخلاف العكس.

# 

<sup>(</sup>١) ثبت تقييده بدخول المسجد في الصحيحين لا بالوصول إلى مكان في المسجد كما يظنه البعض.

### • الحديث الثالث •

٧٥ - عن أبي هريرة وطي أن النبي على النبي على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة فطيُّك . وسبقت ترجمته في الحديث رقم (٢) .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم صلاة الجماعة .

(ب) شرح الكلمات:

أثقل الصلاة: أشدها ثقلاً، والمراد بالصلاة: الصلوات كلها، فــ(ال): فيها لاستغراق الجنس .

٥٧ أخرجه البخاري برقم (٦٧٩٧)، باب: إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، ومسلم برقم (٦٥١)، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.
هذا تأكيد على صلاة الجماعة وفضلها وخصوصًا صلاة الفجر والعشاء.

عن ابن مسعود ولي قال: «من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم والله شرع لنبيكم وانهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحمط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف».

وفي رواية: القد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد عُلِم نفاقه، أو مريض إن كان الرجل ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة، وقال: إن رسول الله عِيَّاكُم علمنا سنن الهدى وإنّ من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذّن فيه».رواه مسلم في كتاب المساجد برقم (٦٥٤) وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

«يهادى بين الرجلين» يعني: يُرْفد من جانبيه ويؤخذ بعضده يمشى به إلى المسجد.

«سنن الهدى» : روي بضم السين وفتحها، وهما بمعنى متقارب أي طرائق الهدى والصواب.

وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله على الله تعالى: وله علمون ما في المعتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا الله الحث العظيم على حضور جماعة هذين الوقتين والفضل الكثير في ذلك لما فيهما من المشقة على النفس من تنغيص أول نومها وآخره، ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين، وفي هذا الحديث تسمية العشاء عتمة، وقد ثبت النهي عنه وجوابه من وجهين : أحدهما أن هذه التسمية بيان للجواز، وأن ذلك النهي ليس للتحريم، والثاني : وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة لأن العرب كانت تستعمل لفظة العشاء في المغرب. اهد . «شرح النووي على صحيح مسلم» (٤/ ١٥٨) .

على المنافقين: الذين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفار .

ولو يعلمون: أي: علم إيمان ويقين .

ما فيهما: أي: من الثواب في فعلهما مع الجماعة .

ولوحبوًا: لو كان إتيانهما حبوًا وهو المشي على الأيدي والركب .

لقد: سبق الكلام عليها في الحديث رقم (٣٣).

هممت: أردت أو عزمت . بالصلاة: أي: صلاة الفريضة ·

فتقام: ينادى لها بالإقامة . أنطلق: أذهب .

حزم: جمع حزمة، وهو ما جمع وشد بحبل ونحوه .

إلى قوم: إلى رجال . لا يشهدون: لا يحضرون .

الصلاة: أي الصلاة التي أقيمت .

فأحرق عليهم بيوتهم: أحرقها وهم فيها لتأكلهم النار .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين؛ لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون بفائدة الصلوات، فإذا صلوا فإنهم لا يصلون لرغبة في ثواب الله ولا لخوف من عقابه، وإنما يصلون ليراؤوا الناس ويستروا نفاقهم، وفي هذا الحديث يحدث أبو هريرة ولحق عن النبي عليها : أنه أخبر بأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ لأنهما وقت الراحة والنوم، والمراءاة فيهما مفقودة غالبًا حيث لا يراهم الناس في الظلام، فمن أجل المانع وقلة الدافع كانتا أثقل الصلوات عليهم، لكن النبي عليه بين أن في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب ما يقتضي ألاً يفرطوا فيهما لو كانوا يعلمون ذلك علم إيمان ويقين وأن يأتوا إليهما ولو حبواً .

ثم أكد عَلَيْكُم أنه هم بأمر يضطر به ما لم يأت الصلاة رغبة في ثواب الله وخوفًا من عقابه إلى أن يأتي إليها خوفًا من عقاب الدنيا، فهم عَلَيْكُم أن يأمر بالصلاة

فتقام، ويأمر رجلاً يصلي بالناس، ثم يذهب برجال معهم حزم من حطب إلى قوم تخلفوا عنها فلم يشهدوها فيحرق عليهم بيوتهم بالنار .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- ثقل الصلوات على المنافقين، وأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء
   وصلاة الفجر .
- ٢- أن ثقل الصلاة على الإنسان يدل على أن في قلبه نفاقًا، فليبادر بالتخلص
   منه .
- ٣- عظم الثواب في صلاة العشاء والفجر مع الجماعة، وأنهما جديرتان بالإتيان
   إليهما ولو حبواً.
- ٤- وجوب صلاة الجماعة على الرجال؛ لأن النبي علي هم بتحريق بيوت المتخلفين عنها عليهم ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك الواجب .



## • الحديث الرابع •

مراته إلى المسجد فلا يمنعها» قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًّا سبئًا ما سمعته سبه مثله قط وقال: أخبرك عن رسول الله ويقول: والله لنمنعهن.

وفي لفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».

# الشرح

الراوى: عبد الله بن عمر ظيمين . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٣).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة في المسجد.

(ب) شرح الكلمات:

استأذنت: طلبت الإذن والسماح.

امرأته: زوجته أو كل امرأة له عليها ولاية .

إلى المسجد: أي: إلى الخروج إليه للصلاة ونحوها .

قال: فقال بلال: الناقل لقول بلال هو أخوه سالم، وبلال هو ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين .

فأقبل عليه عبد الله: أي: ابن عمو يعني: اتجه إليه ليقابله بالكلام.

فسبه: سب بلالاً، أي: شتمه وعابه .

سيئًا ﴾ شديدًا يسوء من وجه إليه .

٥٨ - أخرجه البخاري برقم (٨٥٨)، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم
 برقم (٤٤٢)، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة

قط: بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها: ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان مبني على الضم في محل نصب، والمعنى: ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان.

أخبرك: أحدثك والغرض منها ومما بعدها: الإنكار.

إماء الله: مملوكاته .

مساجد الله: أمكنة السجود له، وفي إضافة الإماء والمساجد إلى الله إشارة إلى حكمة النهي عن منعهن، أي: إن إماء الله تعالى لا ينبغى أن يمنعن مساجده.

### (ج) الشرح الإجمالي:

صلاة الجماعة مشروعة في الأصل للرجال؛ لأنهم أهل القوة والمنعة والخروج إلى ظاهر البيوت، ولكن لا بأس على النساء من حضورها إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، وفي هذا الحديث يحدث عبد الله بن عمر بن الخطاب ولي أن النبي علي نهى الرجال أن يمنعوا نساءهم إذا طلبن الإذن لهن بالخروج إلى المسجد لأنهن إماء الله تعالى يردن التعبد له في أمكنة عبادته (المساجد)، وحين حدث ابن عمر بهذا الحديث قال له ابنه بلال – وقد رأى تغير الناس بعد رسول الله الله الله الله النه من الفتنة، فأقبل عليه أبوه فسبه سبًا سيئًا لم يسبق أن سبه مثله؛ غيرة وحماية للناس من الفتنة، فأقبل عليه أبوه فسبه سبًا سيئًا لم يسبق أن سبه مثله؛ لأنه عارض قول رسول الله علي الله النه على النه النه النه على المنافى لمقام رسول الله على التعليم النه النه النه الله الله الله الله المنافى لمقام رسول الله الله المنافى لمقام رسول الله الله المنافى لمقام رسول الله المنافى لمقام والتعظيم له .

#### (د) فوائد الحديث:

١- جواز حضور المرأة للصلاة في المسنجد مع الجماعة (١) , بشرط ألا تكون على حال تخشى منها الفتنة ؛ لقول النبي على الله المسجد فلا تمس طيبًا » ، وفي حديث اخر: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» ، رواهما مسلم .

<sup>(</sup>١) لكن بيتها خير لها، كما رواه أبو داود بسند صحيح .

الجــــزء الأول

- ٢- نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنت في الخروج إلى المسجد للصلاة ونحوها .
  - ٣\_ جواز منعه إياها من الخروج لغير المسجد .
  - ٤- ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايته لها .
  - o تغليظ الإنكار على من عارض السنة برأيه .
  - ٦- غيرة عبد الله بن عمر والنبي وشدة تعظيمه لقول النبي والطالبي .



## • الحديث الخامس

90- عن عبد الله بن عمر ولي قال: صليت مع رسول الله علي ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء، والجمعة ففي بيته (١).

وفي لفظ : أن ابن عمر قال: حـدثتني حفصة أن النبي عَلَيْكُم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي عَلَيْكُم فيها (٢).

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر رياضي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض.

(ب)شرح الكلمات:

صليت مع النبي عليه أي أي في صحبته لا مؤمًّا به .

قبل الظهر: أي: قبل صلاة الظهر . وكذلك يقدر فيما بعدها .

فأما المغرب: أي: فأما راتبة المغرب وكذلك يقدر في العشاء والجمعة .

ففي بيته: أي فيصليها في بيته.

حفصة : أي: بنت عمر رضي ، وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٣).

سجدتين: أي: ركعتين بسجدتيهما .

بعد ما يطلع: (ما) مصدرية، أي: بعد طلوع الفجر، وهو تبين الصبح.

وكانت ساعة: أي: كانت ساعة صلاة النبي عَلَيْكُم ركعتي الفجر ساعة: أي: وقتًا، وقائل ذلك: عبد الله بن عمر ؛ ليبين سبب نقله الحديث عن حفصة في هاتين الركعتين .

<sup>09 / 1-</sup> رواه البخاري برقم (١١١٩)، باب: التطوع بعد المكتوبة

٥٩ / ٢- أخرجه البخاري برقم (٥٩٣)، باب: الأذان بعد الفجر .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبدالله بن عمر بن الخطاب والمنطاع عن السنن الرواتب التي كان النبي عالم المنطاع عن يصليها مع الفرائض تكميلاً لها، وترقيعاً لما عسى أن يكون المصلي قد أخل به، يخبر بذلك عن يقين حيث صلاها مع النبي عالم النبي عالم النبي عالم الفجر، فقد نقلها عن أخته؛ لأنها كانت في وقت لا يدخل على النبي عالم فيه، وهي: ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة الجمعة، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر بعد طلوعه، وأنه يصلي راتبة المغرب والعشاء والجمعة في بيته، وكذلك راتبة الفجر في ظاهر السياق، وسكت عن راتبتي الظهر فلم يبين أين يصليهما.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية التنفل بهذه الرواتب، وهي : ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر .
- ٧- أن الأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في بيته، فأما راتبة الظهر فسكت عن بيان مكانها في هذا الحديث، لكن في صحيح مسلم عن عائشة ولي أن النبي عليها في بيته وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت ولي : أن النبي عليها قال: «أفضل صلاة المرء»(١) ، وفي لفظ: «خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة».

# 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٨٦٠)، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه وقوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]، ومسلم برقم (٧٨١)، باب: استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد.

## • الحديث السادس •

-٦٠ عن عائشة والت: لم يكن النبي عالي على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر (١) .

وفي لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» (٢).

## الشرح

الراوي: عائشة أم المؤمنين ولين . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان ما تختص به راتبة الفجر.

(ب) شرح الكلمات:

على شيء من النوافل: أي: نوافل الصلاة، والنفل في اللغة: الزيادة .

وفي الشرع: ما سوى الفرائض من الطاعات، والمراد هنا: الرواتب التابعة للفرائض.

أشد تعاهداً: أقوى محافظة .

على ركعتي الفجر: أي: راتبتها؛ لأن الفريضة ليست من النوافل.

خير من الدنيا: أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة .

وما فيها: ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا وزهرتها.

(ج) الشرح الإجمالي:

تحدث عائشة وطفيها بأن النبي عارضه كان يتعاهد راتبة صلاة الفجر تعاهدًا أكثر من

٦٠ / ١ - رواه البخاري برقم (١١١٦)، باب: تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا .

<sup>·</sup>٦ / ٢- رواه مسلم برقم (٧٢٥)، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، وتخفيفهما، والمحافظة عليهما، وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما .

قوله: خير من الدنيا وما فيها: أي أجرهما خير من الدنيا، وكأنه أريد بالدنيا الأرض، وما فيها أثاثها ومتاعها، وفيه دليل على الترغيب في فعلهما، وأنها ليستا بواجبتين؛ إذ لم يذكر العقاب في تركهما، بل الثواب في فعلهما "سبل السلام"(٢/٤).

تعاهده لغيرها من النوافل؛ وذلك لما فيهما من الفيضيلة والثواب حيث كانتا خيرًا من الدنيا وما فيها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون .

#### (د) فوائد الحديث:

- 1- أن النبي عليها مكان يتعاهد النوافل ويحافظ عليها .
- ٢- اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة النبي عليها، وأنها خير من الدنيا وما فيها .
- ٣- أن راتبة الفجر تصلى في السفر والحضر، بخلاف راتبة الظهر والمغرب
   والعشاء فلا تصلى في السفر .

#### فائدة:

وجه مناسبة وضع حديثي ابن عمر وعائشة عن الرواتب في باب صلاة الجماعة بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها؛ لأن النبي عليها كان يصليها في بيته.



### باب الأذان

الأذان في اللغة: الإعلام، أي: أعلمهم به، قال الله تعالى: ﴿وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ ﴾ (الحج: ٢٧).

وفي الشرع: الإعلام بحضور وقت فعل الصلاة بذكر مخصوص .

وهو من فضائل الإسلام وشعائره، وشرع في السنة الأولى من الهجرة على رأس تسعة أشهر من مقدم النبي عِنْ المدينة .

# • الحديث الأول •

٦١- عن أنس بن مالك رطي قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

# الشرح

الراوي: أنس بن مالك رطيني. سبقت ترجمته في الحديث رقم (١١).

(أ) موضوع الحديث:

بيان كيفية الأذان والإقامة .

### (ب) شرح الكلمات:

أمر بلال: أمره النبي عَلَيْكُم، والأمر طلب الفعل ممن دون الطالب، وبلال: هو ابن رباح الحبشي أسلم بمكة قديمًا، وأظهر إسلامه، وعذب عليه حتى كان أمية ابن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء مكة على ظهره وألقى على صدره صخرة عظيمة؛ ليرجع عن الإسلام ويعبد اللات والعزى، وهو يقول: أحد أحد، حتى مر به أبو بكر في وهم يعذبونه فاشتراه وأعتقه، وكان عمر يقول: سيدنا أعتق سيدنا، هاجر بلال إلى المدينة وشهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد وتولى الأذان في المدينة في

٣٦ – رواه البخاري في كتاب الأذان برقم (٥٧٨)، باب: بدء الأذان وقوله عز وجل: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُرُواً وَلَعَبًا ذَلكَ بَأَنَهُمْ قَوْمٌ لاَ يَعْقُلُونَ﴾ [المائدة: ٨٥]، وقوله : ﴿إِذَا نُوديَ للصَّلاةِ من يَوْم الْجُمُنَعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] .

ولفظ مسلم: عن أبي قلابة عن أنس ريخ قال: ثم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب فقال: «إلا الإقامة». رواه مسلم برقم (٣٧٨)، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة.

مسجد رسول الله عليه الله عليه التناوب مع ابن أم مكتوم إلا في رمضان فيؤذنان جميعًا كما سيأتي، وترك الأذان بعد موت النبي عليه الله على الشام مجاهدًا، وتوفي فيها سنة عشرين من الهجرة .

يشفع الأذان: أي: أكثر الأذان يجعله شفعًا، بأن يكرر الجمل تكرارًا زوجيًّا .

يوتر الإقامة: أي: أكثرها يجعلها وترًا بأن تكون الجمل فردية .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أنس بن مالك وطني أن النبي عَلَيْكُم أمر أحد مؤذنيه بلال بن رباح وطني أن يجعل الأذان شفعًا، أي: يكرر جمله تكرارًا زوجيًّا، والمراد: أكثر الأذان؛ لأن آخر جملة لا إله إلا الله مرة ليختم بالتوحيد على وتر.

وأما الإقامة فأمره أن يجعلها وتراً لا يكرر جملها، والمراد: ما عدا التكبير، وقد قامت الصلاة، فإنها شفع كما في حديث آخر؛ وذلك لأن الأذان للبعيدين، فكان من الحكمة تكرارها ليتحقق سماعهم بخلاف الإقامة .

- ١- أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعًا؛ ليتحقق سماع البعيدين.
- ٢- أن المشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وتراً؛ لأنها للحاضرين في الأصل ولغيرهم في التبعية .
  - ٣- الحكمة في التشريع الإسلامي .



# • الحديث الثاني •

77- عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي عَيَّا وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال: فخرج النبي عَيَّا الله وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يقول، يمينًا وشمالاً: حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى ركعتين، ثم لم يزل يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة.

## الشرح

الراوي: أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ولي قدم صغيرًا على النبي عليه في آخر عمره، وحفظ عنه، وقد قيل: إنه لم يبلغ الحلم حين توفي النبي عليه في آخر عمره، وجعله على بيت المال في الكوفة، وكان يسميه وهب الخير، توفي في الكوفة سنة أربع وستين.

### (أ) موضوع الحديث:

متعدد والمناسب للباب: بيان حكم الالتفات في الأذان وموضعه .

#### (ب) شرح الكلمات:

أتيت النبي عَائِكِ الله عَلَيْكِ الله عَلَيْكُ الله عَلِيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلْك

وهو في قبة له: أي: خيمة مستديرة، والجملة حال عن النبي عَيْطِهُم .

من أدم : بوزن قلم، ومفرده، أديم: وهو الجلد المدبوغ .

قال: أي: أبو جحيفة .

بلال: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٦١).

بوضوء: بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به .

<sup>77 –</sup> رواه البخــاري برقم ( ٢٠٧)، باب: هل يتــبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتــفت في الأذان؟، ومسلم برقم (٣٠٠)، باب: سترة المصلى .

فمن ناضح : آخذ قليلاً ينضحه نضحًا على أعضاء وضوئه .

ونائل: آخذ كثيرًا يغسل به أعضاء وضوئه غسلاً .

وقيل: الناضح: من نضح على غيره بعد كفايته .

والنائل: من أخذ كفايته فقط، وعلى كلِّ فالمعنى: أن من الناس من أخذ قليلاً ومنهم من أخذ كثيرًا .

فخرج النبي عَرِيْكِم : أي: من القبة التي كان فيها .

حلة: بضم الحاء كل لباس من ثوبين كإزار ورداء .

حمراء: مخططة بخطوط حمر.

كأني أنظر: أبصر وأشاهد .

بياض ساقيه: لونهما الأبيض، وإنما وضح بياضهما من أجل الحمرة التي في الحلة وكان قد كشف عنهما.

ومعنى الجملة: كأنه الآن أمامي أشاهد بياض ساقيه، والغرض منها بيان استحضاره للقصة.

أتتبع: أتابع ببصري . فاه: فمه .

ههنا وههنا: المشار إليه اليمين والشمال.

يقول: أي: بلال . حي: أقبلوا .

الفلاح: الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب.

ركزت له: بضم الراء ثبتت له في الأرض منتصبة، والذي ركزها للنبي عَلِيَّا اللهِ عَلَيْكُم بِلَال وَلَيْكُ .

عنزة: بفتح العين والنون: حربة صغيرة . فصلى ركعتين : يعني صلاة الظهر.

لم يزل يصلي ركعتين: استمر يصلي ركعتين، يعني: في الصلاة الرباعية، وهي: الظهر، والعصر، والعشاء .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ولي أنه جاء إلى النبي على وذلك في حجة الوداع في الأبطح والنبي على في قبة له حمراء من جلد يستظل بها من الحر، فخرج بلال ولي عام الموضوء فجعل الناس يأخذون منه ما بين ناضخ ونائل يتوضون، قال أبو جحيفة: فخرج رسول الله على من القبة لابسًا حلة حمراء مشمرًا عن ساقيه فتوضأ، ثم أذن بلال لصلاة الظهر فجعل يلتفت عينًا وشمالاً، يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، وأعقب الصلاة بالفلاح إشارة إلى أنها سبب له، ثم ركز بلال العنزة التي كان النبي على السمر على قصر الصلاة الرباعية لله، فتقدم على المدينة وحي الله المدينة .

- ١- تواضع النبي عَلَيْكُ حيث كان مخيمه تلك القبة الصغيرة من الجلود .
  - ٢- توزيع ماء الوضوء بين الناس.
    - ٣- جواز لبس الحلة الحمراء .
  - ٤ جواز تشمير الرجل ثوبه عن ساقيه لاسيما في السفر .
    - أن الساقين ليسا من العورة .
      - ٦- مشروعية الأذان في السفر .
    - ٧- مشروعية الالتفات يمينًا وشمالاً في الحيعلتين .
- $\Lambda$  مشروعية الصلاة إلى السترة، وأن الأولى ركزها إذا كانت حربة أو شبهها .
- ٩- أن المسافر يقـصر الصلاة الرباعية إلى ركـعتين حتى يرجع إلى بلده وإن طال سفره.
  - أن المسافر يقصر وإن كان في بلد تزوج فيه، أو استوطنه سابقًا .

#### والحديث الثالث

٦٣ - عن عبد الله بن عمر ولي عن رسول الله عليه أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم».

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب والله على المحديث رقم الحديث رقم (١٣).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الأذان قبل الفجر .

(ب) شرح الكلمات:

إن بلالاً: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٦١).

بليل: الباء للظرفية، أي: في ليل لا في نهار؛ لأنه قبل طلوع الفجر قريبًا من طلوع الفجر .

فكلوا واشربوا: الأمر للإباحة والخطاب للصائمين .

ابن أم مكتوم: هو عمرو، وقيل: عبد الله بن قيس القرشي العامري ولحظ ابن خال خديجة أم المؤمنين ولحظ أسلم قديمًا وهاجر، وكان النبي يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس، حمل اللواء في القادسية فاستشهد فيها سنة أربع عشرة، وقيل: رجع إلى المدينة فمات فيها.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان النبي عَلَيْكُم قد اتخذ للمسجد في المدينة مؤذنين: بلالاً، وابن أم مكتوم، وكانا يؤذنان للفجر أجدهما: قبل طلوعه ليرجع القائم إلى السحور ويوقظ النائم له،

٦٣ - رواه البخاري برقم (٢٩٢)، باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، ومسلم برقم (٢٩٢)، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر .

والثاني: بعد طلوعه، وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر ولي أن النبي عَلَيْكُ الله بين للناس حكم كل واحد من الأذانين، بأن بلالاً يؤذن بليل قبل طلوع الفجر فلا تمتنعوا أيها الصائمون بأذانه عن الأكل والشراب، بل كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال النبي عَلَيْكُ : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر»، وقال ابن عمر: كان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت .

- ١ جواز الأذان قبل الفجر إذا كان ثم أذان بعده .
- ٢- إخبار الناس بذلك إذا خيف أن يغتروا بالأذان الأول .
  - ٣- وجوب العمل بالأذان إذا كان المؤذن ثقة .
  - ٤- جواز الأكل والشرب للصائم حتى يطلع الفجر.
- حواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك، ولم يحصل به أذية عليه، أو على أمه أو أبيه .



## • الحديث الرابع •

## الشرح

الراوى: أبو سعيد الخدري والله عليه المعدد الخديث رقم (٥٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم متابعة المؤذن بمثل ما يقول.

(ب) شرح الكلمات:

إذا سمعتم المؤذن: أي صوت المؤذن بالأذان.

مثل ما يقول: أي: مثل كل جملة يقولها .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث أبو سعيد الخدري وَيُعْنِي أَن النبي عَلَيْكُم أَمر من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله؛ وذلك من أجل أن يشمل أجر الأذان للمؤذنين ولمن سمعهم وتابعهم على أذانهم، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية وشمولها، والحمد لله رب العالمين .

### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية متابعة المؤذن بكل ما يقول عند كل جملة إلا في حي على الصلاة حي على الله الفلاح؛ فيتابع بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، بدلاً عنهما للحديث الوارد في ذلك في صحيح مسلم .

٧- أنه لا يقول شيئًا إذا شاهد المؤذن ولم يسمعه .

٣- أنه يتابع المؤذن، وإن تعدد المؤذنون .

٤- سعة فضل الله وكمال شريعته .

<sup>37-</sup> رواه البخاري برقم (٥٨٦)، باب: ما يقول إذا سمع المنادي، ومسلم برقم (٣٨٣)، باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلى على النبي رياضي ، ثم يسأل الله له الوسيلة .

## باب استقبال القبلة

قبلة المسلمين هي الكعبة وقد فرض الله استقبالها في السنة الثانية من الهجرة، حيث صلى النبي على في المدينة سنة وخمسة أشهر أو أربعة إلى بيت المقدس أم أمر بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السّمَاءِ فَلُنُولِينَكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَول وَجُهكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فُولُوا وَجُوهكُم شَطْرَهُ البقرة: ١٤٤٤ في الستقبال الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها، أو جهتها لمن لم يمكنه، فرض لا تصح الصلاة إلا به إلا في حال العجز لمرض أو شدة خوف ونحوه وفي السفر وفي النفل خاصة .

## • الحديث الأول •

حن ابن عمر رفي أن النبي النبي كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله . وفي رواية: كان يوتر على بعيره .

ولمسلم : غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة . وللبخاري: إلا الفرائض .

## الشرح

(أ) موضوع الحديث: بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر.

(ب) شرح الكلمات:

يسبح: يصلي النافلة . واحلته: بعيره .

حيث كان وجهه: أي اتجاه سيره .

يومئ برأسه: يشير به للركوع والسجود .

<sup>(</sup>١) رواه البخـاري برقم (٣٩٠)، باب: التوجـه نحو القـبلة حيـث كان وقال أبو هريرة رضي قال النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلَيْكُ الله النبي عَلَيْكُ الله الكعبة . «استقبل القبلة وكبر "، ومسلم برقم (٥٢٧)، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .

<sup>- 70</sup> رواه البخاري برقم (١٠٤٥)، باب: الإيماء على الدابة .

وكان ابن عمر يفعله: يصلي النافلة في السفر حيث كان وجهه، وهذه الجملة من قول نافع وعبد بن دينار وسالم بن عبد الله بن عمر والشخ وفائدتها: بيان أن الحكم باق لم ينسخ.

يوتر على بعيره: يعني النبي عَيْكُمْ ، أي: يصلى الوتر عليها .

المكتوبة: المفروضة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

من تمام حكمة الله تعالى ورحمته أنه لما شرع لعباده التطوع بما زاد عن الفريضة سهل عليهم في ذلك غالبًا ترغيبًا لهم في فعلها والإكثار منها، وفي هذا الحديث مثال من ذلك حيث يحدث عبد الله بن عمر رفي أن النبي عالي كان يتنفل في السفر على راحلته حيث كان وجهة سيره، ويومئ برأسه في الركوع والسجود ولا يتكلف النزول إلى الأرض ليركع ويسجد ويستقبل القبلة، أما الفريضة فكان لا يصليها عليها لقلتها، ولأنها أوكد من النوافل.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية صلاة النافلة في السفر إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فالسنة تركها.
- ٢- أن المتنفل بالصلاة في السفر يستقبل جهة سيره، ويومئ في الركوع والسجود ويجعله أخفض من الركوع.
  - ٣- جواز التنفل بالصلاة حتى الوتر على الراحلة في السفر .
    - ٤- أن الفريضة لا تصلى على الراحلة .
  - حمال رحمة الله بتخفيف النوافل على العباد ليرغبوا فيها ويكثروا منها .
    - (هـ) تنبيه:

قول المؤلف: ولمسلم: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»، ظاهره أن هذه الرواية ليست في البخاري، وليس كذلك، بل هي في البخاري أيضًا.

# • الحديث الثاني •

97- عن عبد الله بن عمر ولي قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي عليه أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِر أن يستقبل الكعبة، فاستقْبِلُوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب رفي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٣).

(أ) موضوع الحديث: بيان ماذا يعمل إذا تبينت له القبلة في أثناء الصلاة.

(ب) شرح الكلمات:

بينما: (بين) ظرف زمان، (وما) كافة أو زائدة .

الناس: أي: أهل قباء، وهو مبتدأ.

بقباء: خبر المبتدأ، أي: في مسجد قباء، وقباء بالمد والتنوين: مكان جنوبي المدينة يبعد عنها نحو ثلاثة كيلو مترات .

إذ جاءهم: إذ للمفاجأة .

آت: وهو رجل من بني سلمة .

أنزل عليه : بضم الهمزة، أي: أنزل الله عليه، وكان ذلك بعد صلاة الظهر مباشرة في النصف من شهر رجب في السنة الثانية من الهجرة .

<sup>77 -</sup> رواه البخاري برقم (٣٩٥)، باب: ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى القبلة، ومسلم برقم (٥٢٦)، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .

قال الإمام الشافعي رحمه الله : أهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالها، ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة، إلا بما تقوم عليهم الحجة، ولم يلقوا رسول الله عَيَّا ، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه سماعًا من رسول الله عَيَّ ولا بخبر عامة، وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي عَيَّا ، إنه حدث عليهم من تحويل القبلة، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق و الرسالة القبلة ، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر الاعن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق و الرسالة الله بعبر إلا عن علم بأن الحجة تشبت بمثله إذا كان من أهل الصدق و الرسالة المؤلمة المؤل

الليلة: يحتمل أن هذا المخبر لم يعلم بنزول الآية إلا في الليل فظن أنها نزلت ليلاً: ويحتمل أنه أراد بها اليوم الذي قبلها فأطلق الليلة عليه .

قرآن: هو قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجُهُكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجُهْكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ البقرة: ١٤٤٤.

أمر: بضم الهمزة، أي : أمره الله تعالى .

أن يستقبل الكعبة: يتجه إليها حين صلاته.

والكعبة : هي البيت الذي وضعه الله في مكة أم القرى للعبادة، وهو أول بيت وضع للناس .

فاستقبلوها: بكسر الباء أمر لأهل قباء أن يستقبلوا الكعبة، وفي لفظ: بفتح الباء، أي: أن أهل قباء استقبلوا القبلة حين أخبرهم الآتي بذلك .

وكانت وجوههم: أي: وجوه أهل قباء، وهذه الجملة إلى آخر الحديث من قول ابن عمر .

إلى الشام: أي: بيت المقدس.

فاستداروا: انحرفوا.

## (ج) الشرح الإجمالي:

- ان الله تعالى يغير من أحكام شريعته ما شاء لحكمة تقتضي ذلك .
  - ٢- وجوب العمل بقول الواحد في الأمور الدينية إذا كان ثقة ٠
- أن من تبينت له القبلة في أثناء الصلاة استدار إليها وبني على ما مضى من صلاته .
- ٤- جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها، فإن كانت لا تصح الصلاة بدونها فهي واجبة كالاستدارة إلى القبلة، وإن كانت من كمال الصلاة فهي مستحبة كالدنو لسد خلل الصف.



### • الحديث الثالث •

97- عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام فلقيناه في عين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب - يعني: عن يسار القبلة فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله عليه الفي فعلته .

## الشبرح

الراوي: أنس بن سيرين: هو أخو محمد بن سيرين -رحمهما الله- يقال: إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك في فسماه باسمه: أنس، وكناه بكنيته، أبي حمزة، قال في التقريب: ثقة من الثالثة، مات سنة ثماني عشرة ومائة أو عشرين ومائة.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلاً. (ب) شرح الكلمات:

استقبلنا أنسًا: خرجنا لمقابلته، وكان خروجهم من البصرة، وأنس: هو ابن مالك، سبقت ترجمته في الحديث رقم (١١).

حين قدم من الشام: رجع منها إلى البصرة، وكان سفره إلى الـشام في سنة اثنتين وتسعين؛ ليشكو الحجاج بن يوسف إلى الوليد بن عبد الملك .

في عين التمر: اسم موضع بطريق العراق مما يلي الشام.

رأيتك تصلي: أبصرتك، والمراد بهذه الصلاة: صلاة التطوع؛ والغرض من هذه الجملة: استيضاح مستند أنس بن مالك والله في فعله ذلك .

لولا أنى رأيت: أبصرت . يفعله: أي: الصلاة لغير القبلة .

٣٧٠ - رواه البخاري برقم (١٠٤٩)، باب: صلاة التطوع على الحسمار، ومسلم برقم (٧٠٢)، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت.

## (ج) الشرح الإجمالي:

سكن أنس بن مالك فرائك البصرة، ولقي من الحجاج ما لقي، فسافر إلى الشام؛ ليشكو الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك، ثم رجع إلى البصرة ف استقبله أصحابه، وفيهم، أنس ابن سيرين، فرآه يصلي إلى غير القبلة قد جعل القبلة عن يمينه فقال له: رأيتك تصلي لغير القبلة؛ طالبًا استيضاح الدليل منه، على فعله، فأخبر أنس بن مالك أنه لولا أنه رأى النبي عاليا فعله ما فعله.

- ١- أن استقبال القادم من السفر كان من عمل السلف .
  - ٢- جواز الصلاة على الحمار .
- ٣- أنه لا يشترط استقبال القبلة في السفر إذا كانت الصلاة نفلاً بل يستقبل جهة سيره .
  - ٤- أن أفعال النبي عليسيم حجة .
  - ٥- حسن أدب ابن سيرين في تلطفه في سؤال أنس بن مالك وطيف.



## باب الصفوف

الصفوف : جمع صف، والمراد هنا: الصفوف في صلاة الجماعة، وهي من كمال صلاة الجماعة .

وفي صحيح مسلم، عن حذيفة بن اليمان وطلق قال: قال رسول الله علي الأرض «فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء »(١).

وقد بين النبي عَلَيْكُم كيف كانت صفوف الملائكة حين قال للصحابة والمختلف الملائكة تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يارسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف». رواه مسلم .

# • الحديث الأول •

حن أنس بن مالك وطفي قال: قال النبي عَلَيْكُم : «سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة».

# الشرح

الراوي: أنس بن مالك، سبقت ترجمته في الحديث رقم (١١).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم تسوية الصفوف ·

(ب) شرح الكلمات:

سووا صفوفكم: اجعلوها مـتساوية بحـيث لا يتقدم بعـضكم على بعض ولا يتأخر عنه .

من تمام الصلاة : "من" تبعيضية ، أي : أن تسوية الصف بعض كمال الصلاة وحسنها .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٤٢٧)، باب: قول النبي عَيَّكِم: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٥٢٢) .

<sup>7. -</sup> رواه البخاري برقم ( ٦٩٠)، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم برقم (٤٣٣)، باب: تسوية الصفوف وإقامتها .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أنس بن مالك وطي أن النبي عَيْنِهُم أمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة، وحث عليه حين بين أنه مما يتمم الصلاة بالكمال والحسن؛ لأنه يكمل وحدة المصلين في قيامهم بين يدي الله عز وجل في الصلاة .

- ١ الأمر بتسوية الصفوف في صلاة الجماعة .
  - ٢- أن تسويتها من تمام الصلاة وكمالها .
- ٣- حكمة النبي عَلَيْكُم في التعليم، حيث ذكر الحكم والعلة؛ لتتبين حكمة التشريع وتنشط النفوس على الامتثال.



# • الحديث الثاني •

79- عن النعمان بن بشير طلق قال: سمعت رسول الله يَوْكَ يقول: «لتسون صفوفنا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» ولمسلم: كان النبي عليك يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ، ثم خرج يومًا فقام حتى إذا كاد أن يكبر رأى رجلاً باديًا صدره فقال: «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم».

## الشرح

الراوي: النعمان بن بشير سعد الأنصاري الخزرجي، قيل: هو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي علي المدينة في الهجرة، تولى قضاء دمشق واستعمله معاوية على الكوفة ثم على حمص، كان جوادًا، كريمًا، خطيبًا، شاعرًا، قتل في قرية من قرى حمص سنة خمس وستين فطي .

- (i) موضوع الحديث: بيان عقوبة من لم يسوِّ الصفوف ·
  - (ب) شرح الكلمات:

لتسوّن الصفوف: لتجعلنها مستوية ، لا يتقدم فيها أحد على أحد ، واللام للقسم ، والتقدير : والله لتسوُّن .

أو ليخالفن الله: ليوقعن الخلاف، واللام كاللام في قوله: لتسون، و "أو" للتقسيم، والمعنى: إما أن تكون تسوية الصفوف، وإما أن تكون المخالفة بين الوجوه إذا لم تكن التسوية .

٦٩٩ - رواه البخاري برقم (٦٨٥)، باب: تسوية الصفوف عند الإقامة، ومسلم برقم (٤٣٦)، باب: تسوية الصفوف وإقامتها .

قال النووي رحمه الله: قبل معناه: يمسخها ويحولها عن صورها لقوله عَلَيْكُ : "يجعل الله تعالى صورته صورة حمار"، وقبل : يغير صفاتها، والأظهر والله أعلم أن معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهة لي، وتغير قلبه علي الأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم، واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. "شرح مسلم" (١٥٧/٤).

بين وجوهكم: أي بين وجهات نظركم فيكون لكل وجهة وتتفرقوا، وفي رواية أبى داود: والله لتقيمن صفوفكم أوليخالفن الله بين قلوبكم .

يسوي الصفوف: يقوم بتسويتها، وكيفية ذلك كما في صحيح مسلم عن أبي مسعود قال: كان رسول الله عليه على على عن أبي ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم»، وفي سنن أبي داود من حديث البراء قال: كان رسول الله عليه يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: «لا تختلفوا فتخلتف قلوبكم».

حتى كأنما: «حتى» حـرف غاية، و«كأن» للتشبيه، و«ما» كـافة، والمعنى: أن تسويته عَيْنِاتُ لصفوفهم تبلغ إلى ما يشبه هذه الغاية .

يسوي بها القداح: يعدلها بها، والقداح: خشب السهام تبرأ وتهيأ للرمي، وكانوا يعتنون بتسويتها بدقة تامة؛ لئلا تخطئ الرمية .

حتى إذا رأى: إذا علم أو ظن، وجواب إذا محذوف تقديره: ترك ذلك .

عقلنا عنه : فهمنا عنه ذلك وعملنا به .

ثم خرج يومًا: أي من بيته، والجملة معطوفة على جواب إذا .

فقام: وقف في مكان صلاته.

**كاد**: قارب .

رأى: أبصر.

باديًا صدره: بارزًا وظاهرًا عن الصف.

عباد الله: أي: يا عباد الله، ناداهم بهذا الوصف تذكيرًا لهم؛ ليلتزموا بما تقتضيه العبودية .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر النعمان بن بشير وطفي أن النبي عَلَيْكُم كان يباشر بنفسه تسوية الصفوف تسوية تامة بمنتهى الدقة حتى كأنما يسوي بها القداح، فلما عقل الصحابة ذلك وفهموه

وطبقوه تطبيقًا كاملاً ترك ذلك فخرج ذات يوم ليصلي بهم، فلما وقف في مكان صلاته أبصر رجلاً متقدمًا قد بدا صدره فناداهم على العبودية المستلزم لانقيادهم وامتثالهم، وتوعدهم وعيداً مؤكداً بالقسم واللام والنون إذا لم يسووا صفوفهم واختلفوا في التقدم والتأخر أن يخالف الله بين قلوبهم فتختلف وجهات نظرهم ويحصل التفرق وفساد المجتمع؛ لأن الجزاء من جنس العمل؛ ولأن التقدم والتأخر من بعضهم لبعض يحدث فيهم الشعور بعدم الألفة والاتحاد؛ فيحل التفكك والاختلاف.

- ١- وجوب تسوية الصفوف في الصلاة؛ لأن النبي عَلَيْنَ توعد على تركها ولا
   وعيد على ترك شيء إلا أن يكون واجبًا .
- ٢- حرص النبي على المتواء الصفوف استواءً تامًّا في غاية الدقة حيث
   كان يباشر ذلك بنفسه ويمسح مناكب المصلين كأنما يسوي بها القداح .
  - ٣- أن من مهمات الإمام مراقبة الصفوف وتسويتها؛ لأنه كالقائد للجنود .
- ٤- أنه لا يكبر حتى يراقب الصفوف ويتأكد من تسويتها، وفي سنن أبي داود عن النعمان بن بشير وطفي قال: كان رسول الله على يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر، وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب وطفي كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاؤوا فأخبروه أن قد استوت كبر، وذكر نحوه عثمان ابن عفان وطفي .
  - أن التقدم عن الصف مخل بتسويته ولو كان يسيرًا .
    - ٦- جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة .
  - ٧- أن عقوبة من لم يسووا الصفوف أن يخالف الله بين وجوههم .

### • الحديث الثالث •

• ٧٠ عن أنس بن مالك تطني : أن جدته مليكة دعت رسول الله علي الطعام صنعته له فأكل منه ، ثم قال : «قوموا فكأصل لكم» ، قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، فنضحته بماء ، فقام عليه رسول الله علي وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ؛ فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ، ولمسلم : أن النبي علي علي ملى به وبأمه ، قال : فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا .

# الشرح

الراوي: أنس بن مالك يُطُّنُّك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١١).

(أ) موضوع الحديث:

بيان موقف المأموم .

(ب) شرح الكلمات:

أن جدته: جدة أنس أم أمه .

مليكة: هي بنت مالك بن عدي الأنصارية النجارية .

دعت رسول الله: طلبت حضوره . صنعته له: أي: لأجله .

فلأصل: الفاء حرف عطف، واللام لام الأمر، وهي بالسكون لوقوعها بعد فاء العطف، والفعل مجزوم بها بحذف الياء، والمراد الأمر هنا: الخبر.

وفي رواية : فلأصلي بكسر اللام على أنها لام التعليل، والفعل بعدها منصوب بفتح الياء .

لكم: أي: لأجلكم لتعليمكم أو لحلول البركة في منزلكم .

حصير: فراش منسوج من سعف النخل.

<sup>•</sup> ٧-رواه البخاري برقم (٣٧٣)، باب: الصلاة على الحصير، ومسلم برقم (٦٥٨)، باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات .

طول ما لبس: أي: طول مدة ما استعمل.

فنضحته بماء: رششته به، إما لتليينه أو لتنظيفه أو للأمرين جميعًا

فقام عليه: وقف عليه للصلاة.

اليتيم: من مات أبوه قبل بلوغه، والمراد به: ضميرة بن أبي ضميرة الحميري مولى النبي عاميلي ، قال المؤلف: وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة

والعجوز: المرأة الكبيرة السن، والمراد بها: مليكة .

ثم انصرف: رجع من عندهم.

صلى به: بأنس بن مالك.

وبأمه: بأم أنس، وهي أم سليم، وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣٢).

قال: أي أنس بن مالك.

أقامني عن يمينه: أوقفني للصلاة معه .

المرأة: أي أم أنس.

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أنس بن مالك والله أن جدته أم أمه مليكة بنت مالك صنعت لرسول الله على طعامًا ودعته إليه، وكان على حسن الخلق، لين الجانب، أجابها إلى دعوتها وأكل من طعامها، ثم أراد أن يكافئها على صنيعها فأمرهم أن يقوموا معه؛ ليصلي لهم فيتعلموا منه ويتبركوا بصلاته في منزلهم، فعمد أنس إلى حصير قديم قد اسود؛ من طول مدة استعماله، فَرَشَّه بماء ؛ لتليينه وتنظيفه، ثم قدمه إلى رسول الله على اليصلي عليه فقام على عليه وصف وراءه أنس ويتيم معه وقامت جدته مليكة تصلي من ورائهم، وأخبر أنس أن النبي عليه صلى مرة أخرى به، وبأمه أم سليم فجعل أنسًا عن يمينه وأمه خلفهما.

#### (د) فوائد الحديث:

١- حسن خلق النبي عَالِيْكُمْ وتواضعه .

- ٢- مشروعية مكافأة صانع المعروف بما يناسب .
  - ٣- جواز الصلاة على الحصير.
  - ٤- جواز الجماعة في صلاة النفل للمصلحة .
- أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام وما زاد عن الواحد خلفه .
  - ٦- جواز مصافة البالغ للصبي .
  - ٧- أن المرأة لا تصف مع الرجال؛ بل تكون خلفهم .
    - ۸- عناية الإسلام بمنع اختلاط المرأة بالرجال .

#### (هـ) تنبيه :

ظاهر قول المؤلف: ولمسلم. . . إلخ : أن الحديث واحد، وليس كذلك، بل هما حديثان كل واحد مستقل في قصة أخرى، وإنما ألحقه المؤلف بالأول؛ ليتبين به موقف المأموم الواحد مع الإمام .



# • الحديث الرابع •

٧١- عن عبد الله بن عباس طعين قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي علين الله عن عبد عن يهاره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه .

# الشرح

الراوى :

عبد الله بن عباس وليشيه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦).

(أ) موضوع الحديث:

بيان موقف المأموم الواحد .

(ب) شرح الكلمات:

بت : بكسر الباء: نمت ليلاً .

ميمونة: هي بنت الحارث، وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣٠).

من الليل: «من» للتبعيض أو للبيان.

فقمت: وقفت للصلاة معه .

فأخذ برأسي : أمسك به .

(ج) الشرح الإجمالي:

كان ابن عباس ولي حريصًا على العلم يتتبع موارده حيث كانت ، فاغتنم فرصة الليلة التي يكون فيها النبي علي عند خالت ميمونة زوج النبي علي ، وها هو يحدث عن نفسه أنه بات ليشاهد صلاة النبي علي فلما قام النبي علي فلما قام النبي علي فلما قام النبي علي فلما قام ابن عباس ولي فلم فصف إلى يساره ومن أجل أن اليمين أفضل وأولى بالتقديم أخذ النبي علي النبي علي النبي علي فلم ابن عباس فجعله عن يمينه .

١٧-رواه البخاري برقم (٦٦٧)، باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فـأمهم، ورواه مسلم برقم (٧٦٣)،
 باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه .

- ١- حرص عبد الله بن عباس والشاع على الفقه في الدين .
- ٢- جواز مبيت الرجل في بيت زوج قريبته إذا لم يكن في ذلك ضرر ولا إحراج .
  - ٣- أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام .
  - ٤- جواز الدخول في أثناء الصلاة مع المنفرد لتحصيل الجماعة .
    - ٥- مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة أو جماعتها .
      - ٦- جواز الجماعة في صلاة التطوع للمصلحة .



## باب الإمامة

الإمامة في اللغة: من الأمِّ وهو القصد، وتطلق في الشرع على معان متعددة، والمراد بها في هذه الترجمة: إمامة الصلاة وبيان ما يلزم الإمام والمأموم وغير ذلك، والإمامة في الصلاة مرتبة عالية، وفضيلة ظاهرة؛ ولذلك كانت عمل النبي عليَّكُ وخلفائه الراشدين ولايق، ولا يقدم فيها إلا ذو الكفاءة والجدارة؛ لكونه أقرأ لكتاب الله -تعالى - وأفقه في سنة رسوله عليك (١).

## • الحديث الأول •

٧٢ عن أبي هريرة ولي : أن النبي عالي الله قال: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟».

# الشرح

الراوي : أبو هريرة فطي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم مسابقة الإمام .
  - (ب) شرح الكلمات:

أما يخشى؟: الهمزة لاستفهام التوبيخ، (وما): نافية، ويخشى: يخاف.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري برقم (٦٥٩)، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم برقم (٦٧٣)، باب: من أحق بالإمامة. قال النووي: فيه دليل لمن يقول بتقديم الأقرأ على الأفقه وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وبعض أصحابنا، وقال مالك والشافعي وأصحابهما: الأفقه مقدم على الأقرأ ؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، قالوا: ولهذا قدم النبي عائب على أبا بكر خلي في الصلاة على الباقين مع أنه نص على أن غسيره أقسراً منه. الشرح مسلم الارم (١٧٣،١٧٢).

٧٧ - رواه البخاري برقم (٦٥٩)، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم برقم (٤٢٧)، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما .

قال الزرقاني: واختلف في أن ذلك معنوي، فإن الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من متابعة الإمام، ويرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، أو حقيقي؛ إذ لا مانع من جواز وقوعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا دلالة في الحديث على أنه لا بد من وقوعه وإنما يدل على أن فاعله متعرض لذلك، وكون فعله محكنًا لأن يقع ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. "شرح الزرقاني" (١/ ٢٧٤).

يحول رأسه: يصيره.

رأس حمار: كرأسه إما حسًا: بأن ينقلب إلى رأس حمار، وإما معنى: بأن تكون كرأس الحمار في البلادة .

أو يجعل صورته: أو للشك من الراوي .

والفرق بين هذه الجملة والجملة السابقة: أن هذه عامة في الجسد كله، والأولى خاصة في جزء منه وهو الرأس.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة رضي عن النبي عليه أنه حذر من يرفع رأسه قبل إمامه في ركوع أو سجود أن يقلب الله رأسه إلى رأس حمار، أو صورته إلى صورة حمار جزاءً له على عمله حيث لم يفهم الحكمة في الإمامة، والمقصود منها وهو المتابعة حتى يتحقق بذلك معنى الجماعة، ويوبخ عليه من لم يخش ذلك الوعيد.

- ١ تحريم الرفع من الركوع أو السجود قبل الإمام، ويقاس على ذلك سبقه إلى
   الركوع أو السجود .
- ۲- أن فاعل ذلك معرض نفسه بتحويل صورته أو رأسه إلى صورة حمار أو رأسه .
  - ٣- أن الجزاء من جنس العمل.



الجــــنء الأول

# • الحديثان: الثاني والثالث

٧٣- عن أبي هريرة وطف : أن النبي عرب قال : «إنما جعل الإمام ليوتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال : سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون».

# الشرح

#### الراويان :

١- أبو هريرة ﴿ وَلَيْكُ ، وسبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

٢- عائشة رطينيها . وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (٣).

(أ) موضوع الحديثين:

بيان الحكمة من جعل الإمام، وكيفية الائتمام به .

### (ب) شرح الكلمات:

إنما جعل الإمام: بضم الجيم جعله الله، والمراد به: إمام الصلاة، وهو بالضم نائب فاعل في محل المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير: إنما جعل الإمام إمامًا.

٧٣ ، ٧٤ - رواه البخاري برقم (٣٧١)، باب: الصلاة في السطوح والمنبر، ومسلم برقم (٤١١)، باب: ائتمام المأموم بالإمام .و«المغني» (ج١ ص ٣٠٩).

وقوله عَيَّاكُ : «فإذا ركع فاركعوا» يقتضي أن يكون ركوعهم بعد ركوعه؛ لأنه عقبه به بفاء التعقيب، فيكون بعده كقولك: جاء زيد فعمرو، أي : جاء بعده، وإن وافق إمامه في أفعال الصلاة فركع وسجد معه أساء، وصحت صلاته.

ليؤتم به: ليقتدى به، ويتابع. واللام للتعليل.

فلا تختلفوا عليه: لا تخالفوه بالخروج عن الائتمام به .

فإذا كبر : الفاء عاطفة أو فصيحة تفصح عن معنى الائتمام به، والاختلاف عليه وتفسرهما .

فكبروا: قولوا: الله أكبر، والفاء فيها، وفي قوله: «فاركعوا، فقولوا»: «فاسجدوا، فصلوا»: رابطة لجواب إذا وتستلزم تعقيب الجواب بالشرط.

ركع: وصل إلى الركوع. سمع الله: استجاب.

حمده: وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيمًا

ربنا: أي ياربنا، والرب الخالق المالك المدبر .

ولك الحمد: الواو عاطفة على مقدر، والتقدير: ربنا أطعنا ولك الحمد.

سجد: وصل إلى السجود.

أجمعون: بالرفع تأكيدًا لضمير صلوا، فائدته: بيان أنه لا يكفي جلوس البعض عن الباقين .

وهو شاك: مريض، والجملة حال من فاعل صلى وهو رسول الله عَلَيْكُم، وسبب مرضه أنه سقط من فرسه فانفكت قدمه، قيل: وكان ذلك في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة.

وراءه: خلفه.

قوم: رجال، وكانوا أتوا ليعودوه، وفيهم: أبو بكر، وجابر، وأنس رَجِيْهِم.

أشار إليهم: أوماً بيده إليهم .

أن اجلسوا: أن تفسيرية، بمعنى: أي .

انصرف: فرغ من صلاته، أو انصرف إليهم بوجهه .

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وَطِيْنِهِ أَن النبي عِلْيَاكِيمِ بين الحكمة من مشروعية كون الإمام إمامًا

وذلك بأن يقتدى به ويتابع، وبناءً على هذه الحكمة نهى عَلَيْكُم المأمومين أن يختلفوا عليه بترك المتابعة فتضيع تلك الحكمة؛ فأمرهم أن يكبروا إذا كبر، ويركعوا إذا ركع، ويسجدوا إذا سجد، من غير تقدم عليه ولا موافقة له ولا تأخر عنه كثيرًا، بل أمرهم إذا صلى الإمام جالسًا أن يصلوا جلوسًا أجمعون، كل ذلك تحقيقًا لكمال المتابعة وعدم الاختلاف عليه، وتخبر عائشة ولي بنحو ما أخبر به أبو هريرة ولي إلا أنها تبين سبب الحديث وهو: أن النبي عين كان مريضًا من قدمه الذي انفك، فجاءه قوم فصلى بهم جالسًا وهم قيام ظنوا أنهم لا يجوز لهم الجلوس في هذه الحال مع قدرتهم على القيام؛ فأشار إليهم عين أن الجلسوا، فأخبرهم بعد انتهاء الصلاة أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وذكر تمام الحديث.

- ١- بيان أن الحكمة من جعل الإمام هي الاقتداء به ومتابعته .
- ٢- تحريم الاختلاف عليه، ويكون بواحد من أمور ثلاثة وهي: سبقه، أو موافقته، أو التأخر عنه كثيرًا.
  - ٣- أن كمال الائتمام مبادرة المأموم بمتابعة إمامه من غير تأخر .
- ٤- أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، بل يقول بدلاً منها: ربنا ولك
   الحمد.
  - ٥- أن المأموم يصلى جالسًا إذا كان إمامه جالسًا من أول الصلاة .
  - ٦- جواز الإشارة في الصلاة للحاجة، وأنها لا تبطلها وإن كانت مفهومة .
    - ٧- جواز الجماعة في البيت للعذر .



## • الحديث الرابع •

٧٥ عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري ولين قال: حدثني البراء وهو غير كذوب، قال: كان رسول الله عَرِيلِ إذا قال: «سمع الله لمن حمده» لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله عربيل ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده .

# الشرح

#### الراوي :

عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري من الأوس، شهد بيعة الرضوان وهو صغير وكان كثير الصلاة، سكن الكوفة، وكان أميرًا عليها في عهد ابن الزبير والشيء، ومات في ذلك العهد.

#### (أ) موضوع الحديث :

بيان كيفية عمل الصحابة طيفي في متابعة الإمام .

### (ب) شرح الكلمات:

البراء: هو ابن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، شهد غزوة أحد وما بعدها، وسافر مع النبي عليه مانية عشر سفراً، ولم يحضر غزوة بدر لصغره، نزل الكوفة ومات فيها سنة اثنتين وسبعين .

وهو غير كذوب: أي غير ذي كذب، والجملة حال من البراء، والغرض منها: تأكيد ثبوت الخبر لا تزكية البراء؛ لأنه صحابي فلا يحتاج للتزكية بمثل ذلك، ونظير هذا قول ابن مسعود راهي : حدثنا رسول الله عالي وهو الصادق المصدوق .

لم يحن أحد منا ظهره: أي لم يثنه للسجود .

يقع: يصل إلى الأرض.

ثم نقع: بضم العين على الاستئناف.

V- رواه البخاري برقم (٦٥٨)، باب: متى يسجد من خلف الإمام؟، ومسلم برقم (٤٧٤)، باب: متابعة الإمام والعمل بعده .

الجــــزء الأول

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن يزيد: أن البراء بن عازب حدثه عن كيفية اقتداء الصحابة بالنبي على ومتابعتهم له حين يصلي بهم جماعة بأنه لا يحني أحد منهم ظهره للسجود حتى يصل النبي على إلى الأرض ساجداً ثم يسجدون بعده، وإذا كان هذا شأنهم في السجود الذي يكون الناس فيه أشد مسابقة من غيره فهم في غيره من الأركان أبلغ وأولى.

- ١- حسن متابعة الصحابة للنبي عَرِيْكِ في الصلاة خلفه؛ حيث لا ينتقلون عن الركن حتى يصل إلى الذي يليه .
  - ٧- أن المشروع للمأموم ألا ينتقل من الركن حتى يصل إمامه إلى الذي يليه.



## • الحديث الخامس

٧٦ عن أبي هريرة وطي : أن النبي عَلَيْكُم قال : «إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة . سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم التأمين، ومتى يؤمن المأمومون .

(ب) شرح الكلمات:

إذا أمن الإمام: أي: قال: آمين، والمراد: إذا شرع فيه، بدليل اللفظ الشاني: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين» ومعنى آمين: اللهم استجب.

من وافق تأمينه تأمين الملائكة: أي صادفه في الزمن، والمراد بالملائكة هنا: من أذن لهم بالتأمين مع الإمام لا جميع الملائكة فيما يظهر.

غفر له : غفر الله له، والمغفرة : ستر الذنب والتجاوز عنه .

من ذنبه: من معصيته.

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وطي أن النبي عليه أمر أن يبادر المأمومون بقول: آمين إذا أمن الإمام ولا يتقدموا عليه؛ ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة؛ فيحصل لهم مغفرة ما سبق من ذنوبهم .

٧٦– رواه البخاري برقم (٧٨٠)، باب: جهر الإمسام بالتأمين، ومسلم برقم (٤١٠)، باب: التســميع والتــحمــيد والتأمين.

قال ابن حجر في «الفتح» (٢/ ٢٦٤) : قوله : «فأمنوا» استدل به على تأخيــر تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهور .

الجسينء الأول المحال

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية قول آمين عند انتهاء قراءة الفاتحة؛ لأن آخرها دعاء فيؤمن عليه.

٧- الحث على موافقة تأمين المأموم لتأمين إمامه .

٣\_ أن الملائكة تؤمن مع المصلين .

إن من وافق تأمينه تأمين الملائكة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه.



## • الحديث السادس

٧٧- عن أبي هريرة وطي أن النبي عليك قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء».

وما في معناه من حديث أبي مسعود الأنصاري رُطَّيْك وهو:

# 000

# • الحديث السابع •

٧٨- عن أبي مسعود البدري قال: جاء رجل إلى رسول الله والله وا

# الشرح

الراويان :

١ – أبوهريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢).

٢- أبو مسعود: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي: شهد بيعة العقبة وشهد غزوة أحد وما بعدها، وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدر، وقيل: لم يشهدها وإنما نزلها فنسب إليها، توفي سنة أربعين من الهجرة، وصحح ابن حجر في الإصابة أنه توفي بعدها.

(أ) موضوع الحديثين: بيان حكم تطويل الإمام للصلاة .

٧٧، ٧٧ – رواه البخاري برقم (٦٧١)، باب: «إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»، ومسلم برقم (٤٦٧)، باب: أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب «الأم» (١٦١/١) :وأحب للإمام أن يخفف الصلاة ويكملها كما وصف أنس ومن حدث معه، وتخفيفها وإكمالها مكتوب في كتاب قراءة الإمام هذا الموضع، وإن عجل الإمام عما أحببت من تمام الإكمال من التنقيل كرهت ذلك له، ولا إعادة عليه ولا على من خلفه إذا جاء بأقل ما عليه في الصلاة .اهـ.

#### (ب) شرح الكلمات:

إذا صلى أحدكم للناس: أي بالناس إمامًا.

فليخفف: فليجعل صلاته خفيفة، واللام للأمر.

فإن فيهم: أي في المصلين خلفه، والجملة تعليل للأمر بالتخفيف.

الضعيف: أي ضعيف الخلقة؛ لصغر أو هزال أو كبر.

السقيم: المريض.

ذا الحاجة: المحتاج للتخفيف لحاجة له.

صلى لنفسه: أي منفردًا.

فليطول: اللام للأمر، والمراد به: الإباحة .

ما شاء: (ما) مصدرية ظرفية، أي: مدة مشيئته، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي تطويلاً شاءه .

عن صلاة الصبح: أي عن صلاة الفجر مع الجماعة .

من أجل: تعليل لتأخره عن الصلاة.

فلان : هو أبي بن كعب، كان يصلي بأهل قباء .

ما يطيل: (من) للتعليل، و(ما) مصدرية، أي: من إطالته.

غضب: اشتد غضبه، والغضب معروف. موعظة: تذكير وتخويف.

قط: سبقت في الحديث رقم (٥٨). أشد: أقوى .

ما غضب: (ما) مصدرية، أي: من غضبه .

يأيها الناس: خاطب بالعموم؛ كراهة لتخصيص المشكو باسمه، وتحصيلاً لفائدة العموم.

منفرين : مبعدين للناس عن الطاعة والخير .

أم الناس: صلى بهم إمامًا.

فليوجز: فليخفف واللام للأمر.

الكبير: الطاعن في السن حتى ضعف.

### (ج) الشرح الإجمالي:

في الحديث الأول: يخبر أبو هريرة ولي أن النبي يَوْلِي أمر من يصلي بالناس إمامًا أن يخفف بهم ولا يتجاوز المشروع في الصلاة من أقوال وأفعال؛ لئلا يشق على من وراءه، فإن وراءه ضعيف البنية، والمريض، وصاحب الحاجة، وكل هؤلاء محتاجون إلى التخفيف، أما من صلى وحده؛ فله أن يطول في الصلاة ما شاء؛ لأنه لا يشق على أحد بذلك

وفي الحديث الثاني: يخبر أبو مسعود البدري أن رجلاً جاء إلى النبي عليه يشكو إمامه أنه كان يطيل بهم في صلاة الصبح؛ مما أدى إلى أن يتأخر هذا الرجل الشاكي عن الصلاة مع الجماعة من أجل توطيله؛ فغضب النبي عليه لذلك، ووعظ الناس موعظة ما رآه غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، وأخبر أن من الناس من ينفرون عباد الله عن عبادة الله تعالى، ثم أمر من كان إماماً في الناس أن يخفف بهم، فلا يتجاوز المشروع في القراءة وغيرها؛ لأن وراءه كبير السن وضعيف البنية وصاحب الحاجة

#### (د) فوائد الحديثين:

- ١- أمر الإمام أن يخفف الصلاة بالناس، فلا يتجاوز المشروع من قول أو فعل؛
   مراعاة لذوى الأعذار
- ٢- أنه يحرم أن يطيل بالناس تطويلاً زائدًا عن المشروع إلا أن يرضوا بذلك جميعًا .
- ٣- أن تطويل الإمام تطويلاً زائداً عن المشروع عــذر في التــخلف عن صــلاة
   الجماعة معه .
  - ٤- كمال رعاية النبي عَلَيْكُ لأحوال أمته وعنايته بهم .
  - ٥- مشروعية الغضب في الموعظة؛ ليكون أبلغ في تأثيرها .
- ٦- أن الأولى تعميم الخطاب في الموعظة، إلا أن تقتضي المصلحة خلاف ذلك.

## 

والله الموفق: وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الإزء الثاني



#### 🗷 مقدمة 🗷

الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد: فهذا هو القسم الثاني من كتاب: (تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام) مقرر الحديث للسنة الثانية المتوسطة في المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حذونا فيه حذو القسم الأول حيث نبدأ شرح الحديث بترجمة موجزة عن راوي الحديث، ثم نرتبه على النحو التالي:

- (أ) بيان موضوع الحديث.
- (ت) شرح الكلمات: ومنها تراجم من ذكر في متن الحديث.
  - (ج) الشرح الإجمالي.
  - (د) فوائد الحديث: على أننا لا نستوعب جميع فوائده .
- (هـ) بيان ما يحتاج إليه من سبب الحديث أو كشف أو جمع بين الحديث وغيره مما ذكر في الكتاب المقرر أو غير ذلك .

والله تعالى أسأل أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه موافقًا لمرضاته نافعًا لعباده إنه جواد كريم

الشارح



# باب صفة صلاة النبي عَلَيْهِ

هذا الباب مهم جدًّا ينبغي الاعتناء به، حيث لا يمكن للمؤمن أن يقيم الصلاة كما أمره الله عز وجل حتى يعلم كيفية صلاة النبي عَيَّكُم ليتبعه في ذلك كما قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الاحزاب: ٢١] لأسيمًا وقد جاء الأمر خاصًّا باتباع النبي عَيِّكُم في صلاته في قوله عَيْكُم : «صلوا كما رأيتموني أصلى».

### • الحديث الأول •

٧٩ عن أبي هريرة وطفي قال: كان رسول الله على إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يسقراً فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد».

## الشرح

الراوي: أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي ولي أسلم عام خيبر وشهد الغزوة فيها ولازم النبي عربي ، واعتنى بحديثه وأكثر من التحديث عنه حتى ذكر أهل العلم أنه حدث بنحو خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثًا، شهد له النبي عربي المحدوسة على الحديث، وقال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله عربي أعلى وأعلمنا بحديثه، وروي نحوه عن عمر والله عمر وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، توفي في المدينة سنة سبع وخمسين.

٧٩- رواه البخاري برقم (٧١١)، باب: ما يقول بعد التكبير، ومسلم برقم (٥٩٨)، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (١/ ٥٣٣): «قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف، والثلج والبرد فالماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد مناسبته هنا فيه التبريك وهذا لا شك أنه وجه حسن هذا هو حديث أبي هريرة وَعَيْنَكُ ». اهم

(أ) موضوع الحديث: بيان دعاء الاستفتاح في الصلاة ·

### (ب) شرح الكلمات:

كبر: قال: الله أكبر، والمراد بها تكبيرة الإحرام ·

هنيهة: وفي رواية: هنية: أي قليلاً.

بأبي أنت: بأبي متعلق بمحذوف خبر مقدم، والتقدير: أنت مَفْدِيٌّ بأبي وأمي.

أرأيت: الهمزة للاستفهام، ورأيت بفتح التاء بِمعنى علمت وسكوت مفعولها الأول وجملة ما تقول في محل نصب مفعولها الثاني، والمعنى: أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه .

سكوتك: أي عدم جهرك بدليل قوله: ما تقول.

اللهم: أي يا الله فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم.

باعد بيني وبين خطاياي: اجعلها بعيدة عني فلا أقربُها. والخطايا: جمع خطيئة وهي المعصية، إما بترك ما يجب أو فعل ما يحرم.

كما باعدت: الكاف للتشبيه وما مصدرية أي: كمباعدتك، والمراد بالتشبيه: المبالغة في المباعدة .

نقني: خلصني ونظفني ٠

الأبيض: ذو البياض وخص الأبيض؛ لأن النقاء فيه أبلغ، حيث إن أقل دنس يتبين فيه ·

الدنس: الوسخ .

اغسلني: طهرني بعد التنقية ·

بالثلج: الماء المتجمد .

البرد: المطر المتجمد .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وطفي أن النبي عليه كان إذا كبر في الصلاة سكت سكوتًا قليلاً بين التكبير والقراءة، وقد فهم أبو هريرة بأنه لابد أن يقول شيئًا؛ إما لأن الصلاة كلها ذكر لا سكوت فيها لغير استماع قراءة الإمام، وإما لحركة من النبي عليه يعلم بها

أنه يقرأ، ولحرص أبي هريرة على العلم واتباع السنة سأل النبي عَلَيْكُم عما يقول في تلك السكتة ؛ فأخبره بأنه يدعو الله تعالى أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، فلا يكون قبريبًا منها ولا هي قريبة منه، وأن يخلصه من خطاياه وينظفه من دنسها، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأن يغسله بعد التنظيف منها بما يطهرها، ويبرده من حرارة الذنوب بالماء والثلج والبرد. وبهذا الدعاء يكون متخلصًا من الذنوب وآثارها فيقف في صلاته بين يدي الله عز وجل على أكمل الحالات.

- ١ مشروعية استفتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام بهذا الدعاء.
  - ٢- أن الاستفتاح يكون سرًّا لا جهرًا .
- ٣- أن كل أحد مفتقر إلى دعاء الله عز وجل حتى النبي عَلَيْكُمْ .
- ٤ حرص الصحابة والله على العلم؛ ليعبدوا الله على بصيرة .
- ٥- حسن أدب أبي هريرة وَطْشِي بتلطفه في سؤال النبي عَالِيْكِمْ .



## • الحديث الثاني •

٠٨- عن عائشة والشيا قالت: كان النبي عالي السخت الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدًا، وكان يقول في كل ركعتين: التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.

### الشوح

الراوي: عائشة بنت أبي بكر الصديق ولي ، وأم المؤمنين، تزوجها النبي على الراوي: عائشة بنت أبي بكر الصديق ولي ، وقبل زواجه بسودة ولي ، وهي ابنة ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين، وتوفي عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة، وهي أحب نسائه إليه قال فيها على : «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» وقال فيها لأم سلمة ولي : «والله ما نزل علي الموحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها» وما توفى الله تعالى نبيه على الا في يومها، وفي بيتها، وقد أسندته إلى صدرها، كانت على جانب كبير من الفضل والعلم والعقل والفهم. قال أبو موسى الأشعري ولي : ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة ولي عنه إلا وجدنا عندها فيه علمًا، وما توفيت حتى نشرت في الأمة علمًا كثيرًا، وكانت وفاتها في عندها فيه مرمضان سنة ثمان وخمسين.

- (أ) موضوع الحديث: بيان كيفية صلاة النبي عَيَّاكُمْ .
  - (ب) شرح الكلمات:

كان: فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلاً مضارعًا دلت على الاستمرار غالبًا. يستفتح: يبتدئ . الصلاة: أي الفريضة والنافلة .

٨- رواه مسلم برقم (٤٩٨)، باب: ما يجمع صفة الصلاة ، وما يفتتح به ويختم به.
 وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان .

بالتكبير: قول: الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام·

والقراءة: بالنصب عطفًا على قوله: الصلاة أي: يستفتح قراءة القرآن الذي يقرأ به في صلاته ·

بالحمدُ: بضم الدال على الحكاية أي بهذه السورة .

يُشْخص: بضم الياء وسكون الشين: يرفع ·

يصوبه: بفتح الصاد وكسر الواو المشددة: ينزله ·

بين ذلك: بين الرفع والتنزيل ؛ ليكون مستويًا مع الظهر ·

يستوي: يستقر . من السجدة: أي السجدة الأولى .

في كل ركعتين: في آخر كل ركعتين·

التحية: أي التحيات لله إلى آخر التشهد·

يفرش رجله: يبسط قدمه ليـجلس عليها كالفراش ، وذلك عند قـراءة التحية في الركعتين .

ينصب اليمني: يوقف قدمه اليمني.

ينهى: يطلب الترك والنهي : طلب الترك ممن هو أعلى من المنهي .

عُقْبة الشيطان: بضم العين وسكون القاف، وهي أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه و وأضيفت للشيطان إما تقبيحًا لها أو لأنها من فعله أو أمره ·

يفترش الرجل ذراعيه: يبسطهما على الأرض في السجود والذراع: العظم الذي بين العضد والكف ·

افتراش السبع: أي كافتراشه ، وأضيف إلى السبع تقبيحًا وتنفيرًا ، والسبع كل حيوان مفترس .

يختم الصلاة: ينهيها . بالتسليم: بقول: السلام عليكم ورحمة الله.

(ج) الشرح الإجمالي:

تحدثت عائشة فطيع عن كيفية صلاة النبي عليه ' نشراً للعلم وتبليغاً للسنة ودعوة للاتباع ' فتقول : إنه كان يبتدئ الصلاة بقول : الله أكبر ' ويبتدئ القراءة أي

قراءة القرآن بسورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وإذا ركع سوى رأسه بظهره فلا يرفعه عليه ولا ينزله عنه، وإذا رفع من الركوع استقر قائمًا ثم سجد، وإذا قام من السجدة الأولى استقر جالسًا، ثم سجد السجدة الثانية، ويقرأ التحيات في آخر كل ركعتين ويجلس حينئذ مفترشًا رجله اليسرى ناصبًا اليمنى، وأنه ينهى عن عملين قبيحين: أحدهما: عقبة الشيطان في الجلوس، والثاني افتراش الذراعين افتراش السبع في السجود، ويختم صلاته بالتسليم كما افتتحها بالتكبير.

- ١- أن افتتاح الصلاة بقول: الله أكبر؛ فلا تكفي النية، ولا غير التكبير من ألفاظ التعظيم.
  - ٢- أن القراءة في الصلاة تبتدئ بالفاتحة فلو قرأ قبلها شيئًا من القرآن لم يعتد به.
    - ٣- مشروعية التسوية بين الرأس والظهر حال الركوع .
    - ٤ مشروعية الاستقرار في القيام بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين.
- ٥- مشروعية قراءة التحيات في آخر كل ركعتين فإن كانت الصلاة ركعتين أتم
   التشهد وسلم، وإن كانت أكثر قام بعد التشهد الأول، فأتى بما بقي من
   صلاته وسلم.
  - ٦- مشروعية افتراش القدم اليسرى ونصب اليمني حال الجلوس.
    - ٧- النهى عن الجلوس على العقبين مفترشًا القدمين.
      - ٨- النهي عن افتراش الذراعين حال السجود.
- ٩- أن ختم الصلاة بقول: السلام عليكم ورحمة الله؛ فلا تختم بالنية، ولا بلفظ غير التسليم.
- (هـ) تنبيه: هذا الحديث ليس على شرط المؤلف في هذا الكتاب، فإنه ليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم، بل هو عند مسلم فقط.

### • الحديث الثالث •

٨١ عن عبد الله بن عمر ولي النبي على النبي النب

### الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ولا الله مع أبيه عمر، وهاجر، ولم يشهد غزوة بدر ولا أُحُد؛ لصغره وأجازه النبي عليك في غزوة الخندق، شهد له النبي عليك بالصلاح، وشهد له أقرانه بالفضل، قال مالك: بقي

١ / ٨١ – سيأتي شرح الجملتين في الحديث رقم (٨٣) .

٨١ / ٢- رواه البخاري برقم (٢٠٠٧)، باب: رفع البدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء.

تبين هذه الأحاديث أن النبي عَلِيْكُ كان يدعو في عدة مواضع في صلاته.

فأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة، فسبعة مواطن:

أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح.

الثاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع، إن صح ذلك، فإن فيه نظرًا.

الرابع: في ركوعه كان يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي». أخرجه البخاري في "صفة الصلاة" (٢٣٣/٢)، ومسلم في الصلاة برقم (٤٨٤).

الخامس: في سجوده، وكان في غالب دعائه. السادس: بين السجدتين.

السابع: بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة · أخرجه مسلم في المساجد برقم (٥٨٨)، وأبو داود في الصلاة برقم (٩٨٣)، وابن ماجه في الإقامة برقم (٩٠٩).

وحديث فضالة بن عبيد أخرجه أبو داود في الصلاة برقم (١٤٨١)، والترمذي في الدعوات برقم (٣٤٧٥)، وقال الترمذي: حديث صحيح، وصححه الحاكم (٢١٨/١) ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في سنن أبي داود برقم (١٤٨١). وأمر أيضًا بالدعاء في السجود،

وأما الدعاء بعد السلام من الصّلاة مستقبل القبلة، أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه عَلَيْكُم أصلاً، ولا روي عنه بإسناد صحيح، ولا حسن.

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضًا عن السنّة بعدهما، والله أعلم. ابن عمر ستين سنة بعد النبي عَالِيَكُ يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم عنه، وتوفى في مكة سنة ثلاث وسبعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة ·

#### (ب) شرح الكلمات:

حذو منكبيه: وزانَهما، والمنكب: رأس الكتف، وفي القاموس: أنه مجتمع رأس الكتف والعضد.

إذا افتتح الصلاة: وقت افتتاحه إياها، وذلك عند تكبيرة الإحرام.

وإذا كبر للركوع: معطوف على قوله: إذا افتتح. والمراد بالتكبير: الشروع فيه.

وإذا رفع رأسه: إذا شرطية وجوابُها: رفعهما ٠

كذلك: أي كرفعه عند افتتاح الصلاة . لا يفعل ذلك: أي رفع اليدين .

في السجود: أي لا في ابتدائه، ولا عند الرفع منه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر تُطْفُئُ أن النبي عَلَيْكُ كان يرفع يديه إلى حــذو المنكبين في ثلاثة مواضع من الصلاة عـند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ؛ تعظيمًا لله وزينة للصلاة ، ولا يفعل ذلك عند السجود ، ولا عند الرفع منه حيث إنه هَوِي ونزول .

- - ٢- أن ذلك غير مشروع في السجود ، ولا عند الانحطاط إليه ولا عند الرفع منه .
- "- أن المصلي يجمع بين قول: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع، ويستثنى من ذلك المأموم، فلا يقول: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك النبي عليه في الإمام: «إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد».

## • الحديث الرابع •

٨٢- عن عبد الله بن عباس طح قال: قال النبي علي المرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده إلى أنف - واليدين والركبتين وأطراف القدمين».

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ولا بن عم النبي علم النبي علم النبي علم النبي علم النبي علم اللهم علمه الحكمة او قال: «علمه الكتاب» ووضع له وضوءًا فقال: «اللهم فقهه في الدين»؛ فأدرك علمًا كثيرًا حتى لقب حبر الأمة وترجمان القرآن، وكان حريصًا على العلم، قال فيه عمر بن الخطاب والمن فذاكم فتى الكهول له لسان سؤول، وقلب عقول، توفي رسول الله عليه المنان وابن عباس قد ناهز الاحتلام توفي في الطائف سنة ثمان وستين.

(أ) موضوع الحديث: بيان الأعضاء التي يسجد عليها·

#### (ب) شرح الكلمات:

أمرت: أمرني الله عز وجل والأمر طلب الفعل ممن هو أعلى من المأمور.

أعظم: جمع عظم، وفي رواية: أعضاء جمع عضو، وهو الجزء المستقل من الجسد.

الجبهة: هي أعلى الوجه ·

وأشار بيده إلى أنفه: ولم يقل والأنف إشارة إلى أنه ليس عضواً مستقلاً بل تابع للجبهة ·

واليدين: أي الكفين كما في رواية لمسلم ·

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر ابن عباس فالله أن النبي عاليك عاليك حدثهم بأن الله أمره أن يكون السجود على

٨٢ - رواه البخاري برقم (٧٧٩)، باب: السجود على الأنف، ومسلم برقم (٤٩٠)، باب: أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب، وعقص الرأس في الصلاة.

سبعة أعضاء من الجسد؛ حتى يشمل السجود أعالي الجسد وأسفله وأعضاء كسبه وسعيه فيكمل ذله وعبادته لله عز وجل، وقد أجملها النبي عليات ثم فصلها؛ ليكون أبلغ في حفظها وأشوق إلى تلقيها فقال: «على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه؛ ليبين أن الأنف ليس عضواً مستقلاً والكفين والركبتين وأطراف القدمين .

- ١- وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؛ لأمر الله تعالى نبيه عَلَيْكُم به وهي: الجبهة ويتبعها الأنف، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.
- ٢- الحكمة في التشريع الإسلامي؛ لأن هذه الأعضاء جوارح العمل الظاهر،
   فالسجود عليها إذلال لها لله رب العالمين.



### • الحديث الخامس

٨٣- عن أبي هريرة وَاللَّهُ عَالَ: كان رسول الله عَلَيْكُمْ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: «ربنا ولك الحمد» ثم يكبر، ثم يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.

### الشرح

الراوي: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩) .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التكبير ومواضعه في الصلاة.

(ب) شرح الكلمات:

يكبر حين يقوم: يقول: الله أكبر وقت قيامه للصلاة وهي تكبيرة الإحرام.

سمع الله: استجاب.

لمن حمده: لمن وصفه بصفات الكمال حبًّا وتعظيمًا .

صلبه: ظهره . من الركعة: أي من الركوع .

ربنا ولك الحمد: أي يا ربنا أطعنا ولك الحمد، فالواو عاطفة على الفعل المقدر (أطعنا) .

يهوي: بفتح الياء: يخر ساجدًا .

حين يرفع رأسه: أي من السجود.

يفعل ذلك: أي التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه والتسميع عند الرفع من الركوع والتحميد بعد القيام منه.

 $<sup>\</sup>Lambda \dot{V}$  رواه البخاري برقم (٧٥٦)، باب: إتمام التكبير في السجود، ومسلم برقم (٣٩٢)، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه: سمع الله لمن حمده.

الجـــني

في صلاته: في بقية صلاته .

يقضيها: ينتهى منها.

بعد الجلوس: أي الجلوس للتشهد الأول.

### (ج) الشرح الإجمالي:

الصلاة كلها تعظيم لله تعالى بالقول وبالفعل، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة وفي أن النبي عَلَيْكُ كان يكبر الله تعالى عند افتتاح الصلاة، وفي كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فيقول عنده: «سمع الله لمن حمده» بدلاً عن التكبير؛ لأن القيام الذي بعده محل تحميد لله عز وجل.

#### (د) فوائد الحديث:

١ – مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به.

٢- مشروعية التكبير حين الركوع والسجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول.

٣- مشروعية قول: «سمع الله لمن حمده» حين الرفع من الركوع إلا للمأموم.

٤- مشروعية قول: «ربنا ولك الحمد» بعد القيام من الركوع إلا للمأموم؛
 فيقولها حين الرفع منه بدلاً عن: «سمع الله لمن حمده».



### • الحديث السادس •

ابن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي ابن أبي طالب خلص من الركعتين أبي طالب خلص فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نَهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين، وقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد على أو قال: صلى بنا صلاة محمد على المنافقة المحمد على المنافقة ال

### الشرح

الراوي: مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري، قال ابن سعد: ثقة له فضل وورع وعقل وأدب، وقال في التقريب: ثقة عابد فاضل مات سنة خمس وتسعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التكبير عند السجود والقيام من التشهد الأول. (ب) شرح الكلمات:

عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي وطائح أسلم عام خيبر وكان صاحب راية خراعة عام الفتح وهو من فقهاء الصحابة وطائح وفضلائهم بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة؛ ليعلم أهلها ومات فيها سنة اثنتين وخمسين.

خلف علي بن أبي طالب: وراءه وكان ذلك في البصرة بعد وقعة الجمل. وعلي هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ولي أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين وابن عم خاتم النبيين، تربى في حجر النبي عرب النبي عرب وآمن به من حين بعثته، وزوجه ابنته فاطمة وخلفه في أهله في غزوة تبوك وقال عرب الله : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» وشهد له عرب المجنة . اشتهر بالشجاعة والفروسية والعلم حتى قال فيه عمر والله عمر والله على .

تولَى الخلافة بعد عثمان رطيني في آخر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين إلا أنه قُتِل

٨٤ – رواه البخاري برقم (٧٥٣)، باب: إتمام التكبير في السجود، ومسلم برقم (٣٩٣)، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع ، فيقول فيه: سمع الله لمن حمده.

شهيدًا لبضع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين على يد رجل من الخوارج، ودفن في قصر الإمارة في الكوفة، وقيل: في مكان مجهول خوفًا عليه من الخوارج.

إذا سجد: أي شرع في الهوي إلى السجود .

نهض من الركعتين: أي شرع في النهوض من التشهد الأول.

ذكّرني: بتشديد الكاف: جعلني أذكر بعد أن تركه الناس حتى نسيه من نسيه.

هذا: يعني على بن أبى طالب كنى عنه باسم الإشارة تفخيمًا له .

أو قال: أي عمران بن حصين و(أو) للشك من بعض الرواة .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحكي مطرف بن عبد الله وهو أحد التابعين أنه صلى هو وعمران بن حصين أحد الصحابة وهي خلف على بن أبي طالب والله فكان يكبر في الصلاة حين يسجد، وحين يرفع رأسه من السجود، وحين يقول من التشهد الأول، وقد ترك كثير من الناس التكبير في هذه المواضع، فلما فرغ من صلاته أخذ عمران بن حصين بيد مطرف بن عبد الله، وأخبره بأن على بن أبي طالب والله في ذكره بصلاته هذه صلاة النبي عاليه على عين كان يكبر في هذه المواضع.

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية التكبير حين السجود وحين الرفع منه وحين القيام من التشهد
 الأول .

٢- مشروعية جهر الإمام بذلك؛ ليتمكن المأموم من متابعته .

٣- فضيلة على بن أبى طالب وطائك علازمته السنة .

٤- تأييد فاعل السنة بالشهادة له بالحق.

## • الحديث السابع

مه عن البراء بن عازب وطني قال: رمقت الصلاة مع محمد على فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء. وفي رواية للبخاري: ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء.

## الشرح

الراوي: البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي وطفي شهد غزوة أُحُد وما بعدها، ولم يحضر غزوة بدر لصغره، نزل الكوفة ومات فيها سنة اثنتين وسبعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان نسبة المكث في القيام والجلوس والركوع والسجود بعضها إلى بعض في الصلاة.

(ب) شرح الكلمات:

رمقت: نظرت نظرة تأمل.

قيامه: أي القيام للقراءة قبل الركوع .

**فركعته**: أي ركوعه .

فجَلسته: بفتح الجيم أي جلوسه .

ما بين التسليم والانصراف: ما زائدة. والمراد بالانصراف: انصراف إلى بيته بعد السلام من الصلاة.

قريبًا من السواء: من التساوي وإن كان بينهما فرق يسير كما تشعر به كلمة (قريبًا).

ما خلا: ما مصدرية وخلا فعل ماض للاستثناء.

القيام والقعود: أي القيام للقراءة والقعود للتشهد.

٨٥ رواه البخاري برقم (٧٥٩)، باب: حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة، ومسلم برقم (٧٤١)، باب:
 اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر البراء بن عازب وطني أنه نظر إلى صلاة النبي عليه نظر تأمل؛ ليعرف كيف يصلي فيتبعه في ذلك، فوجد أن صلاة النبي عليه متناسبة متقاربة في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، وكذلك جلوسه بين تسليمه وانصرافه قريب من ذلك، أما القيام للقراءة والقعود للتشهد فيتميز عن ذلك؛ لأن القراءة والتشهد والدعاء فيه أطول مما يقال في الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، ومع ذلك فالظاهر أن طول القراءة وقصرها مناسب لطول الركوع والرفع منهما وقصرهن.

#### (د) فوائد الحديث:

١- حرص الصحابة والشي على الإحاطة بكيفية صلاة النبي عليه اليبعوه فيها وينقلوها للأمة .

٢- أن المشروع تقارب الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين في
 الطول والقصر .

٣- مشروعية جلوس الإمام بين التسليم والانصراف بقدر الركوع أو السجود .

(هـ) تنبيه: هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف هو لفظ رواية مسلم، أما لفظ رواية البخاري فهو : كان ركوع النبي عربي وسجوده، وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبًا من السواء، وفي رواية أخرى : ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء، وظاهر صنيع المؤلف أن لفظ رواية البخاري التي فيها الاستثناء هو لفظ رواية مسلم وليس كذلك كما علمت.



### • الحديث الثامن •

٨٦- عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وطي قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله عرض يصلي بنا، قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي.

## الشرح

#### الراويان:

١- ثابت بن أسلم البناني مولاهم (١) البصري رحمه الله أحد الأعلام ثقة عابد
 من التابعين مات سنة سبع وعشرين ومائة.

٧- أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ولي أتت به أمه أم سليم، وله عشر سنين حين قدم النبي عرب المدينة فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك فدعا له النبي عرب وقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة» قال أنس: فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، فلقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين، وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، بقي أنس يخدم النبي عرب وأقام بعده في المدينة، ثم نزل البصرة، ومات فيها سنة تسعين.

### (أ) موضوع الحديث:

بيان حكم تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين.

#### (ب) شرح الكلمات:

لا آلو: بمد الهمزة، أي: لا أقصر. والغرض من الجملة حث الناس على الأخذ بما يفعل.

٨٦ رواه البخاري برقم (٧٦٧) باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حسيله رفع النبي المسلم واستوى جالسًا حتى يعود كل فقار مكانه ومسلم برقم (٤٧٢) باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام (١) إذا قيل في ترجمة شخص: مولاهم فمنعاه: أن نسبته للقبيلة باعتبار كونه مولى لهم لا أنه منهم نسبًا

أن أصلي بكم: أي في الصلاة بكم.

لا أراكم: لا أبصركم، والخطاب لأهل زمان ثابت الذين كانوا يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين.

انتصب: وقف.

نسي: ذهل .

من السجدة: أي الأولى.

مكث: بقى جالسًا .

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان الناس منذ أواخر عصر الصحابة ولينهم يخفف كثير منهم القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وفي هذا الحديث يخبر ثابت البناني وهو أحد التابعين أن أنس بن مالك كان يقول: إني لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله علينه يصلي بنا، وإنه كان يطيل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسى من طول ما يمكث.

#### (د) فوائد الحديث:

١ - حرص الصحابة ولي على التمسك بالسنة وحث الناس عليها .

٢- أن المشروع تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين .

٣- أنه لا يُكره للمرء مدح علمه إذا كان لقصد مصلحة الإسلام والمسلمين .



### • الحديث التاسع •

٨٧ عن أنس بن مالك رياضي قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عارضي الله الله عام الله عام الله عام الله الله عام الل

## الشرح

الراوي: أنس بن مالك. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٦).

(أ) موضوع الحديث: بيان ما كانت عليه صلاة النبي عَيْنِكُمْ .

(ب) شرح الكلمات:

وراء: خلف.

قَطَّ: بفتح القاف وتشديد الطاء المضمومة: ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان مبني على الضم في محل نصب، والمعنى: ما صليت فيما مضى من الزمان قبل كلامي هذا.

أخف صلاة ولا أتم: أي أجمع فيها بين التخفيف والإتمام أي الإكمال والمعنى: أن صلاة النبي عَرِيْكِ لللهِم خفيفة بدون نقص، بل هي جامعة بين التخفيف والإكمال.

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أنس بن مالك ولي عن تخفيف النبي عالي الصلاة بالناس مع المحافظة على إكمالها بفعل كل ما يتممها من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وقيام وقعود وركوع وسجود وطمأنينة في ذلك وخشوع فيمقول ولي : ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي عالي النبي عالي المها فهي صلاة كاملة مراعي فيها إتقان العمل بإتمامها وحسن رعاية المأمومين.

#### (د) فوائد الحديث:

النبي عليه الناس لجمعه بين التخفيف الذي فيه راحة المصلين، وبين الإتمام الذي فيه كمال الصلاة.

٢- أن من صلى بالناس كصلاة النبي عَلَيْكُ في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده؛ فهو مخفف وإن ثقل ذلك على بعض الناس.

٨٧ - رواه البخاري برقم (٦٧٦)، باب: من أخف الصلاة، عند بكاء الصبي، ومسلم برقم (٦٦٩)، باب: أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام.

## • الحديث العاشر •

٨٨- عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كما رأيت رسول الله عرفي علي، فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.

## الشرح

الراوي: أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري رحمه الله ثقة فاضل صالح من التابعين، توفي في الشام هاربًا من القضاء سنة أربع أو سبع ومائة.

#### (أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الجلوس بعد السجود قبل أن ينهض للثانية أو الرابعة .

## (ب) شرح الكلمات:

مالك بن الحويرث: هو مالك بن الحويرث، ويقال: ابن الحارث الليثي فطف قدم مع نفر من قومه على النبي علي وهو يتجهز لتبوك وكانوا شببة متقاربين فأقاموا عنده عشرين ليلة قال: وكان رسول الله علي رحيمًا رفيقًا، فلما رأى أنا اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم». سكن مالك البصرة، مات فيها سنة أربع وسبعين.

مسجدنا هذا: مسجد في البصرة. والإشارة إليه؛ لبيان التأكد من الحديث.

لأصلى بكم: بفتح اللام للتوكيد.

وما أريد المصلاة: ما أقصد أن أصلي لولا أنّي أريد تعليمكم صلاة رسول الله وقت صلاة.

أصلي كما رأيت: جملة استئنافية الغرض منها الحث على الأخذ بكيفية صلاته.

٨٨ رواه البخاري برقم (٧٩٠)، باب: كيف يعتمـد على الأرض إذا قام من الركعة؟ ومسلم برقم (٦٤٥)، باب: من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي عَرَاكُ وسنته.

رأيت: أبصرت.

فقلت: الضمير لأيوب السختياني الراوي عن أبي قلابة.

مثل صلاة: بنصب مثل على أنَّها مفعول مطلق عامله محذوف والتقدير يصلي مثل صلاة .

شيخنا هذا: هو عمرو بن سلمة الجرمي وطفي كان كبيرًا في ذلك الوقت وهو الذي كان يؤم قومه في عهد النبي عائيا ما الله أنه أكثرهم قرآنًا .

وكان يجلس... إلخ: هذه الجملة من قول أيوب الراوي عن أبى قُلابة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو قلابة الجرمي وهو من التابعين أن مالك بن الحويرث وهو من الصحابة والشيخ أتاهم في مسجد لهم في البصرة، فصلى بهم في غير وقت صلاة؛ ليريهم كيف كانت صلاة النبي علي الأن التعليم بالفعل أسرع إدراكًا وأدق تصويرًا، وأرسخ في النفس، فسأل أيوب السختياني أبا قلابة عن كيفية صلاة مالك، فأجابه أبو قلابة أنها كانت مثل صلاة شيخهم الذي كان يصلي بهم؛ ليكون فهم أيوب لذلك عن طريق التعليم الفعلي أيضًا، وكان هذا الشيخ كبيرًا يجلس إذا أراد النهوض من السجود إلى القيام قبل أن ينهض.

- ١- حرص الصحابة ظفيم على نشر السنة.
- ٢- استعمال سلوك أقرب الطرق في إيصال العلم إلى أفهام الناس.
  - ٣- أن قصد التعليم لا يؤثر في نية العبادة.
- 3- مشروعية الجلوس قليلاً إذا نَهض من السجود إلى القيام. وذهب بعض العلماء إلى أنها غير مشروعة إلا عند الحاجة إليها لكبر أو ضعف؛ لأن مالك ابن الحويرث إنما قدم على النبي عليه النبي عليه بعد أن كبر النبي عليه ، وكان يجلس هذه الجلسة لكبره، فمع هذا الاحتمال؛ لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق، والله أعلم.

### • الحديث الحادي عشر •

٨٩ عن عبد الله بن مالك بن بحينة وطيني : أن النبي عَلَيْظِيم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه .

الشرح

الراوي: عبد الله بن مالك بن جندب الأزدي وطي وبحينة اسم أمه بنت الحارث ابن عبد المطلب، ولذلك يقرأ مالك بالتنوين وابن بحينة بدلاً من عبد الله لا من مالك. أسلم عبد الله قديمًا، وكان ناسكًا فاضلاً نزل في مكان يبعد ثلاثين ميلاً عن المدينة، ومات فيه سنة ست وخمسين.

- (أ) موضوع الحديث: بيان ما يفعل في اليدين عند السجود.
  - (ب) شرح الكلمات:

إذا صلى: أي إذا سجد. فرّج: بتشديد الراء، أي باعد.

بين يديه: أي عضديه، والمراد فرَّج بينهما وبين جنبيه بدليل ما بعده.

يىدو: يظهر.

بياض إبطيه: تثنية إبط بكسر الهمزة وسكون الباء، وهو باطن المنكب، ويكون لونه أبيض من لون بقية الجلد غالبًا؛ لاختفائه عن المؤثرات الخارجية من الهواء والشمس.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن مالك بن بحينة ولي عما كان النبي على يفعل في يديه حال سجوده؛ في بين أنه كان يباعد عضديه عن جنبيه؛ لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود، ويبتعد الساجد عن مظاهر الكسل والفتور، وكان على يبالغ في ذلك؛ حتى يبدو بياض إبطيه.

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية إبعاد العضدين عن الجنبين حال السجود والمبالغة فيه.

٢- أن الإبط ليس من العورة .

. ....

٨٩ رواه البخاري برقم (٣٨٣)، باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، ومسلم برقم (٤٩٥)، باب: ما يجمع صفة الصلاة ، وما يفتتح به، ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول.

## • الحديث الثاني عشر •

• ٩٠ عن أبي مسلمة قال: سألت أنس بن مالك وطيخه: أكان النبي عاليك م يصلي في نعليه؟ قال: نعم.

## الشرح

الراوي: أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي البصري رحمه الله ثقة من التابعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة في النعلين.

(ب) شرح الكلمات:

أنس بن مالك: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٦).

نعليه: تثنية نعل وهو ما يلبس في الرجل لتتقي به الأرض.

نعم: حرف جواب لإثبات المسؤول عنه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو مسلمة وهو من التابعين أنه سأل أنس بن مالك وطي هل كان النبي علي الله على الل

#### (د) فوائد الحديث:

١- حرص السلف الصالح على البحث في العلم.

٢- جواز الصلاة في النعلين لكن بشرط ألا يكون فيهما نجاسة كما يدل عليه حديث آخر.

### 

<sup>•</sup> ٩ - رواه البخاري برقم (٣٧٩)، باب: الصلاة في النعال.

## • الحديث الثالث عشر

الله عن أبي قـتادة الأنصـاري وَلَيْنَ : أن النبي عَرَاكُ كان يصلـي وهو حاملٌ أُمامة بنت زينب بنت رسول الله عَرَاكُ من ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.

## الشرح

الراوي: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي وَلَيْكُ شهد غزوة أُحُد وما بعدها، وكان يقال له: فارس رسول الله عِيَاكُمُ دعم النبي عَلَيْكُم ، في بعض أسفاره حين مال على راحلته من النوم، فلما استيقظ قال له: «حفظك الله بما حفظت نبيه» (١) توفي في المدينة سنة أربع وخمسين.

٩١- رواه البخاري برقم (٤٩٤)، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، ومسلم برقم (٥٤٣)، باب:
 جواز حمل الصبيان في الصلاة.

فوائد الحديث:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ففيه:

١- دليل لصحة صلاة من حمل آدميًا، أوحيوانًا طاهرًا من طير وشاة وغيرهما، وأن أجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها.

٢- وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوال بل تفرقت، لا تبطل الصلاة.

٣- وفيه التواضع مع سائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.

3- وقوله: رأيت النبي بَالَيْكُ يؤم الناس وأمامة على عاتقة، هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه: أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما لمن في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. «شرح النووي على صحيح مسلم» (٥/ ٣١).

(١) عن أبي قتادة وَالله قال: خطبنا رسول الله الله الله عنها: "إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، وتأتون الماء إن شاء الله غدًا»، فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، قال أبو قتادة: فبينما رسول الله الله الله وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله الله الله عن راحلته؛ فأتيته، فدعمته؛ من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، والحلته، قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته، قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته، فرفع رأسه، فقال: "من هذا؟" قلت: أبو قتادة، قال: "متى كان هذا مسيرك مني؟" قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة، قال: "حفظك الله بما حفظت به نبيه"، ثم قال: "هل ترى من أحد؟"، قلت: هذا راكب، ثم قلت: هذا راكب آخر حتى اجتمعنا، فكنا سبعة ركب، قال: فمال رسول الله الله الطريق، فوضع رأسه، ثم قال: "احفظوا علينا صلاتنا"، فكان أول من استيقظ رسول الله الله من الشمس في ظهره، قال: فوضع رأسه، ثم قال: "اركبوا"، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها قال: فوم (١٨٦)، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم حمل الصبي ووضعه في الصلاة.

(ب) شرح الكلمات:

يصلي: أي صلاة الظهر أو العصر، وفي رواية لمسلم: يؤم الناس.

وهو حاملٌ أُمامة: الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي. وحامل بالتنوين. وأُمامة منصوب به ، وفي رواية لمسلم: على عاتقه.

وأُمامة: هي بنت أبي العاص بن الربيع، ولدت في عهد النبوة وكان النبي عَلَيْكُمُ يُعَلِينَا الله هدية، فقال: «لأدفعنها إلى أحب أهلي إليَّ» فدفعها إليها، تزوجها علي بن أبي طالب وطي بعد وفاة فاطمة وطي بوصية منها، ثم تزوجها بعد وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وماتت عنده.

ولأبي العاص: معطوف على زينب بإظهار اللام المقدرة في الإضافة، والتقدير بنت لزينب ولأبي العاص، واسمه لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي ولي كان مواخيًا للنبي علي ومصافيًا له وزوجه النبي علي ابنته زينب قبل البعثة بيسير، فلما بعث النبي علي الله طلب منه المشركون أن يطلقها فأبي؛ فشكر له النبي علي ذلك وأثنى عليه، قال فيه ذات يوم وهو على المنبر: «حدثني فصدقني، ووعدني فوفي لي» توفي في المدينة في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة.

فإذا سجد: معطوفة على قوله: يصلي، وفي رواية: فإذا ركع.

الجـــــزء الثــاني ــــــــــــزء الثــاني

وضعها: أي وضع أمامة على الأرض.

وإذا قام: أي من السجود إلى الركعة التالية.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو قتادة ولحضي أن النبي عالى كان يصلي بالناس إمامًا وهو حامل ابنة بنته زينب أمامة بنت أبي العاص بن الربيع والحضي على عاتقه محبة وحنانًا، وقيل: إن ذلك كان حين وفاة أمها، وكان عالى إذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض؛ مما يدل على تيسير شريعته وتمام حسن خلقه ورأفته.

- ١ جواز حمل الصبي ووضعه في الصلاة ما لم تتحقق نجاسته.
  - ٢- أن العمل المشابه لذلك لا يبطل الصلاة.
  - ٣- حسن خلق النبي عَيْنِكُم وملاطفته للصبيان.
    - ٤- يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها.



## • الحديث الرابع عشر •

٩٢ - عن أنس بن مالك ولا النبي عالي الله على الله على السجود، ولا يسلط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب».

## الشرح

الراوى: أنس بن مالك وطي سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٦).

(أ) موضوع الحديث: بيان المشروع في هيئة السجود.

#### (ب) شرح الكلمات:

اعتدلوا في السجود: كونوا فيه على العدل والاستقامة.

يبسط أحدكم ذراعيه: يمدها على الأرض.

انبساط الكلب: أي كانبساطه، وهي مصدر لفعل محذوف والتقدير فتنبسطا انبساط الكلب. وإضافته إلى الكلب لقصد التنفير منه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

المطلوب من المصلي أن يكون على أكمل هيئة من النشاط والتباعد عما يحدث الكسل في جميع أركان الصلاة، وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك والله النبي عالم أمر المصلي أن يأتي بالسجود على أكمل هيئة فينصب ذراعيه ولا يبسطهما فتنبسطان على الأرض كما تنبسط ذراعا الكلب فيشابه أنجس الحيوانات في هذا.

#### (د) فوائد الحديث:

١- أن المشروع في هيئة السجود أن يكون الساجد معتدلاً ناصبًا ذراعيه.

٢- كراهة بسط الذراعين على الأرض في السجود والتنفير عنه.

٣- أنه لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله وفضله أن يتشبه بالحيوان لاسيما في حالة الصلاة.

<sup>97-</sup> رواه البخاري برقم (٧٨٨)، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود، وقال أبو حميد: سجد النبي عَلَيْكُم ووضع يديه غير مفتـرش ولا قابضهما، ومسلم برقم (٤٩٣)، باب: الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود.

# باب وجوب الطمأنينة في الصلاة

الطمأنينة: هي الاستقرار والتأني وعدم العجلة. والمصلي قائم بين يدي ربه يناجيه بكلامه ويعظمه ويسبحه ويدعوه، فهو في رياض متنوعة من عبادة الله يجمعها اسم واحد (الصلاة)؛ فمن أجل هذا كان لا يليق بالمصلي أن ينقر صلاته نقر الغراب حتى كأنه عبء "ثقيل يريد أن يتخلص منه أو سبع ضار يريد أن يهرب منه، وإنما اللاثق به أن يطمئن ويتأنى ويعتبر الصلاة راحة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه حتى يذوق طعمها ويجني ثمارها؛ فيتحقق له ما رتب الله ورسوله على الصلاة من فوائد دينية ودنيوية من الأجر العظيم وتكفير الخطايا والنهي عن الفحشاء والمنكر والعون على مشاق الأمور وصعابها.

## • الحديث الأول •

## الشرح

الراوي: أبو هريرة وظينيه: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة .
  - (ب) شرح الكلمات:

دخل المسجد: أي المسجد النبوي .

٩٣ - رواه البخاري برقم (٧٢٤)، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما
 يجهر فيها، وما يخافت، رواه مسلم برقم (٣٩٧)، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

فدخل رجل: هو خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي.

فصلى: أي صلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها.

ارجع: عد إلى فعل الصلاة مرة ثانية .

فإنك لم تصل: أي لم تصل صلاة مجزئة. والجملة تعليل لقوله: فصلِّ.

كما صلى: أي كصلاته الأولى لم يطمئن فيها .

ثلاثًا: أي ردده ثلاث مرات؛ إما ليشتـد شوقه إلى العلم فـيكون أرسخ في قلبه وأدعى لقبوله، وإما لخوف أن يكون ناسيًا فيتذكر .

والذي بعثك بالحق: أرسلك به وهو الله عز وجل ، والحق: الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام . والواو حرف قسم وجواب القسم قوله: لا أحسن غيره . وإنما أقسم على أنه لا يحسن غيره ؛ ليوكد أنه ليس في وسعه أن يصلي أحسن مما صلى فيكون عذرًا له في عدم الرجوع ، وأقسم بقوله : والذي بعثك بالحق ، قوله : والله إشارة إلى استعداده لقبوله ما يقول النبي عالي ؛ لكونه مبعوثًا بالحق من الله عز وجل .

قمت إلى الصلاة: وقفت لتصلى .

فَكُبِّر: قل: الله أكبر وهي تكبيرة الإحرام.

تيسر معك: سهل عليك . اركع: احْن ظهرك .

تطمئن: تستقر . ارفع: أي ظهرك .

تعتدل قائمًا: تنتصب قائمًا .

اسجد: أهو إلى الأرض واضعًا عليها الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين .

ارفع: انهض من السجود .

ذلك: كل ما سبق ما عدا تكبيرة الإحرام ·

في صلاتك كلها: يحتمل أن المراد ما بقي من ركعات صلاته أو أن المراد صلواته المستقبلية ·

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وَالله أن النبي عَلَيْكُم دخل مسجده ذات يوم فجلس فدخل رجل هو خلاد بن رافع فصلى صلاة خفيفة لا يطمئن فيها (۱)، وكان النبي عَلَيْكُم ينظر إليه فلما انتهى من صلاته جاء فسلم على النبي عَلَيْكُم فرد عليه السلام ثم قال: «ارجع فصل فصل فإنك لم تصل»، فرجع الرجل فصلى مثل صلاته الأولى صلاة لا يطمئن فيها ثم عاد إلى النبي عَلَيْكُم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال له النبي عَلَيْكُم : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فعل ذلك ثلاث مرات؛ ليتذكر إن كان ناسيًا أو ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلاً فيكون أدعى لقبوله وأرسخ للعلم في قلبه، فأقسم الرجل بالذي بعث النبي عَلِيكُم بالحق وهو الله تعالى – أنه لا يحسن الصلاة على غير هذا الوجه، وطلب من النبي عَلِيكُم ، أن يعلمه فعلمه النبي عَلِيكُم فأمره إذا قام إلى الصلاة أن يكبر، ثم يرقع حتى يعتدل ويطمئن من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعًا، ثم يرفع حتى يعتدل ويطمئن قائمًا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدًا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسًا، ثم يسجد السجدة قائمًا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدًا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسًا، ثم يسجد السجدة الثانية حتى يطمئن ساجدًا، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها.

- ١- أن الصلاة بدون طمأنينة باطلة لا تبرأ بها الذمة وتلزم إعادتُها .
- ٧- وجوب تكبيرة الإحرام بلفظ: الله أكبر، وهي ركن لا تنعقد الصلاة بدونها.
- ٣- وجوب قراءة ما تيسر من القرآن، وهي ركن وتتعين الفاتحة لمن يحسنها؛ لقول النبي عَرَّا اللهِ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن».
- ٤- وجوب الركوع والقيام منه والسجود مرتين والجلوس بينهما وهي أركان لا
   تصح الصلاة بدونها.
  - وجوب الطمأنينة في هذه الأركان وهي ركن لا تصح الصلاة بدونه.
- 7- وجود الترتیب بین هذه الأركان: قیام، ثم تكبیر، ثم قراءة، ثم ركوع، ثم قیام بعده، ثم سجود، ثم جلوس، ثم سجود مرة أخرى، وهو ركن لا تصح الصلاة بدونه.

<sup>(</sup>١) من أجل ذلك اشتهر هذا الحديث: باسم حديث المسيء في صلاته .

- ٧- أن هذه الأركان ثابتة في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام، ففي الركعة الأولى
   فقط.
  - ٨- حسن خلق النبي عَلِيْكُم وحكمته في طريقة تعليمه.
  - ٩- مشروعية تكرار السلام لمن قام من المجلس ثم عاد.
- (هـ) تنبيه: ليس في اللفظ الذي ذكره المؤلف أن النبي عَلَيْكُم رد السلام على الرجل وهو ثابت في الصحيحين بلفظ: فرد عليه السلام، وبلفظ: فقال: وعليك السلام فيستفاد منه:
  - ١٠- مشروعية رد السلام وتكراره بتكرار السلام.



الجــــــزء الثــاني

# باب القراءة في الصلاة

يريد بالقراءة تلاوة القرآن، وقد ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذا الباب القراءة الواجبة والمستحبة وبماذا يقرأ؟

# • الحديث الأول •

9.5 - عن عبادة بن الصامت ولي أن النبي علي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».

# الشرح

الراوي: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي فطف كان من النقباء الذين بايعوا رسول الله علي ليلة العقبة، وشهد غزوة بدر وما بعدها، وخلع حلف بني قينقاع، وتبرأ إلى الله ورسوله منه حين نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي علي عبي عمر مع معاذ وأبي الدرداء إلى أهل الشام؛ ليعلموهم القرآن ويفقوهم في الدين فأقام في فلسطين، وكان أول من تولى القضاء فيها ومات في الرملة سنة أربع وثلاثين .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة .

### (ب) شرح الكلمات:

لا صلاة: أي لا صلاة مجزئة وهو شامل لصلاة الفرض والنفل.

لمن لم يقرأ: أي للذي لم يقرأ اسم موصول وهو للعموم؛ فيشمل المنفرد والإمام والمأموم .

بفاتحة الكتاب: أي الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة سميت به؛ لأن الكتاب

<sup>98 -</sup> رواه البخاري برقم (٧٢٣)، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها، وما يخافت، ومسلم برقم (٣٩٤)، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها؛ قرأ ما تيسر له من غيرها.

افتتح بها كتابة ويفتتح بها التلاوة · والكتاب القرآن ، سمي بـ ه ؛ لأنه مكتوب في السماء ويكتب في الأرض .

### (ج) الشرح الإجمالي:

سورة الفاتحة لها شأن كبير وفضل عظيم؛ ولذلك تسمى أم القرآن؛ لرجوع أصول معاني القرآن كلها إليها، وهي السبع المثاني، وأعظم سورة في كتاب الله، ومن ثم كانت هي السورة التي يتعين قراءتُها في كل ركعة من الصلاة لمن يحسنها فها هو عبادة بن الصامت ولي يحدث عن النبي عليها أن الصلاة لا تقبل ولا تجزي؛ إذا لم يقرأ المصلي فيها بفاتحة الكتاب.

#### (د) فوائد الحديث:

١- وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على كل مصل في كل ركعة وهي ركن لا
 تصح الصلاة بدونها.

٢- أن ترك قراءتها يبطل الصلاة، ويستثنى من ذلك المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا في كبر للإحرام، ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الركعة؛ لحديث أبي بكرة (١)، ولأنه لم يدرك محل القراءة وهو القيام.

٣- فضيلة الفاتحة .



<sup>(</sup>۱) حديث أبي بكرة هو ما رواه أحمد والبخاري، وأبو داود، والنسائي: أن أبا بكرة تُخْتُ انتهى إلى النبي عَيَّكُم وهو راكع فركع قبل أن يصل الصف، فـذكر ذلك للنبي عَيَّكُم فقال: "زادك الله حرصًا ولا تعد"، وفي رواية لأحمد: أن النبي عَيِّكُم سمع صوت نعل أبي بكرة وهو يحضر يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف قال: "من الساعي؟" قال أبو بكرة: أنا، وعند الطبراني أنه قال للنبي عَيَّكُم : خشيت أن تفوتني الركعة معك، ولا شك أن غرض أبي بكرة من سعيه وركوعه قبل أن يصل الصف هو إدراك الركعة ولو لم يكن يدركها ما فعل ذلك، ولولا أنه أدركها؛ لأمره النبي عَيْكُم بقضائها.

# • الحديث الثاني •

90-عن أبي قتادة الأنصاري ولا قال: كان النبي على الله يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانًا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الشانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية.

### الشرح

الراوي: أبو قتادة وظي سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩١).

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية القراءة في الصلاة .

(ب) شرح الكلمات:

كان: فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلاً مضارعًا دلت غالبًا على الاستمرار.

الأوليين: تثنية الأولى، والمراد الأولى والثانية.

وسورتين: أي في الركعتين في كل رُكعة سورة.

والسورة: آيات من القرآن مستقلة منفصلة عما قبلها مبدوءة بالبسملة إلا في سورة براءة؛ لأن الصحابة وطنع أشكل عليهم هل هي مستقلة أو بقية سورة الأنفال؛ ففصلوا بينهما بدون بسملة .

يطول في الأولى: يزيد في قراءتها على الثانية .

ويسمع الآية: يجهر بها حتى يسمعها من خلفه. والآية في اللغة العلامة وسمي بها الجنزء من القرآن؛ لأنه علامة على أن القرآن كلام الله، ولأن له علامة ابتداء وانتهاء.

<sup>90 -</sup> رواه البخاري برقم (٧٢٥)، باب: القراءة في الظهر، ومسلم برقم (٤٥١)، باب: القراءة في الظهر والعصر.

أحيانًا: جمع حين بمعنى وقت: والمعنى أن النبي عَلَيْكُمْ يجهر في صلاة السر بالآية في بعض الأحيان حتى تسمع.

في العصر: أي في صلاة العصر .

وفي الركعتين الأخريين: أي الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر.

أمّ الكتاب: أي الفاتحة سميت بذلك؛ لأن أصول معاني القرآن ترجع إليها.

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو قتادة ولي عن قراءة النبي على في صلاة الظهر والعصر والفجر بأنه عن يلك عني الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة ويجهر بالآية في بعض الأحيان؛ لينبه الغافل، ويبين أنه يقرأ وليس بساكت، وأنه كان يطول في الركعة الأولى؛ ليدركها من لم يأت بعد، ولكون المصلين أقوى نشاطًا، وهكذا كان يفعل في صلاة العصر، وفي الفجر يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، أما في الركعتين الأخريين من صلاتي الظهر والعصر فلا يريد على قراءة الفاتحة.

#### (د) فوائد الحديث:

١ - مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في كل ركعة من الركعتين الأوليين في صلاتى الظهر والعصر.

٢- مشروعية تطويل الركعة الأولى على الثانية فيهما وفي صلاة الفجر.

 ٣- مشروعية الاقتــصار على الفاتحة في الــركعتين الأخريين من صـــلاتي الظهر والعصر.

٤- مشروعية الإسرار في قراءة صلاة الظهر، وكذلك العصر كما في أحاديث أخرى.

٥- جواز الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية أحيانًا.

الجـــزء التـاني

#### 771

### • الحديث الثالث •

٩٦- عن جبير بن مطعم وظي قال: سمعت النبي علي علي المغرب بالطور.

# الشوح

الراوي: جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي ولي كان عالمًا بأنساب قريش والعرب، وقال: أخذت النسب عن أبي بكر الصديق، قدم على النبي عَلَيْ في فداء أسرى بدر فسمعه يقرأ بالطور، قال: فلما بلغ قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، إلى قوله: ﴿ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾ [الطور: ٣٧]، كاد قلبي أن يطير فرحًا، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، ثم أسلم بين صلح الحديبية وفتح مكة، مات سنة ثمان وخمسين.

(أ) موضوع الحديث: بيان القراءة في صلاة المغرب.

#### (ب) شرح الكلمات:

سمعت النبي عليه أن يسلم حين قدم على النبي عليه أن يسلم حين قدم على النبي عليه في طلب فداء أسرى بدر.

بالطور: أي بسورة الطور جميعها.

في المغرب: أي في صلاة المغرب.

# (ج) الشرح الإجمالي:

كان النبي علين النبي علين الله المعتمر في قراءة صلاة المغرب على قصار المفصل غالبًا، وربما أطال القراءة فيها، وفي هذا الحديث يخبر جبير بن مطعم ولين أنه سمع النبي علين المفصل. يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل.

- (د) فوائد الحديث:
- ١- مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة المغرب.
  - ٢- مشروعية تطويل القراءة فيها أحيانًا .

<sup>97 -</sup> رواه البخاري برقم (٧٣١)، باب: الجهر في المغرب، ومسلم برقم (٤٦٣).

# • الحديث الرابع •

9V - عن البراء بن عازب وطفي : أن النبي عَلَيْكُ كان في سفر، فـصلى العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سَمعت أحدًا أحسن صوتًا أو قراءة منه عَلَيْكُم .

# الشرح

الراوي: البراء بن عازب رضي المنت ترجمته في الحديث رقم (٨٥).

(أ) موضوع الحديث: بيان القراءة في صلاة العشاء الآخرة في السفر·

(ب) شرح الكلمات:

في سفر: لم يتبين ما هو .

إحدى الركعتين: هي الأولى كما رواه النسائي.

أحسن صوتًا أو قراءة: أو يحتمل أن تكون للشك من أحد الرواة؛ فيكون الحسن إما في القراءة أو الصوت، ويحتمل أن تكون للتنويع أي أحسن صوتًا وقراءة ؛ فيكون الحسن في كليهما، والفرق بين حسن الصوت وحسن القراءة أن حسن الصوت يرجع إلى حسن النغمة وصفائها، وحسن القراءة يرجع إلى حسن صفة الأداء ومراعاة مخارج الحروف ونحو ذلك.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر البراء بن عازب فطن أنه كان مع النبي عَلَيْكُم في أحد أسفاره فسمع النبي عَلَيْكُم في أحد أسفاره فسمع النبي عَلَيْكُم يقرأ بالتين في صلاة العشاء الآخرة في الركعة الأولى منها ؛ فما سمع أحدًا أحسن صوتًا ولا قراءة من النبي عَلَيْكُم .

#### (د) فوائد الحديث:

١ – مشروعية القراءة في صلاة العشاء بالتين وشبهها في السفر .

٢- مشروعية تحسين الصوت والأداء في قراءة القرآن .

٣- حسن رعاية النبي عليك حيث كان يخفف القراءة في الصلاة حال السفر ؟ لأن المسافر في حاجة إلى التخفيف غالبًا .

# • الحديث الخامس

# الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة وطي سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة · (ب) شرح الكلمات:

بعث رجلاً: أرسله أميرًا، وقد اختلف في اسم الرجل.

سرية: قطعة من الجيش يبعثها القائد، أقلها خمسة رجال، وأكثرها أربعمائة، قال في النهاية: سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفس.

فيختم بـ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ : ينهي قراءته بقراءة سورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ إما في قراءة كل ركعة ، وإما في قراءة الركعة الأخيرة فقط . سلوه: أي اسألوه .

٩٨ – رواه البخاري برقم (٦٩٤٠)، ومسلم برقم (٨١٣)، باب: فضل قراءة ﴿قُلْ هُو اللهُ أَحدُ﴾.

أخبرنا رسول الله عَيْكُم أن محبة سورة الإخلاص؛ يكون سببًا لمحبة الله تعالى لعبده ؛ وذلك لأن سورة الإخلاص متضمنة لكمال التوحيد.

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: كان النبي عَلَيْكُ يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد.

فسورة ﴿قُلَ هُو اللهِ أحد﴾ متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه. "زاد المعاد" (٣١٦/١).

وعن أبي سعيد الخدري تُخصُّ، أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ: ﴿قل هو الله أحد﴾ يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله عَلَيْكُمْ فلك فلك له وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيلُه إِنَّهَا لَتَعْلَمُ لَلْتُ الْقَرآنُ ﴾. أخرجه البخاري في كتاب: فضائل القرآن برقم (١٣) . ٥).

قال ابن قيم الجوزيّة: كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ؛ لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء علمه «زاد المعاد» (٢٠٦/١). يصنع ذلك: أي يختم بـ ﴿ قُلْ هُو َ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ . لأنها: أي السورة .

صفة الرحمن: أي متضمنة لصفة الرحمن سبحانه وتعالى بما فيها من الأسماء الله على الصفات، وليس فيها ذكر لغير صفات الله. والرحمن اسم من أسماء الله دال على سعة رحمته وعمومها.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان النبي عَيِّنِ يَبعث البعوث؛ لقتال الكفار حسبما تتطلبه الحاجة، إما جيوشاً أو سرايا، ويؤمر عليهم الأمراء لتدبيرهم والحكم بينهم؛ حتى لا تكون أمورهم فوضى ويختار للإمارة أقومَهُم بها علمًا ودينًا وتدبيرًا؛ ولهذا يكون الأمير هو الإمام في الصلاة، وفي هذا الحديث تخبر عائشة والشيئ أن النبي عَيِّنِ أمر رجلاً على سرية بعثها فكان يصلي بهم فيختم قراءة صلاته بقراءة سورة وقُلُ هُو اللَّهُ أَحَدٌ لها في قلبه من محبة الله تعالى وأسمائه وصفاته، ولما كان هذا غير معهود أخبر أصحابه رسول الله عَيْنِ على كان يصنع فقال لهم: «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك» فسألوه؛ فأخبرهم بأنه يحب قراءتها لما تضمنته من صفات الله العظيمة التي دلت عليها أسماؤه المذكورة فيها فأخبروا النبي عَيَّاتُهُم بما قال، فقال: «أخبروه بأن الله يحبه».

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية بعث السرايا لقتال الكفار وتأمير أحدهم عليهم.
- ٢- أن أميرهم أحق بالإمامة فيهم ؛ لكونه صاحب السلطان عليهم .
  - ٣- جواز الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة .
    - ٤ فضيلة سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .
- مشروعية التثبت في الأمور قبل الحكم عليها؛ لقول النبي عائلي : «سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟».
  - ٦- إثبات المحبة من الله عز وجل.

### • الحديث السادس •

99- عن جابر بن عبد الله وَ أَن النبي عَلَيْكُمْ قال لمعاذ: «فلولا صليت بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ الاعلى: ١١ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾؛ فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة ».

# الشرح

الراوي: جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي وللطبط شهد العقبة وغزا مع النبي عليك جميع غزواته سوى غروتي بدر وأحد، منعه أبوه ليكون عند أخواته، فلما استشهد أبوه في أُحد تزوج امرأة ثيبًا تكون عند أخواته، فلم يتخلف عن غزوة بعدها، كان كثير التحديث عن رسول الله عليك ، وله في مسجد النبي عليك محلقة يلقى فيها الحديث والعلم، توفى في المدينة سنة أربع وسبعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان سور يقرأ بها.

#### (ب) شرح الكلمات:

لمعاذ: هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي فطف العقبة الثانية، وشهد غزوة بدر وما بعدها، بعثه النبي علي أن في آخر حياته إلى اليمن داعيًا ومعلمًا وقاضيًا فودعه، ودعا له وعاد في خلافة أبي بكر شخف وولاه عمر على الشام بعد أبي عبيدة ، ثم مات من عامه في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة عن أربعة وثلاثين عامًا.

فلولا: أداة حض بمعنى هلا.

صليت: قرأت في صلاتك وأطلق الصلاة على القراءة؛ لأن القراءة جزء من الصلاة.

ب ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ... إلخ: أي بسورة سبح اسم ربك الأعلى . . · إلخ ·

<sup>99 -</sup> رواه البخاري برقم (٦٧٣)، باب: من شكا إمامه إذا طول، وقال أبو أسيد : طولت بنا يا بني، ومسلم برقم (٤٦٥)، باب: القراءة في العشاء.

فإنه يصلى: تعليل لقوله : فلولا صليت. . . إلخ.

وراءك: خلفك مؤتمًّا بك .

الكبير: المسن الذي يشق عليه طول القيام.

الضعيف: ضعيف القوة لصغر أو هزال أو مرض.

ذو الحاجة: ذو الشغل المحتاج إلى التخفيف.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان معاذ بن جبل رضي إمامًا لقومه بني سلمة وكان حريصًا على أن يصلي مع النبي علي من محبته له ورغبته في التعلم منه؛ فكان يصلي معه صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصليها بهم نافلة وفريضة لهم، وكان يطيل بهم وهم أصحاب عمل وحرث فافتتح ذات ليلة بسورة البقرة فانصرف منهم رجل فصلى لنفسه ثم خرج فتناول منه معاذ فشكاه الرجل إلى النبي علي أن يقرأ به في هذا الحديث يخبر جابر ولا النبي علي النبي علي أن يقرأ به فسبح اسم ربك الأعلى النبي علي التخفيف على أن يقرأ به فسبح اسم ربك الأعلى الاعلى: ١) فوالشمس وضحاها فوالليل إذا يغشى ؛ وعلل علي ذلك بأنه يصلي وراءه من يحتاج إلى التخفيف من كبير السن وضعيف القوة وصاحب الحاجة.

#### (د) فوائد الحديث:

١- أن المشروع في صلاة العشاء أن يقرأ فيها بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ونحوها.

٢- أن المشروع للإمام مراعاة من خلفه.

٣- حسن تعليم النبي عَلَيْكُم ؛ حيث يقرن الحكم بعلته؛ ليعرف وجه الحكمة فيه ويزداد المؤمن طمأنينة

الجـــزء الثـاني

# باب ترك الجهر

# ب ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

البسملة: آية من كتاب الله تعالى ، تفتتح بها سوره سوى سورة براءة ؛ لأن الصحابة والشيخ أشكل عليهم هل هي سورة مستقلة أو بقية سورة الأنفال ، ففصلوا بينهما بدون بسملة .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله: هل البسملة آية مستقلة أو من السورة المبتدأة بها ؟ على قولين ، والراجح الأول .

### • الحديث الأول •

انس بن مالك تُعْفَى: أن النبي عَلَيْكَ وأبا بكر وعـمـر ثَعْفَى كانوا يستفتحون الصلاة بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّه رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

وفي رواية : صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان النَّهُ ؛ فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ رسْم اللَّه الرَّحْمَن الرَّحيم ﴾.

ولمسلم: صليت خلف النبي عَلَيْكُ وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ لا يذكرون ﴿ سِمْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ في أول قراءة ولا في آخرها .

# الشرح

الراوي: أنس بن مالك خطي سبقت ترجمته في الحديث رقم ( ٨٦) .

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الجهر بالبسملة في الصلاة .

(ب) شرح الكلمات:

يستفتحون الصلاة: يبتدئون قراءة الصلاة الجهرية بـ ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

<sup>•</sup> ١٠- رواه مسلم برقم (٣٩٩) ، باب : حجة من قال : لا يجهر بالبسملة ٠

أي: بقراءة الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة وهي بضم الدال على حكاية لفظ الآية.

مع أبي بكر وعمر وعثمان: أي خلفهم في صلاة الجماعة حال خلافتهم. وفائدة ذكرهم بيان أن الحكم باق لم ينسخ، وأنه سنة النبي علين أله وخلفائه الراشدين والشم .

فأبو بكر: هو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي تلخ أول خلفاء هذه الأمة، فهو خليفة رسول الله علي وصاحبه قبل البعثة وبعدها سبق إلى الإيمان برسول الله علي الله علي واستمر معه طول إقامته بمكة وهاجر بصحبته، فكان صاحبه في الغار، وشهد غزواته كلها، وكانت الراية معه في تبوك استخلفه النبي علي في الخبر بالناس سنة تسع من الهجرة، وفي الصلاة بهم حين مرض علي المناس على في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذًا خليلاً لاتخذت أبابكر وأشار إلى أنه الخليفة على أمته بعده حين جاءته امرأة فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك كأنها تعني الموت، قال: "إن لم تجديني فأتي أبا بكر". وهكذا أراد الله تعالى فقد بايعه الصحابة والناس أحسن مسيرة خليفة لنبي النبي علي المناس المناس على فقول المناس وثلاثة من النصح والحزم والجد والجهاد حتى أتاه اليقين بعد أن أتم في الحلافة سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام، فتوفي في المدينة في الثاني والعشرين من جمادى الثانية سنة ثلاث عشرة من الهجرة عن ثلاث وستين سنة، ودفن في حجرة ابنته عائشة وطفي النبي علي النبي علي النبي علي النبي علي المناب النبي علي النبي علي النبي علي الله ورأسه بحذاء صدر النبي علي المناب النبي علي النبي النبي علي النبي النبي علي النبي البي النبي ال

وعمر: هو ابن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي تلخيف أمير المؤمنين وثاني خلفاء هذه الأمة، أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، فكان في إسلامه عز للمسلمين؛ لقوته وشدته على الكفار هاجر إلى المدينة متقدمًا على هجرة النبي علي الكفار وشهد الغزوات كلها وتولى الخلافة بعد أبي بكر وطف بعهد منه؛ فسار بالناس خير مسيسرة وقام بأعباء الخلافة خير قيام بعد أبي بكر، وكثرت الفتوحات في عهده، واتسعت رقعة الإسلام؛ لطول مدة خلافته، واستتب الأمن في الجزيرة، ولم يزل

سائرًا في الناس سيرة سلفه من النصح والحزم والجدد والجهاد إلى أن قُتل شهيدًا طعنه غلام محوسي يقال له: أبو لؤلؤة بخنجر ذي رأسين بعد أن كبر بالناس في صلاة الفجر لأربع ليال بقين من شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، فتوفي بعد ثلاث ليال، ودفن في حجرة عائشة والنه مع النبي عربي ، وأبي بكر خلف أبي بكر ورأسه بحذاء صدر أبي بكر طفيها.

وعثمان: هو ابن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي ولي أمير المؤمنين وثالث خلفاء هذه الأمة، أسلم قديمًا على يد أبي بكر ولي وهاجر الهجرتين، وزوجه النبي عرفي ابنتيه: رقية، فلما ماتت زوجه أختها أم كلثوم ولي في فسمي (ذا النورين) بايع عنه النبي عرفي بيعة الرضوان بيده الكريمة حين كان مندوبًا للنبي عرفي إلى قريش فكانت يد النبي عرفي لعثمان خيرًا من يده، كان ولي سمحًا حيبًا كريمًا، جهز جيش العسرة بثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها، وجاء بألف دينار فصبها في حجر النبي عرفي : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» مرتين. بويع بالخلافة بعد أمير حجر النبي عمر بن الخطاب ولي في أول المحرم سنة أربع وعشرين؛ فسار في الناس خير مسيرة بعد سلفه إلى أن قتل شهيدًا يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة مسيرة بعد سلفه إلى أن قتل شهيدًا يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة معروف هناك إلى اليوم.

وكان من محاسنه العظيمة جمع المسلمين على مصحف واحد؛ ليحصل الاتفاق والائتلاف، ويزول التفرق والاختلاف.

لا يذكرون بسم الله: أي لا يذكرونها جهرًا كما تفيده رواية: فلم أسمع.

ولا في آخرها: أي آخر القراءة، وهذا من باب المبالغة؛ فإنه لا يتوهم أحد أن البسملة تكون في آخر القراءة حتى ينفي ذلك. إلا أن يريد بآخر القراءة: السورة التي بعد الفاتحة؛ لأنها آخرها بالنسبة للفاتحة. أو يريد قراءة أول الصلاة وآخرها؛ فيكون المعنى لا في أول ركعة ولا في آخر ركعة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أنس بن مالك وطن أنه صلى خلف النبي على الله وأبي بكر وعمر وعثمان وطن ؛ فكانوا يفتتحون قراءة الصلاة الجهرية به الْحَمْدُ لِلّه رَبِ الْعَالَمِينَ »، وعثمان وطن أول قراءة ولا في ولم يسمع أحدًا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها، وقوة كلامه هذا تعطي أنه كان في عصره من يجهر بها.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية.
- ٢- أن البسملة ليست من السورة لا الفاتحة ولا غيرها ؛ إذ لو كانت من السورة ؛ لجهر بها حين يجهر بالسورة .
  - ٣- أن المشروع افتتاح قراءة الصلاة بالفاتحة دون غيرها من القرآن .



الجـــزء الثـاني

### ■ باب سجود السهو

سجود السهو سجدتان مشروعتان بسبب السهو في الصلاة. والسهو في الصلاة النسيان وليس فيه مؤاخذة ولا إثم؛ لأنه بغير اختيار من الإنسان، ولا يكلف الله نفسًا الا وسعها، وقد قال الله تعالى: قد فعلت في جواب: ﴿رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، أما السهو عن الصلاة فهو تركها وإضاعتها وفيه مؤاخذة وعقاب؛ لقوله تعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ١٤ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ١٥٥]، والأحاديث الواردة في السهو في الصلاة أربعة أنواع:

الأول: في النقص، وذلك فيما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي عَلَيْكُمْ صلى بهم الظهر ولم يتشهد التشهد الأول، وسيذكره المؤلف.

الثاني: في الزيادة، وذلك فيما رواه عبد الله بن مسعود رفظت أن النبي عَلَيْكُم صلى الظهر خـمسًا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمسًا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم. متفق عليه.

ومن الزيادة أن يسلم قبل تمام صلاته، ثم يذكر فيتمها، وفيه حديث أبي هريرة أن النبي عَلَيْكُم صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين وسيذكره المؤلف. وحديث عمران بن حصين تولي أن النبي عليك صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه؛ فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. رواه مسلم.

وإنما كان هذا من الزيادة؛ لأن المصلي زاد السلام في أثناء الصلاة.

الثالث: الشك في الزيادة والنقصان؛ إذا لم يترجح عنده أحدهما، وذلك فيما رواه أبو سعيد الخدري وطن أن النبي على قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه مسلم.

الرابع: الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهما، وذلك فيما رواه عبدالله بن مسعود وطن أن النبي عليال قال: «وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين» متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم: «فلينظر أحرى ذلك للصواب» وفي أخرى: «فليتحر الذي يرى أنه الصواب».

# • الحديث الأول •

# الشرح

#### الراويان:

محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك رُطْنَيْك ثقة ثبت من التابعين مات سنة عشر ومائة.

- ٢- أبو هريرة فِطْنِينُ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).
- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم من سلم ناسيًا قبل تمام صلاته .

١٠١ - رواه البخاري برقم (١١٩٦)، باب: إذا سلم في ركعتين، أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة، أو أطول، ومسلم برقم (٥٧٣)، باب: السهو في الصلاة والسجود له.

#### (ب) شرح الكلمات:

صلى بنا: أمنا في الصلاة، وكان ذلك في المدينة .

إحدى صلاتي العشي: إما الظهر أو العصر، والعشي من الزوال إلى الغروب.

معروضة في المسجد: موضوعة عرضًا وكانت في قبلته.

فاتكأ عليها: فاعتمد عليها.

كأنه غضبان: يشبه الغضبان في انقباضه وتشوش فكره.

يده اليمني على اليسرى: أي كفه اليمنى على كفه اليسرى.

شبك بين أصابعه: أدخل بعضها في بعض، وهو من علامات الغم والانقباض؛ ولهذا نُهي عنه من ينتظر الصلاة.

وخرجت السَّرَعان: بفتح السين والراء: الأوائل الذين يسرعون الخروج من المسجد.

فقالوا: أي السرعان، أي: قال بعضهم لبعض.

قصرت: بضم القاف وكسر الصاد، أو بفتح القاف وضم الصاد.

وفي رواية: أقصرت بهمزة الاستفهام: نقصت إلى ركعتين.

وفي القوم: أي المصلين .

أبو بكر وعمر والله: سبقت ترجمتهما في الحديث رقم (١٠٠).

فهابا: خافا إجلالاً وتعظيمًا .

رجل: هو حجازي من بني سليم عاش إلى زمن معاوية .

في يديه: أي في كَفيه أو أصابعه أو جميع يده .

طول: بضم الطاء: امتداد في الخلقة.

يقال له ذو الميدين: أِي يلقب الناس بذلك ، وفي رواية أن النبي عَالِمُ الله يعمل يدعوه به أيضًا .

أنسيت: أذهلت فسلمت قبل تمام الصلاة .

أم قصرت الصلاة: رُدَّت إلى ركعتين .

فقال: أي النبي عَالِيَكِمْ .

أكما يقول ذو اليدين؟ أي آلأمر كما يقول ذو اليدين؟ وكان قد قال للنبي عَلَيْكُم : «لم أنس ولم تقصر»؛ فحذف قول ذي اليدين من هذه الرواية .

فتقدم: أي النبي عَلَيْكِ من عند الحشبة المعروضة في قـبلة المسجد إلى مصلاه كما في رواية لأبي داود قال: فرجع رسول الله عَلِيْكِ إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين .

مثل سجوده: أي سجوده في نفس الصلاة.

أو أطول: أو للإضراب: بِمعنى بل. وقيل: للتحقيق فالمعنى: أتحقق أنه مثل سجوده إن لم يكن أطول.

سألوه: أي سأل الرواة محمد بن سيرين.

ثم سلم: أي: هل قال أبو هريرة: ثم سلم، يعني بعد سجدتي السهو؟

قال: أي ابن سيرين جوابًا على سؤالهم.

نبئت: فخبرت. والذي نبأه: خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران ابن حصين.

أن عمران بن حصين: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٤).

ثم سلم: أي النبي عَرَاكُ بعد سجدتَي السهو.

وقول عمران هذا يحتمل أنه في هذه القصة نفسها، ويحتمل أنه في قصة سلام النبي عائلي من ثلاث من العصر التي ذكرناها في مقدمة الباب.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليهم صلى بهم إحدى صلاتى العشى، إما الظهر أو العصر، وأن أبا هريرة والعشى، إما الظهر أو العصر، وأن أبا هريرة والعشى،

ابن سيرين، فسلم عَيْظِ حين صلى ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، فوضع كفه اليمني على كفه اليسرى، وحده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وقد شبك بين أصابعه، وكأن هذا التأثر- والله أعلم- من أجل نقصان صلاته، وخرج المسرعون من أبواب المسجد يستفهم بعض منهم، ويقرر البعض الآخر أن الصلاة قد قصرت، ولم يخطر ببالهم أن النبي عليها نسى وهاب الناس أن يكلموا رسول الله عَرْبُكُم إجلالاً وتعظيمًا، لاسيما وقد شاهدوا منه هذا التأثر والانقباض حـتى كلمه رجل يدعوه النبي عَلَيْكُم ذا اليدين، وكان مـعروفًا بهذا اللقب، فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ولم يجزم بأحدهما؛ لأن كل واحد منهما محتمل في ذلك العهد، ولم يذكر الاحتمال الثالث أن يكون سلم قبل تمامها عامدًا ذاكرًا؛ لأنه لا يحتمل في حق النبي عَلَيْكِم فنفي عَلَيْكُم كلاًّ منهما، وكان نفيه للنسيان بناءً على ظنه أنه أتم الصلاة، ونفيه لقصر الصلاة بناءً على يقينه أن حكم إتمام الصلاة لم يتغير، فلما انتفى القصر عن يقين تعين أن يكون ناسيًا، ولهذا قال ذو اليدين: بلى قد نسيت؛ فسأل النبي عَلَيْكُم الصحابة عن قوله ولم يأخذ به ؟ لأنه يعارض ما كان يظنه من إتمام الصلاة فطلب النبي عَالِيْكُم ما يرجح قـوله فلما أثبت الصحابة ما قال ذو اليدين؛ تقدم عَر الله من مقامه عند الخشبة إلى مكان مصلاه، فصلى ما بقى من صلاته وسلم، ثم سجد سجدتين فكبر فيهما عند السجود وعند الرفع مثل سجوده في الصلاة أو أطول، ثم سلم، ولم يسجد قبل السلام؛ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان: زيادة السلام في أثنائها، وزيادة سجدتي السهو.

#### (د) فوائد الحديث:

هذا الحديث كثير الفوائد استنبط منه بعض العلماء أكثر من مائة وخمسين فائدة، فمن فوائده:

١- وقوع النسيان من النبي عائل النبي النبي النبي النبي عائل النبي النبي عائل النبي النبي النبي عائل النبي النبي النبي عائل النبي النبي

٧- عظمة النبي يَؤْلِكُمْ وهيبته في قلوب أصحابه وليُهُمْ .

- ٣- أن من سلم ناسيًا قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر قريبًا؛ وجب عليه إتمامها فورًا، ولا يمنع من ذلك كلامه أو انتقاله من موضعه قبل أن يتيقن أن الصلاة لم تتم.
- ٤- وجوب سجدتين للسهو على من سلم ناسيًا قبل تمام صلاته يكبر عند
   السجود والرفع منه ويسلم بعدهما ومحل السجود بعد سلامه من الصلاة.
- أن الإمام لا يرجع إلى قول واحد من المأمومين إذا كان يظن خلاف حتى
   يتثبت من غيره.
  - ٦- جواز تشبيك الأصابع في المسجد بعد الصلاة.
    - ٧- جواز ذكر الإنسان بقلبه إذا كان لا يكرهه .



# =(744)

# • الحديث الثاني •

النبي عالي النبي عالي الله بن مالك بن بحينة ، وكان من أصحاب النبي عالي النبي النب

# الشرح

الراوى: عبد الله بن مالك بن بحينة. سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٩).

#### (أ) موضوع الحديث:

بيان حكم من نسى التشهد الأول في الصلاة.

#### (ب) شرح الكلمات:

وكان من أصحاب النبي عَلَيْكُمْ: أي عبد الله بن مالك بن بحينة، والغرض من هذه الجملة إظهار الثناء عليه بكونه من أصحاب النبي عِلَيْكُمْ، والصحابي: من اجتمع بالنبي عَلَيْكُمْ مؤمنًا به ومات على ذلك.

صلى بهم الظهر: أي صلى بهم صلاة الظهر.

في الركعتين الأوليين: أي منهما إلى الثالثة.

قضى الصلاة: فرغ منها ما عدا التسليم.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي عَلَيْكُم صلى بهم صلاة الظهر فنسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة ولم يجلس وقد سبح به الناس؛ ولكنه مضى في

١٠٢ – رواه البخاري برقم (٧٩٥)، باب: من لم ير التشهيد الأول واجبًا؛ لأن النبي عَيَّالِثَيْم قام من الركعتين ولم يرجع، ومسلم برقم (٧٧٠)، باب: السهو في الصلاة والسجود له.

صلاته، ثم أتمها وسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم من صلاته جبرًا للنقص الذي حصل بترك التشهد الأول، ثم سلم.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- وقوع السهو في الصلاة من النبي عَرَاكِ من النسيان، والنسيان من طبيعة البشر.
- ٢- أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الثالثة؛ لم يرجع إليه ويجبره بسجدتي السهو قبل السلام.
  - ٣- أن التشهد الأول ليس بركن؛ لأن الركن لا يجبره سجود السهو.
  - ٤- أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول ناسيًا فلا يجلس له.



# باب المرور بين يدي المصلي

المرور بين يدي المصلي: هو العبور فيما بين منتهى سجوده وقدميه من يمينه إلى شماله أو من شماله إلى يمينه، وفيه جناية على المصلي وتشويش عليه في صلاته؛ ومن أجل ذلك جاءت الأحاديث بالتحذير منه.

# • الحديث الأول •

الله عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ولحق قال: قال رسول الله على الله عن ألا الله على الله عن ألا أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه المصلى ماذا عليه من ألا ثم بين يديه .

قال أبو النضر: لا أدري أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة.

# الشرح

الراوي: أبو جهيم ويقال: أبو جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري

١٠٣ - رواه البخاري برقم (٤٨٨)، باب: إثم الإشارة بين يدي المصلي، ومسلم برقم (٥٠٧)، باب: منع الإشارة بين بدي المصلي.

وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به ؛ غرز بين يديه حربة فيصلى إليها، والناس وراءه. رواه البخاري ومسلم، وأحيانًا كان يعرض-أي: يجعلها عرضًا- راحلته فيصلى إليها. رواه البخاري.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في «الشرح الممتع» (١/ ٦٧٥): والحكمة من السترة ما يلي:

أولاً: تحجب نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها.

ثانيًا: أنها تحجب نظر المصلي، لاسيما إذا كانت شاخصة أي: لها جرم فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره.

ثالثًا: أن فيها امتثالًا لأمر النبي عَيَّاكُ واتباعًا لهديه، وكل ماكان امتثالًا لله ورسوله، أو اتباعًا لهدي الرسول عَيَّاكُمْ فإنه خير.

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: "قلت: والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد ولو في المسجد الكبير. قال ابن هانئ في مسائله عن الإمام أحمد (/٦٦): رآني أبو عبد الله (يعني الإمام أحمد ) يومًا وأنا أصلي وليس بين يدي سترة وكنت معه في المسجد الجامع - فقال لي: استر بشيء فاستترت برجل ". قلت: ففيه إشارة من الإمام إلى أنه لا فرق في اتخاذ السترة بين المسجد الصغيسر والكبير، وهو الحق.، وهذا مما أخل به جماهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التي طفتها، ومنها السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في رجب هذه المسنة (١٤١٠هـ)، فعلى العلماء أن ينبهوا الناس إليها ويحثوهم عليها، ويبينوا لهم أحكامها، وإنها تشمل الحرمين الشريفين أيضًا". اهد. "صفة الصلاة" (١٨٥٨).

النجاري وظيني صحابي معروف وهو ابـن أخت أبي بن كعب وظيم توفي في خلافة معاوية وظيني .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم المرور بين يدي المصلى .

#### (ب) شرح الكلمات:

لو يعلم: لو: حرف شرط وتفيـد امتناع جوابها لامتناع شرطـها. والشرط قوله: يعلم. والجواب قوله: لكان، وقيل: محذوف تقديره: لاختار أن يقف.

المار: العابر من اليمين إلى الشمال أو بالعكس .

بين يدي المصلى: أمامه من قدميه إلى منتهى سجوده.

من الإثم: من العقوبة.

أن يقف: أي يبقى واقفًا منتظرًا فراغ المصلي، وأن وما بعدها في تأويل مصدر السم كان.

خيرًا: بالنصب خبر كان.

قال أبو النضر: هو سالم بن أمية مولى عمر بن عبيد الله من صغار التابعين وأحد شيوخ الإمام رحمه الله ، مات سنة تسع وعشرين ومائة.

وقد روى الحديث عنه مالك، ونقل عنه هذا القول، وقد ورد في غير الصحيحين ما يدل على أن المراد بذلك أربعون سنة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو جهيم بن الحارث ولحق عن النبي عَلَيْكُم أنه حذر من المرور بين يدي المصلي بأن المار لو يعلم ماذا عليه بمروره؛ لكان وقوفه منتظرًا فراغ المصلي من صلاته أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه فيحصل له ما على المار بين يديه.

#### (د) فوائد الحديث:

١- تحريم المرور بين يدي المصلي .

٢- أن على المار إثمًا عظيمًا لو علمه؛ لاختار أن يقف أربعين سنة ولا يمر.

الجــــزء الثـاني

٣- تعظيم حرمة المصلي والحيلولة بينه وبين قبلته .

(هـ) تنبيه: قوله: من الإثم ليس في صحيح البخاري، ولا مسلم، قال في الفتح: وكذا رواه باقي الستة، والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا، وذكر أنه قد عيب على صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين. اهـ.



# • الحديث الثاني •

النبي عَلَيْكُم يقول: «إذا صلى الحدك عن أبي سعيد الخدري وَلَيْكُ قال: سمعت النبي عَلَيْكُم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان».

# الشرح

الراوي: أبو سعيد: سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي ولا غزا مع النبي عالي عشرة غزوة أولها غزوة الخندق، وكان قبلها صغيرًا. حفظ عن النبي عالي علمًا كثيرًا، فكان من علماء الأنصار وفضلائهم، توفي ودفن في البقيع سنة أربع وسبعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلى.

(ب) شرح الكلمات:

إذا صلى أحدكم إلى شيء: أي جعل شيئًا أمامه في صلاته.

يستره من الناس: يحول بينه وبينهم .

يجتاز: يمر.

بين يديه: قريبًا منه بينه وبين سترته .

فليدفعه: فلينحِّه واللام للأمر، وفي رواية لمسلم: فليدفع في نحره .

فإن أبي: امتنع أن يندفع ويرجع.

فليقاتله: فليدافعه بشدة واللام للأمر .

فإنما هو: أي: الممتنع عن الاندفاع والرجوع .

١٠٤ - رواه البخاري برقم (٤٨٧)، باب: يرد المصلي من مر بين يديه ورد ابن عمر رئائي في التشهد، وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، ومسلم برقم (٥٠٥)، باب: منع الإشارة بين يدي المصلي.

شيطان: مثل الشيطان لمحاولة التشويش على المصلي وإفساد صلاته أو تنقيصها، وجملة «فإنما هو شيطان»: للتعليل والغرض منها الحث على مدافعته.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو سعيد الخدري والشيئ أنه سمع النبي والطلي المر من صلّى إلى شيء يستره من الناس أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه، فإن امتنع أن يندفع، ويرجع؛ دافعه بشدة حتى يرجع ويندفع، وعلل والطلي ذلك بأنه شيطان حيث إن مروره يفسده على المصلى صلاته أو ينقصها.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية دفع من أراد المرور بين يدي من صلّى إلى شيء يستره من الناس.
  - ٧- أن مدافعته تكون بالأسهل فالأسهل، فإن أبي قاتله؛ لأنه شيطان.
- ٣- تحريم المرور بين يدي من صلّى إلى شيء يستره من الناس؛ لأن المرور من
   عمل الشيطان .
  - ٤- مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها.
- (هـ) ظاهر الحديث: أن دفع من أراد المرور بين يدي المصلي مشروع بكونه يصلي إلى سترة، وإلا فلا يدافعه؛ لأنه مفرط بترك السترة التي تحميه من الناس، وقد ورد الحديث في رواية للبخاري بدون شروط، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر والله أن النبي عرب قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين»، وليس فيه شرط صلاته إلى سترة.

### • الحديث الثالث •

قد ناهزت الاحتلام ورسول الله عَلَيْ على الناس عنى إلى غير جدار فمررت بين قد ناهزت الاحتلام ورسول الله عَلَيْ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف؛ فلم ينكر ذلك على أحد.

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس ولينها: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٢).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم المرور بين يدي الصفوف في الصلاة.

(ب) شرح الكلمات:

أقبلت: أي من مكان رحله إلى النبي عَرَاكِي .

أتان: أنثى الحمير.

ناهزت: قاربت.

الاحتلام: أي سن الاحتلام، وهو الخامسة عشرة تقريبًا والغرض من هذه الجملة: بيان أنه أهل للإنكار عليه لو أخطأ؛ إذ كانت سنه نحو ثلاث عشرة سنة.

بمنى: اسم مكان من مشاعر الحج، سمي بذلك ؛ لأنه تُمنَّى فيه دماء الهدايا ، أي تراق بالذبح والنحر.

إلى غير جدار: إلى غير سترة، وقيل: إلى سترة غير جدار.

<sup>0 • 1 -</sup> رواه البخاري برقم (٧٦)، باب: متى يصح سماع الصغير؟ ومسلم برقم (٥٠٣)، باب: سترة المصلي. قال القاضي رحمه الله تعالى: واختلفوا هل سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه أم هي سترة له خاصة؟ وهو سترة لمن خلفه مع الاتفاق على أنهم مصلون إلى سترة، قال: ولا خلاف أن السترة مشروعة إذا كان في موضع لا يأمن المرور بين يديه، وهما قولان في مندهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة بين يديه، وهما قولان في مندهب مالك ومذهبنا أنها مشروعة مطلقًا لعموم الأحاديث؛ ولأنها تصون بصره وتمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد صلاته، كما جاءت الأحاديث. «شرح مسلم» (٤/ ٢١/٤).

بين يدى بعض الصف: أمامه قريبًا منه، والمراد به الصف الأول.

أرسلت: أطلقت .

ترتع: ترعى حيث شاءت.

فلم ينكر ذلك: أي مروري بين يدي بعض الصف وإرسالي الأتان.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عباس وعلى أنه أقبل إلى النبي على من رحله راكبًا على حمار أنثى، وذلك في حجة الوداع ورسول الله على يصلي بالناس في منى، وليس بين يديه جدار، فمر ابن عباس على الحمار بين يدي بعض الصف الأول، ثم نزل ودخل في الصف، وأطلق الأتان ؛ لترعى ولم ينكر ذلك عليه أحد لا رسول الله على الحمار غيره.

#### (د) فوائد الحديث:

١- جواز الركوب في الذهاب إلى المسجد.

٢- جواز المرور بين يدي صفوف المصلين؛ لأن سترة إمامهم سترة لهم.

٣- جواز إرسال البهيمة لترعى حول المصلين، لكن بشرط ألا يخشى منها أذية
 لهم، أو إخلال في صلاتهم.

٤- أن إقرار النبي عَرِيْكِ للشيء دليل على جوازه.

وان كان من قارب البلوغ أهل للإنكار إذا فعل ما يستحق الإنكار عليه، وإن كان غير مكلف.

# • الحديث الرابع •

الله عَلَيْكُم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.

# الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة وطينها. سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم استقبال المصلى للمرأة.

(ب) شرح الكلمات:

بين يدي رسول الله عَرِيْكِيْمٍ: أمامه قريبًا منه.

رجلاي: تثنية رجل وهي القدم.

في قبلته: أمامه عند موضع سجوده.

سجد: أهوى للسجود.

غمزنى: نخسني بيده.

فقبضت رجلي: كففت قدمي.

بسطتهما: مددتُهما.

مصابيح: سُرُج، وجملة: والبيوت. . إلخ، استئنافية، والغرض منها الاعتذار عن كونها لا تقبض رجليها إلا إذا غمزها النبي عاليا .

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة وطيعها أنها كانت تنام بين يدي النبي عَلَيْكُم وهو يصلي في الليل تمد رجليها بينه وبين موضع سجوده، فإذا أهوى إلى السجود غمزها فقبضت رجليها،

<sup>1.7 –</sup> رواه البخــاري برقم (٤٩١)، باب: التطوع خلف المرأة، ومــــلم برقم (٥١٢)، باب: الاعتــراض بين يدي المصلي.

الجــــــزء الثــاني

فإذا قام عادت فمدتهما، ثم تعتذر عن ذلك بأن البيوت يومئذ ليس فيها سرج ترى فيها النبي عائلي الله فتكف رجليها عند سجوده من غير أن تحوجه إلى غمزها.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- جواز الصلاة إلى النائم.
- ٢- جواز استقبال المصلى للمرأة، وأن ذلك لا يقطع الصلاة.
  - ٣- جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها.
  - ٤- حسن معاشرة النبي عَيْطِينِهُم الأهله .
  - ٥- اعتذار الإنسان عما يخشى منه اللوم عليه.



### باب جامع

هذا الباب جمع فيه المؤلف رحمه الله أحاديث في موضوعات كثيرة من أحكام الصلاة ، ولهذا قال : باب جامع ولم يخصصه بموضوع معين .

# • الحديث الأول •

# الشرح

الرواي:

أبو قتادة الحارث بن ربعي وطيني سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩١).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم جلوس من دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين .

#### (ب) شرح الكلمات:

المسجد: المكان المتخذ للصلاة بصفة دائمة .

فلا يجلس: فلا يقعد أو لا يبقى ، و «لا » ناهية .

### (ج) الشرح الإجمالي:

المساجد بيوت الله عز وجل، وأمكنة عبادته، فلها من التعظيم ما يليق بها ومنه ما حدَّث به أبو قـتادة وُطِيُّ أن النبي عَرَّبُ نَهى داخل المسـجد أن يجلس حـتى يصلي ركعتين تعظيمًا لله عز وجل وتُسميّان تحية المسجد؛ لأن داخله يبتدئ بِهما كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية.

۱۰۷ – رواه البخاري برقم (٤٣٣)، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، ومسلم برقم (٧١٤)، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين.

قال الشوكاني رحمه الله: والأمر يفيد تحقيقية وجوب فعل التحية والنهي يفيد بحقيقته أيضًا تحريم تركها، وقد ذهب إلى القول بالوجوب الظاهرية، كما حكى ذلك عنهم ابن بطال، قال الحافظ في "الفتح": والذي صرح به ابن حزم عدمه، وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وقال النووي: إنه إجماع المسلمين، قال: وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبها الهرب "نيل الأوطار" (٣/ ٨٢).

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- نهي داخِلِ المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين سواء كانتا فريضة أم
   نافلة.
- ٢- عموم الحديث يقتضي أنه يصلي الركعة عنى ولو دخل في وقت النهي وهو القول الراجح.
  - ٣- أنه لا تجزئ الركعة الواحدة ولا صلاة الجنازة.
    - ٤- تأكيد حرمة المساجد.



# • الحديث الثاني •

١٠٨ عن زيد بن أرقم وَالله قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ﴿وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]؛ فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام.

### الشرح

الراوي: زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي والله غزا مع النبي عليه اثنتي عشرة غزوة، أولها غزوة الخندق، وهو الذي أخبر النبي عليه بقول المنافق عبد الله بن أبي فَنُور، وَعَنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ الله النافقون: ١٨، فأنكره عبد الله ابن أبي فأنزل الله القرآن بتصديق زيد بن أرقم وطفي نزل الكوفة ومات فيها سنة ثمان وستين.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الكلام في الصلاة.

(ب) شرح الكلمات:

كنا نتكلم: أي خلف النبي عَانِكُمُ .

يكلم الرجل صاحبه: الجملة بيان لقوله نتكلم والمراد يكلمه في حاجته كما في رواية البخاري.

وقوموا لله: أي لأجله.

قانتين: ساكتين معظمين .

فأمرنا: أمرنا الله بقوله: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ أو الرسول عَلِيْكُمْ تَفْسيرًا للآية، ويؤيده قوله: نُهينا.

بالسكوت: الكف عن الكلام، والمراد: كلام الناس لا كل كلام؛ لأن الصلاة فيها قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء.

۱۰۸ - رواه البخاري برقم (۱۱٤۲)، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة، ومسلم برقم (٥٣٩)، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة.

الجــــزء الثـاني

401

نُهينا: نَهانَا رسول الله عَلَيْظِيمٍ .

عن الكلام: أي كلام الناس.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كانت الصلاة صلة بين العبد وربه ؛ فلا ينبغي أن يتشاغل المصلي بغير مناجاة الله تعالى ، والذل بين يديه ، وفي هذا الحديث يخبر زيد بن أرقم وطي أن الناس كانوا يتحدثون بينهم في الصلاة في حاجاتهم حتى أنزل الله تعالى قوله : ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] ، فأمرهم النبي عالي الله تناع عن كلام الناس ، ونهاهم أن يتكلموا به .

#### (د) فوائد الحديث:

١ - تحريم الكلام في الصلاة ولو كانت نفلاً أو كان الكلام قليلاً .

٢- أن الكلام مبطل للصلاة ؛ لتحريمه فيها ومنافاته لمقصودها .

٣- الحكمة في التشريع حيث كان الكلام مباحًا ثم حرم.



### • الحديث الثالث •

ابن عـمـر وأبي هريرة ولي أن النبي عليه قال: «إذا اشـتـد الحـر فأبر دوا بالصلاة، شدة الحر من فيح جهنم».

# الشرح

#### الراويان:

١- عبد الله بن عمر ولطيها: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨١).

٢- أبو هريرة رُطْنُكُ: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الإبراد بصلاة الظهر.

(ب) شرح الكلمات:

إذا اشتد: قوي. الحر: وهج الشمس في أيام القيظ.

فأبردوا بالصلاة: أخروها حتى يبرد الحر.

والمراد بالصلاة: صلاة الظهر.

من فيح جهنم: من وهيج حرها.

### (ج) الشرح الإجمالي:

دين الإسلام دين يسر وسهولة، يجمع بين العبادة وإعطاء النفس حظها من الراحة حتى يؤدي العبد عبادته راغبًا فيها بدون ملل ولا تعب. وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر وأبو هريرة ولي النبي على النبي على المر عند اشتداد الحر في القيظ أن تؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الحر وتنكسر قوته؛ لتؤدى الصلاة براحة وخشوع.

١٠٩ رواه البخاري برقم (٥١٠) باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم برقم (٦١٥) باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه

وفي الحديث استحباب الإبران وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة ومن جهة جماعة من الصحابة رئائه . « شرح النووي) (١١٧/٥)

#### (د) فوائد الحديث:

١- طلب الإبراد بصلاة الظهر في أيام شدة الحرحتي يبرد الجو.

٢- أن مراعاة تكميل العبادة أولى من مراعاة أول الوقت.

٣- يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها .

٤- أن النار موجودة الآن.

حسن تعليم النبي عَلَيْكُم حيث يقرن الحكم ببيان حكمته؛ ليطمئن القلب
 به، ويعلم سمو الشريعة الإسلامية.

#### (هـ) إشكال وجوابه:

سبق في باب مواقبيت الصلاة أن النبي عَلِيْكُم كان يصلي الظهر بالهاجرة، وفي هذا الحديث أن النبي عَلَيْكُم أمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر. وجوابه أن النبي عاليك كان يصليها أولاً في الهاجرة، ثم أمر بالإبراد بعد ذلك.



# • الحديث الرابع •

الله عَلَيْكُم : «من نسي صلاة فلك فلك قال : قال رسول الله عَلَيْكُم : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لذكري ﴾ [طه : ١٢] .

ولمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».

## الشرح

الراوي: أنس بن مالك تلطيخه، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٦).

(أ) موضوع الحديث: بيان متى تقضى الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان ·

(ب) شرح الكلمات:

نسي صلاة: ذهل عنها .

فليصلها: الفاء رابطة للجواب واللام للأمر ·

إذا ذكرها: وقت تذكرها وزوال النسيان عنه ٠

لا كفارة لها: لا شيء يسترها ويجزئ عنها ٠

إلا ذلك: إلا صلاتُها حين تذكرها ؛ فلا يجزئ سواها ، ولا يلزم فعل غيرها من صدقة أو غيرها .

وتلا: وقرأ أي النبي عَيْنِ مستشهدًا ومستدلاً .

أقم الصلاة: الخطاب لموسى عَالِيْكُم حين كلمه الله تعالى بوحى الرسالة ·

لذكري: اللام للتوقيت ، بمعنى حين .أي : حين ذكرك إياي ، ووجه الاستشهاد بالآية أن نسيان المرء لصلاته يكون حيث غفلته عن ذكر الله، فإذا ذكر الله تعالى ذكر الصلاة .

<sup>•</sup> ١١ - رواه البخاري برقم (٥٧٢) ، باب : من نسي صلاة فليــصل إذا ذكرها ، ومسلم برقم (٦٨٠) ، باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث أنس بن مالك ولحق عن النبي عَلَيْكُم أنه أمر من نسي صلاة أو نام عنها حتى خرج وقعها أن يبادر بقضائها من حين زوال عذره بدون تأخير، وأنه ليس لها كفارة سوى ذلك، فلا يجزئ عنها صدقة ولا غيرها، ولا تجب الصدقة ولا غيرها مع فعل الصلاة، واستشهد عَلَيْكُم على ذلك بقوله تعالى مخاطبًا موسى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذَكْرِي ﴾ أي حين تذكرني بعد الغفلة والنسيان.

### (د) فوائد الحديث:

١- وجوب المبادرة بقضاء الصلاة على من نسيها، أو نام عنها، حتى خرج
 وقتها.

٢- أنه لا يجزئه عن فعلها صوم ولا صدقة ولا غيرها.

٣- أنه لا يلزمه مع قضائها شيء آخر من صدقة أو غيرها.



### • الحديث الخامس

النبي عبد الله والله على الله والله والله

# الشرح

الرواي: جابر بن عبد الله وطيعًا: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة خلف من أداها من قبل.

(ب) شرح الكلمات:

معاذ بن جبل: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩٩).

قومه: قبيلته، وهم بنو سلمة ومنازلهم حول سلع تبعد عن مسجد النبي عَلَيْكُ قدر ميل. فيصلي بهم: أي يكون إمامًا لهم.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

كان الصحابة ولحق يحبون الصلاة خلف النبي عَلَيْكُم لشدة محبتهم له، ولكمال صلاته وليتعلموا منه قولاً وفعلاً، ومن بينهم معاذ بن جبل ولحق ، وفي هذا الحديث يخبر جابر ولحق أن معاذًا كان يصلي مع النبي عَلَيْكُم صلاة العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه بني سلمة حول سلع، فيعيد تلك الصلاة إمامًا بهم ونافلة، ولهم فريضة.

- (د) فوائد الحديث:
- الفريضة خلف من أداها من قبل.
  - ٢- جواز ائتمام المفترض بالمتنفل.
  - ٣- جواز إعادة الفريضة لغرض صحيح.
- ٤- فضيلة معاذ بن جبل شخص وحرصه على العلم.

١١١ – رواه البخاري برقم (٦٧٩)، باب: إذا صلى، ثم أم قوما، ومسلم برقم (٤٦٥)، باب: القراءة في العشاء.

### • الحديث السادس

الحر ، فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ·

## الشرح

الراوي:

أنس بن مالك صَلَحْتُ سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٦).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم سجود المصلى على ثوبه .

(ب) شرح الكلمات:

نصلي: أي صلاة الظهر ·

في شدة الحر: في قوة وهج الشمس · وذلك في أيام القيظ ·

يمكن جبهته: يثبتها حتى تستقر ·

بسط ثوبه: الذي هو لابسه ، أي وضعه مبسوطًا على الأرض ، والشوب هنا : الرداء أو الإزار ·

### (ج) الشرح الإجمالي:

الأصل أن المصلي يسجد على مصلاه الذي يصلي عليه من أرض أو فراش أو غيرهما بدون حائل ، فإن احتاج إلى الحائل ، لعدم تمكنه من مباشرة المصلي ، فإن أنس بن مالك فطف يخبر أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه صلاة الظهر في شدة الحر والأرض لم تبرد بعد ، فإذا لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم من الأرض بسطوا ثيابهم على الأرض وسجدوا عليها ليتمكنوا من الاستقرار والطمأنينة حال السجود .

۱۱۲ - رواه البخاري برقم (۱۱۵۰) ، باب : بسط الثوب في الصلاة للسجود ، ومسلم برقم (٦٢٠) ، باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه .

### (د) فوائد الحديث:

- ا= جواز سجود المصلي على ثوبه أو نحوه مما يتصل به إذا دعت الحاجة إليه لحر
   الأرض أو نحوه.
- إن المشروع مباشرة المصلي لمصلاه بدون حائل الأن الصحابة إنما يجعلون
   الحائل عند الحاجة ،
  - ٣= مشروعية تمكين الجبهة مما يسجد عليه،
    - اجتناب ما يمنع الخشوع في الصلاة .
  - = جواز العمل اليسير في الصلاة لمصلحتها ،
- (هـ) تنبيه: هذا الحديث لا يعارض الحديث السابق رقم (١٠٩)؛ لأن حرارة الأرض تبقى بعد برودة الجو، أو أنه منسوخ به:



## • الحديث السابع •

النبي على النبي النبي على النوب النبي على النبي ا

### الشرح

الراوى: أبو هريرة فطينه ، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩) .

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم كشف العاتق في الصلاة.

### (ب) شرح الكلمات:

لا يصلى: لا نافية والنفي هنا بمعنى النهي.

ليس على عاتقيه منه شيء: الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي . عاتقيه: تثنية عاتق وهو ما بين المنكب وأصل العنق .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة رطي أن النبي عالي الله نهى أن يصلي الإنسان بشـوب واحد، ولا يجعل على عاتقيه منه شيئًا؛ وذلك من أجل تكميل الزينة واتقاء تعري أعالي الجسم.

### (د) فوائد الحديث:

١- النهي عن كشف العاتقين في الصلاة ؛ لمنافاته لكمال الزينة المأمور باتخاذها في الصلاة ، ومحل ذلك إن كان الثوب يتسع لسترهما ، وإلا فلا بأس لقوله عليها : "إن كان الثوب واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتزر به».

٢- جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر ما يجب ستره.

٣- جواز الصلاة في ثوبين أحدهما يستر أعلى الجسم، والثاني يستر أسفله.

١١٣ - رواه البخاري برقم (٣٥٢)، باب: إذا صلى في الثوب الواحد؛ فليجعل على عاتقيه، ومسلم برقم (٥١٦)، باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه.

<sup>(</sup>١) في نسخ العمدة : على عاتقه , والصواب : على عاتقيه كما في رواية مسلم التي ساقها المؤلف وأكثر نسخ البخاري .

## • الحديث الثامن •

فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» (١) . وأنه أُتي (٢) بقدر فيه خضروات من فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته» وأنه أُتي (٢) بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحًا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال: «قربوها» إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: «كل فإني أناجي من لا تناجي».

# الشرح

الراوي: جابر بن عبد الله وطيئ : سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم حضور المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً.

(ب) شرح الكلمات:

من أكل: من شرطية تفيد العموم، فتشمل الذكر والأنثى.

ثومًا أو بصلاً: نوعان من البقول لهما رائحة كريهة وأو للتنويع لا للشك.

فليعتزلنا: فليكن في معزل عنا، والفاء رابطة لجواب الشرط، واللام للأمر.

أو ليعتزل: أو للشك من أحد الرواة.

مسجدنا: المراد به الجنس فيشمل جميع مساجد المسلمين، بدليل ما رواه مسلم من حديث ابن عمر والشاع بلفظ: «فلا يأتين المساجد».

وليقعد في بيته: وليجلس فيه، واللام للأمر، والغرض منه المبالغة في الاعتزال. وأنه: أنه النبي عليها (٣).

<sup>111 / 1 -</sup> رواه البخاري برقم (٨١٧)، باب: ما جـاء في الثوم النبئ والبـصـل والكراث، ومسلم برقم (٥٦٤)، باب: نهى من أكل ثومًا، وبصلاً، أو كراثًا، أو نحوهما.

١١٤ / ٢ - معطوف على قـوله: أن النبي عَيَّكِم قال: «من أكل ثومًا أو بصلاً» أي أنه قال: وأنه أتي ، وهما حديثان: الأول منهما كان في غـزوة خيبـر سنة سبع من الهجـرة، والثاني: كان عند قـدومه المدينة في السنة الأولى من الهجرة.

١١٤ / ٣- في نسخ العمدة بحذف أنه والصواب إثباتها كما في صحيح مسلم ونحوه في البخاري .

أُتي: بضم الهمزة: جيء إليه.

بقدر: هو إناء طبخ فيه يؤنث ويذكر، فيقال: قدر واسعة وقدر واسع.

فيه: أي القدر.

خضروات: بفتح الخاء وكسر الضاد ويجوز ضمهما جميعًا وضم الخاء مع فتح الضاد أو سكونها وقد بينها بقوله:

من بقول: جمع بقل، وهو كل نبات يغطي بخضرته الأرض أو كل ما ينبت بدون جذع.

ريحًا: أي ريحًا كريهًا.

لها: أي للقدر.

عنها: عن القدر ما الذي فيها.

فقال: أي النبي عَلِيْكُم يخاطب من أتى بالقدر. قربوها: أدنوها .

إلى بعض أصحابه: متعلق والتقدير مشيرًا إلى بعض أصحابه، والمراد بهذا البعض أبو أيوب قاله بعضهم.

كره أكلها: رغب عنه؛ لامتناع النبي عَلَيْكُمْ عنه.

كل: فعل أمر للإباحة.

فإني أناجي: أخاطب، والجملة تعليل؛ لامتناع النبي عَلَيْكُم عنها.

من لا تناجى: من لا تخاطب، والمراد به جبريل.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جابر بن عبد الله طلق أن النبي عليه أمر من أكل ثومًا أو بصلاً أن يعتزل مساجد المسلمين وجماعتهم لما في حضوره من أذيتهم وأذية الملائكة في المساجد برائحتهما الكريهة، وذلك لأن درء هذه الأذية العامة أولى من مراعاة مصلحته الخاصة بحضور المساجد والتي كان هو السبب في تفويتها.

ثم يخبر جابر والله عن قصة كانت للنبي عَرِيْكُ حيث أُتي بقدر فيه خضروات من بقول لها رائحة كريهة حيث لم تطبخ طبخًا تزول به الرائحة ، فسأل عنها من جاء بها ، أو غيره ، فأخبر بما فيها من البقول فلم يرغب فيها ، وأمر أن تقرب إلى بعض أصحابه ، فلما قربت إليه كره أكلها ؛ لأن النبي عَرِيْكُ لم يأكل منها ؛ فقال له النبي عربي الله عنها ، وأما من قربت إليه كره أكلها بأنه يناجي جبريل ؛ فلا يحب أن يأكل ما له رائحة كريهة تكريمًا لمن يخاطب ، وأما من قربت إليه ؛ فلم يكن يخاطب جبريل ، فلا موجب لامتناعه من أكلها .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- أمر من أكل ثومًا أو بصلاً باعتزال مساجد المسلمين وجماعتهم؛ لئلا يؤذيهم بالرائحة الكريهة، ويقاس عليه كل من فيه رائحة كريهة من بخر ونحوه حتى تزول.
  - ٢- أن المصالح العامة أولى بالمراعاة من المصالح الخاصة.
  - ٣- أن الأصل التأسي بالنبي ﷺ حتى تثبت خصوصيته.
- ٤ حسن تعليم النبي عَرَان الحكم ببيان سببه ليطمئن المخاطب
   بعرفة الحكمة .



## • الحديث التاسع •

وفي رواية: «بنو آدم».

# الشرح

الراوى: جابر بن عبد الله طفيه: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم دخول المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا ·

(ب) شرح الكلمات:

الثوم والبصل والكراث: بقول معروفة كريهة الرائحة.

فلا يقربن: أي فلا يدخلن ، ولا: ناهية، والنون: للتوكيد.

مسجدنا: المراد به الجنس، فيشمل جميع مساجد المسلمين.

فإن الملائكة ... إلخ: الجملة تعليل للنهي في قوله: فلا يقربن، والملائكة عالم غيبي، مكرمون خلقهم الله تعالى من نور، فقاموا بطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

تتأذى: من الأذية، وهي المكروه اليسير، قاله في القاموس.

• 1 1 - رواه البخاري برقم (٨١٥)، باب: ما جاء في الثوم النبئ والبصل والكراث، ومسلم برقم (٨٦٤)، باب: نهي من أكل ثومًا و بصلاً، أو كرانًا، أو نحوها

قال ابن حجر: وقوله: "فلا يقربن" بفتح الراء والموحدة وتشديد النون، وليس في هذا تقييد النهي بالمسجد فيستدل بعمومه على إلحاق المجامع بالمساجد كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة، وقد ألحقها بعضهم بالقياس والتمسك بهذا العموم أولى، ونظيره قوله: "وليقعد في بيته"، كما تقدم لكن قد علل المنع في الحديث بترك أذى الملائكة وترك أذى المسلمين، فإن كان كل منهما جزء علة اختص النهي بالمساجد، وما في معناها، وهذا هو الاظهر وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم: "من أكل من هذه الشجرة شيئًا، فلا يقربنا في المسجدة، اهد. "فتح الباري" (٣٤٣/٢).

وقال القاضي: ويلحق به من أكل فجلاً وكان يتجشأ، قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه، أو به جرح له رائحة، وقال القاضي أيضًا: وقاس العلماء على هذا مجامع المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. قسرح النووي، (٥/٤٧).

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جابر بن عبد الله وظيم أن النبي على الله الله على أو بصلاً أو كرانًا أن يدخل مساجد المسلمين، ويبين على الحكمة في ذلك بأن الملائكة المقيمين في المسجد يتأذون من ذلك كما يتأذى به بنو آدم.

#### (د) فوائد الحديث:

١ - نهي من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أن يدخل مساجد المسلمين؛ لأن ذلك يؤذي الملائكة الذين في المسجد.

٢- إثبات الملائكة ، وأن لهم إحساسًا .

٣- النهي عما فيه أذية المسلمين.

#### (هـ) تتمتان:

الأولى: لو دخل آكل الثوم ونحوه إلى المسجد، فإنه يخرج منه مادامت رائحته باقية ؛ لقول عمر نطخ القد رأيت رسول الله عالي إذا وجد ريحهما «يعني البصل والثوم» من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخًا. رواه مسلم.

الثانية: ليس في هذا الحديث والذي قبله بيان حكم أكل الشوم والبصل ونحوهما ، لكن في صحيح مسلم عن جابر والله على قال: نهى رسول الله على البصل والكراث ، فعلمتنا الحاجة فأكلنا منها ، فقال رسول الله على الله على الله عن أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان »، والنهي عن أكل ذلك ليس للتحريم لحديث أبي سعيد الحدري والله أن الصحابة والله أكلوا من الثوم أكلاً شديداً ، والناس جياع ، فقال النبي على الله على النبي على الله فقال : «أبها يقربنا في المسجد» ، فقال الناس : حرمت حرمت ، فبلغ ذلك النبي على الله فقال : «أبها الناس ، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ، ولكنها شجرة أكره ريحها » . رواه مسلم .

(و) تنبيه: ليس في عدم تحريم الشوم؛ ونحوه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة بحجة أنه لو كانت الجماعة واجبة لحرم أكل ما يحول دون حضورها؛ وذلك

لأن كون أكلها يحول دون حضورها ليس لسقوط الطلب، ولكن لوجود المانع وهو الرائحة المؤذية، ألا ترى إلى السفر يحول دون فعل كثير من الواجبات كصلاة الجماعة، وأداء الصيام في رمضان، ومع هذا لم يحرمه الله عز وجل. نعم لو كان غرض الفاعل من ذلك أن يتحيل على ترك فعل الواجب؛ لحرم عليه كل ما يحول دون فعله مثل أن يسافر في رمضان لئلا يصوم أو يأكل الثوم ونحوه، لئلا يحضر صلاة الجماعة؛ فإنه يحرم عليه حينئذ أن يسافر أو يأكل الثوم ونحوه، والله أعلم.



## باب التشهد

التشهد: قول أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، والمراد به هنا قول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، . . . إلى آخر قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أطلق عليه اسم التشهد من باب إطلاق البعض على الكل؛ لكون التشهد أهم ما فيه.

# • الحديث الأول •

التشهد، عن عبد الله بن مسعود ولي قال: علمني رسول الله علي التشهد، كفي بين كيفيه كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله».

وفي لفظ: "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله وذكره وفيه: "فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلَّمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض».

وفيه: الفليتخير من المسألة ما شاء».

# الشرح

الراوي: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي وطيف أسلم قديمًا، وكان

۱۱۲ – رواه البخاري برقم (۹۱۰)، باب: الأخذ باليـدين وصافح حماد بن زيد بن المبـارك بيديه، ومسلم برقم
 ۲)، باب: التشهد في الصلاة.

فائدة: قال ابن حجر رحمه الله: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: «السلام عليك أيها النبي» بكاف الخطاب في حياة النبي عَرَِّتِينِيم، فلما مات النبي عَرَّالِينِيم، فلما مات النبي عَرَّالِينِيم، فلما مات النبي عَرَالِينِيم، فلما مات النبي عَرَالِينِيم، في النبي، «الفتح» ( ١١١/ ٥٦)

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: «ويصلي على النبي عَلَيْكُم في التشهد الأول، ويقول: اللهم صل على محمد، وعلى آل وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». «صفة الصلاة».

وقال رحمه الله: تنبيه: دل حديث عائشة والتي عند أبي عوانة على مشروعية الصلاة على النبي والتي التشهد الأول.

وهذه فائدة عزيزة لا تكاد تراها في كتاب فعض عليها بالنواجذ. اهـ. «إرواء الغليل» (٢/ ٣٥،٣٥).

سادس رجل في الإسلام، وهاجر الهجرتين. قال له النبي عَيِّلُ : «إنك لغلام معلم» وقال: «من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد» يعني عبد الله ابن مسعود. خدم النبي عَيِّلُ وكان صاحب سواكه ونعليه ووساده.

قال حـذيفة نطح ما أعـرف أحدًا أقرب سمـتًا وهديًا ودلاً بالنبي عليه من ابن مسعود. شهـد غزوة بدر وما بعـدها، وأجهز على أبي جـهل في غزوة بدر، فاحـتز رأسه، وجاء به إلى النبي عليه من تولى القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر، وصدرًا من خلافة عثمان تطفي ، ثم دعاه إلى المدينة ومات فيها سنة اثنتين وثلاثين.

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية التشهد وموضعه من الصلاة.

#### (ب) شرح الكلمات:

علمنى: لقننى.

التشهد: التحيات كلها، وإطلاق التشهد عليها من باب إطلاق البعض وإرادة الكل؛ لأن التشهد أهم ما يقال فيها-

كفي بين كفيه: بين كفي النبي عَلَيْكُم أمسكه بهما؛ ليصرف انتباه ابن مسعود إليه. والجملة حالية، والغرض من ذكرها إظهار اهتمام النبي عَلَيْكُم بالتشهد وضبط ابن مسعود يُطَقّع له.

كما يعلمني السورة من القرآن: يلقّنّي إياها؛ وهو تشبيه يدل عملى اعتناء النبي عَيِّاتُهُم بهذا التشهد لفظًا ومعنى.

التحيات لله: هذه الجملة وما بعدها في موضع نصب بيان لقوله: التشهد.

والتحيات: جميع تحية وهي كل قول أو فعل دال على التعظيم، وأللام في لله للاستحقاق. والمعنى أن كل قول أو فعل دال على التعظيم؛ فإنه أهله المستحق له حقيقة هو الله عز وجل.

والصلوات: جمع صلاة وهي العبادة المعروفة فرضها ونفلها لله عز وجل والمستحق لأن يصلى له.

والطيبات: جمع طيبة وهي كل ما طاب من صفة أو قول أو فعل؛ فهو ثابت لله تعالى، فالله تعالى طيب وصفاته وكلماته وأفعاله طيبة ولا يقبل إلا الطيب.

السلام عليك: السلامة من كل آفة ومكروه.

والجملة خبر بمعنى الدعاء، والخطاب فيها للنبي عَالِيْكُم .

النبي: الموحى إليه بالشرع من البشر.

ورحمة الله: حنوه وعطفه أو ما شابه ذلك.

وبركاته: خيراته الكثيرة المستمرة. وفي الدعاء للنبي عَلَيْكُم بالسلامة والرحمة والبركات جمع بين زوال المكروه وحصول المحبوب.

السلام علينا: أي معشر الأمة الإسلامية، ومنهم المصلي نفسه، ومن معه من المصلين إن كان في جماعة وسبق معنى السلام.

عباد الله: جمع عبد، وهو المتذلل لله تعالى بالطاعة.

الصالحين: القائمين بحقوق الله وحقوق عباده.

أشهد: أقر إقرارًا جازمًا كالمشاهد بما أقر به.

أن: مخففة من الثقيلة ساكنة فتدغم باللام.

محمدًا: هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي.

عبده: المتذلل له بالطاعة وتبليغ رسالته والدعوة إليه.

ورسوله: المرسل من عنده بشرعه إلى جميع العالمين.

إذا قعد: جلس، والمراد جلوسه للتشهد.

فليقل: اللام للأمر، وهذا فائدة ذكر هذا اللفظ؛ لأنه صريح في الأمر بالتشهد.

فعلتم ذلك: قلتم ذلك السلام، فعبر بالفعل عن القول.

فليتخير: فليقل ما يختار واللام للأمر بمعنى الإباحة.

من المسألة: من سؤال الله أي دعائه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن مسعود ولا أن النبي على التشهد في الصلاة، واعتنى بذلك، حيث جعل على كف ابن مسعود ولا بين كفيه على التشهد بولف إياه كما يلقنه السورة من القرآن، ثم بين ابن مسعود ذلك التشهد بقوله: التحيات لله. . . إلخ، وإنما اعتنى على التشهد؛ لما يشتمل عليه من تعظيم الله وتمجيده والإخلاص له والشهادة بوحدانيته، وصدق رسوله والتسليم والترحم والتبريك عليه على التضمنه من السلام الخاص بالمصلي، والأمة الإسلامية، وجميع عباد الله الصالحين في السماء والأرض. وإن تشهدا كهذا لجدير بالعناية، وأن يكون فرضاً على كل مصل، وفي اللفظ الثاني بيان مكان التشهد في الصلاة، وأنه في حال القعود وإباحة الدعاء عبد ذلك.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- أن كيفية التشهد في الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
- ٢- أن محل هذا التشهد القعود بعد السجدة الأخيرة في كل صلاة وبعد الركعة
   الثانية في الثلاثية والرباعية أيضًا.
- ٣- وجوب هذا التشهد في الصلاة، وإن تشهد بغيره مما صح عن النبي عارضي المنافي
   جاز.
  - ٤ حرص النبي عليه على تعليم أمته وعنايته بذلك.
- اهمية هذا التشهد؛ لأن النبي عائل علمه ابن مسعود كما يعلمه السورة من القرآن مع الإمساك بيده.
  - ٦- فضيلة ابن مسعود رُطُّتُك حيث كان ممن يتلقى القرآن من النبي عايَّكِ اللهُ .
    - ٧- أن اللفظ العام يتناول جميع أفراده.
    - ٨- جواز الدعاء في الصلاة بما أحب ما لم يكن إثمًا.

# • الحديث الثاني •

الا - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي علي الله خرج علينا فقلنا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

# الشرح

الراوي: عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، أبوه أنصاري أوسي، وهو مدني كوفي ثقة من كبار التابعين، مات في وقعة الجماجم سنة ست وثمانين، وقيل: غرق. (أ) موضوع الحديث: بيان كيفية الصلاة على النبي عَلَيْكُمْ .

#### (ب) شرح الكلمات:

لقيني: قابلني، وقد روي أن ذلك في أثناء طوافه بالبيت .

كعب بن عجرة: هو ابن عجرة بن أمية البلوي حليف للأنصار، وقيل: بل منهم شهد مع النبي عليا الله غنوة الحديبية، نزل الكوفة، مات في المدينة سنة ثلاث وخمسين عن خمس وسبعين سنة.

ألا: أداة عرض وهو الطلب برفق.

أهدي: أبذل. هدية: عطية أتحفك بها .

خرج: ظهر ولعله كان حين أتاهم في منزل سعد بن عبادة رلح في فسألوه عن ذلك.

علمنا: بفتح العين وكسر اللام من العلم ضد الجهل أي عرفنا.

كيف نسلم عليك؟: أي كيفية السلام عليك، وهي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .

<sup>🚺 🗀</sup> رواه البخاري برقم (٣١٩٠)، ومسلم برقم (٤٠٥)، باب: الصلاة على النبي عَيَّالِيَّمُ بعد التشهد.

فكيف نصلى عليك؟: سؤال عن كيفية الصلة عليه، وكان هذا بعد نزول قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٥٦]،

قولوا: أمر إرشاد وتعليم.

صل على محمد: أثن عليه بالذكر الجميل في الملأ الأعلى.

آل محمد: أتباعه في دينه. وقيل: هم المؤمنون من قرابته.

كما صليت: الكاف للتعليل، وما مصدرية، أي: كصلاتك، والمعنى: كما أنعمت بالصلاة على آل إبراهيم فأنعم بالصلاة على محمد وآل محمد، فهو من باب التوسل إلى الله تعالى بنعمه السابقة لنعمه المطلوبة.

إنك حميد مجيد: الجملة للتعليل، وحميد بمعنى محمود وذلك لما له سبحانه من صفات الكمال وجزيل الإفضال، أو بمعنى حامد لمن يستحق الحمد من عباده، ومجيد بمعنى ماجد، والمجد كمال العظمة والسلطان.

بارك على محمد: أنزل البركة عليه، وسبق معنى البركة في الحديث رقم (١١٦).

كما باركت: يقال فيها ما سبق في : كما صليت.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان السلف الصالح يرون للعلم بالشريعة منزلة عالية، وأن المسألة يعلمها الرجل أخاه من أفضل التحف التي يهديها إليه، وفي هذا الحديث يحدث عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو من كبار التابعين أن كعب بن عجرة ولا وهو من الصحابة لقيه؛ فعرض عليه أن يهدي إليه هدية ليشوقه إليها، ويعرف قدر منزلتها قبلها ابن أبي ليلى فأخبره كعب ولي بأن النبي علي الله خرج عليهم ذات يوم فسألوه عن كيفية الصلاة عليه بعد أن علموا كيف يسلمون عليه؛ ليأتوا بها على الوجه الأكمل فأرشدهم النبي علي إلى ذلك فقال قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،

#### (د) فوائد الحديث:

1- أن كيفية الصلاة على النبي عَرِيْكِ أن يقول: «اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». وإن أتى بغير هذه الكيفية نما ورد عن النبي عِرَاكِ أن أدرك السنة.

٧- أن أفضل كيفية للصلاة على النبي عليه ما صح عن النبي عليه دون ما أحدثه المحدثون بعده.

٣- فضيلة نبى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

٤- مشروعية ختم الدعاء بالثناء على الله عز وجل بما يناسب المطلوب.

٥- حرص الصحابة وسلف الأمة على العلم بالشريعة .

(هـ) تنبيه: جاء هذا الحديث في بعض نسخ العمدة بلفظ: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وليست هذه الراهيم وعلى آل إبراهيم، وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وليست هذه الزيادة في هذا السياق المذكور، وإنما جاءت في سياق آخر ذكره البخاري في الباب العاشر من كتاب الأنبياء.

تنبيه ثان: وجه مناسبة هذا الحديث لكتاب الصلاة: أنه لما كانت الصلاة محلاً للتسليم الذي عرف الصحابة كيفيته، فلتكن محلاً للصلاة التي سألوا النبي عليه عن كيفيته، ويؤيد ذلك ما رواه أصحاب السنن من حديث أبي مسعود البدري وطيق بلفظ: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وقد تفرد محمد ابن إسحاق بهذه الزيادة لكنه صرح بالتحديث؛ فزال خوف التدليس.

### • الحديث الثالث •

من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال».

وفي لفظ لمسلم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ثم ذكر نحوه.

## الشرح

الراوى: أبو هريرة ضَائين : سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الاستعادة من هذه الأربع في الصلاة.

### (ب) شرح الكلمات:

يدعو: أي يدعو الله وكان ذلك في الصلاة.

اللهم... إلخ: الجملة بيان لما يدعو به.

أعوذ بك: أعتصم بك، وهو خبر بمعنى الدعاء.

عذاب القبر: ألم نكاله. والمراد بالقبر: ما بين الموت وقيام الساعة، وإن لم يدفن الميت.

عذاب النار: ألم نكالها والنار معروفة، وقد فضلت نار الآخرة على نار الدنيا كلها بتسعة وستين جزءًا .

فتنة المحيا: فتنة الحياة والفتنة: ما يصد عن شرع الله؛ إما لجهل يحول بينه وبين معرفة الشرع، وإما لهوًى يحول بينه وبين اتباعه.

والممات: معطوفة على المحيا، أي ومن فتنة الموت التي تحصل عند الوفاة أضيفت

١١٨ - رواه البخاري برقم (١٣١١)، باب: التعوذ من عذاب القبر، ومسلم برقم (٥٨٨)، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة.

إلى الموت لقربها منه، وقيل: المراد فتنة الموت التي تحصل بعد الموت حين يسأل الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه.

فتنة المسيح الدجال: صده الناس عن شرع الله تعالى بما يأتي به من أسباب الفتنة.

والمسبح الدجال: رجل أعور مكتوب بين عينه «ك ف ر» أي كافر يقرؤها المؤمن، وإن لم يكن قارئًا. سمي مسبحًا لأنه ممسوح العين، أو لأنه يمسح الأرض بسيره فيها. وسمي دجالاً ؛ لكثرة دجله، والدجل: الكذب والتمويه.

يخرج في آخر الزمان من ناحية المشرق، فيطوف بالأرض كلها بسرعة عظيمة، كالغمام استدبرته الريح، فيمر بالمدن والقرى والبوادي، إلا مكة والمدينة فلا يدخلهما، يدعي الربوبية ويعطيه الله تعالى من خوارق العادات ما به فتنة إلا لمن عصمه الله عز وجل، حتى إنه ليدعو القوم فيؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيخصبون، ويدعو القوم فيردونه فيصبحون مجدبين، ويمر بالخربة فيقول: أخرجي كنوزك؛ فتخرج كنوزها تتبعه، معه نار يلقي بها من يرد قوله، وجنة يلقي بها من يقبل قوله، لكن ناره جنة ، وجنته نار، أمر النبي عربي من سمع به أن يبعد عنه، وقال: «والله إن الرجل ليأتيه فيحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من عنه، وقال: «والله إن الرجل ليأتيه فيحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات»، وأمر من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وهي عشر آيات من أولها من حفظها عصم منه. يبقى في الأرض أربعين يومًا. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كالمعتاد، ثم ينزل عيسى ابن مريم عربي من السماء فيدركه عند باب الله في فلسطين؛ فيقتله هناك.

إذا تشهد أحدكم: قرأ التشهد وهو: التحيات لله... إلخ، والمراد به التشهد الأخير، كما في رواية أخرى لمسلم.

فليستعذ: فليستجر، واللام للأمر.

جهنم: النار العظيمة البعيدة القعر، وهي مقر الكافرين في الآخرة.

نحوه: شبهه، ولم يقل وذكره؛ لأن لفظه : "ومن شر فتنة المسيح الدجال".

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وَلَيْ أن النبي عَيَّا كَان يتعوذ بالله في صلاته من أربع، وأمر أمته إذا فرغوا من التشهد الأخير في الصلاة أن يتعوذوا بالله منهن؛ لأن وقاية العبد منهن سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، وهذه الأربع هي عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وخصها بالذكر وإن كانت من فتنة المحيا؛ لعظم خطرها حيث إن الشيطان يكون أحرص على إغواء ابن آدم في تلك الساعة الحرجة؛ لأنها خاتمة الحياة، وعليها مدار سعادته أو شقاوته، وعلى القول بأنها الفتنة التي تكون بعد الموت، فهي خطيرة وعليها مدار تنعيمه أو تعذيبه، وأما فتنة الدجال فخصها بالذكر، وإن كانت من فتنة المحيا؛ لأنها أعظم الفتن، فقد صح عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: "ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال» رواه مسلم.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- الأمر بالاستعادة بالله من هذه الأربع في التشهد الأخير من كل صلاة فرضًا ونفلاً، وهو للوجوب عند بعض العلماء؛ لفعل النبي علينهم وأمره به، وقوله علينهم : «صلوا كما رأيتمونى أصلى».
  - ٧- أن خطر هذه الأربع عظيم.
  - ٣- إثبات عذاب القبر وعذاب النار.
    - ٤- عظم الفتنة عند الممات.
  - - إثبات خروج الدجال وعظم فتنته.
    - ٦- شفقة النبي عَيْنِ عَلَيْ عَلَى أُمته.

# • الحديث الرابع •

الم الم عبد الله بن عمرو بن العاص والم عن أبي بكر الصديق والحين اللهم إني قال لرسول الله عرب اللهم إني علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: «قُل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم».

# الشرح

#### الراويان:

١- عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي ولله ولد بعد أبيه باثنتي عشرة سنة، وأسلم قبله، استأذن النبي ولله أن يكتب حديثه فقال: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك في الرضا والغضب، قال: «نعم، فإني لا أقول إلا حقًا»؛ فحفظ كثيرًا من أحاديث رسول الله ولكن لم تكثر الرواية عنه بمثل كثرتها عن أبي هريرة؛ لأنه كان منقطعًا للعبادة التي فارق النبي ولله عليها، فقد كان يسرد الصوم، ولا ينام الليل، فأمره النبي ولله أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأن ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. توفي عن اثنتين وسبعين سنة، واختلف أين نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. توفي عن اثنتين وسبعين سنة، واختلف أين الحرة، ومتى كان؟ قال الإمام أحمد: مات عبد الله بن عمرو بن العاص في ليالي الحرة، وكانت في آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين.

٢- أبو بكر الصديق في الحديث رواني : سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٠٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان شيء من أدعية الصلاة.

(ب) شرح الكلمات:

علمني: أمر بمعنى الاسترشاد.

قل: أمر بمعنى الإرشاد والتعليم.

ظلمت نفسى: نقصتها حقها بالذنوب.

كثيرًا: أي عدده، وفي لفظ: كبيرًا أي قدره.

١١٩ – رواه البخاري برقم (٧٩٨)، باب: الدعاء قـبل السلام، ومسلم برقم (٢٧٠٥)، باب: استـحبـاب خفض الصوت بالذكر.

يغفر: يستر ويتجاوز . الذنوب: المعاصي .

فاغفر لي: أمر بمعنى الدعاء: استر وتجاوز. مغفرة: نكرت للتعظيم.

من عندك: وصفت بذلك للزيادة في تعظيمها؛ لأن الذي من عند العظيم عظيم، ولتبرئة نفسه من الحول والقوة.

ارحمني: أدخلني في رحمتك.

إنك أنت الغفور الرحيم: تعليل؛ لطلب المغفرة والرحمة منه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

الصلاة من الأعمال الصالحة التي ترجي إجابة الدعاء فيها. وفي هذا الحديث يحدث عبد الله بن عمرو بن العاص والنه عن أبي بكر الصديق والنه أنه طلب من النبي علمه دعاء يدعو به في صلاته يكون جامعًا شاملاً؛ فأرشده النبي علم الله أن يقول: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»، وهذا دعاء شامل جامع لأنواع الأدعية؛ فيه الاعتراف بالذنب، وأن جميع الخلق عاجزون عن مغفرته، ثم إظهار الافتقار إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة منه، ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب: إنك أنت الغفور الرحيم.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة، إما في السجود، أو ما بين التشهد والتسليم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
- ٢- فضيلة هذا الدعاء؛ لجمعه وشموله، وتعليم النبي عَلَيْكُم إياه أبا بكر بعد طلبه.
  - ٣- أنه لا أحد يغفر الذنب إلا الله تعالى.
  - ٤- أن اعتراف العبد بذنبه لربه ليس من المجاهرة المنهى عنها.
- ٥- أن كمال الدعاء أن يعترف الداعي بحاجته، ثم يسأل الله كشفها، ثم يثني عليه بما يناسب المطلوب.

## • الحديث الخامس

• ١٢٠ عن عائشة رطي قالت: ما صلى رسول الله عَيْكُم صلاة بعد إذا أنزلت عليه: ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ إلا يقول فيها: «سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي».

وفي لفظ: "كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي».

# الشرح

الراوي: عائشة أم المؤمنين وَطَيُّكُ : سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم هذا الدعاء وموضعه من الصلاة.

(ب) شرح الكلمات:

**صلاة:** أي فريضة أو نافلة.

أنزلت عليه: أنزل الله عليه.

إذا جاء نصر الله والفتح: أي هذه السورة بكاملها.

والمراد بالفتح: فتح مكة وهو في رمضان سنة ثمان من الهجرة.

وهذه السورة آخر سورة نزلت في القرآن كما في صحيح مسلم عن ابن عباس والتيما .

**إلا يقول:** إلا أداة حصر · وجملة يقول: في موضع نصب على الحال من فاعل صلى ·

<sup>•</sup> ١٢٠ - رواه البخاري برقم (٤٦٨٣)، باب: تفسير سورة ﴿إذَا جاء نصر الله﴾، ومسلم برقم (٤٨٤)، باب: ما يقال في الركوع والسجود.

<sup>-</sup>قوله: سبحانك: التسبيح هو التنزيه، ومعناه أن تنزه الرب جل وعلا عن كل نقص وعيب، أو مماثلة المخلوقات.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (١/ ٥٢٩): ينزه الله عن ثلاثة أشياء:

١ - عن النقص في صفات الكمال-

٢- عن صفات النقص المجردة عن الكمال،

٣- عن مماثلة المخلوقين-

سبحانك: تنزيهًا لك عن كل نقص أو مشابهة للمخلوقين، وسبحان: اسم مصدر سبح وهو منصوب دائمًا على أنه مفعول مطلق.

ربنا: خالقنا ومالكنا ومدبرنا كما يشاء. وهو منصوب بياء النداء المحذوفة والتقدير: يا ربنا.

وبحمدك: الواو عاطفة والباء للمصاحبة، فالمعنى أسبحك تسبيحًا مصحوبًا بالحمد، والحمد: وصف الله تعالى حبًّا وتعظيمًا ؛ لعلو صفاته وجزيل هباته. وفي ذكره مع التسبيح جمع بين نفي النقص عن الله سبحانه وإثبات الكمال له تعالى.

اللهم اغفر لي: يا الله تجاوز عن ذنوبي واسترها.

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة ولي أن الله تعالى لما أنزل على رسوله على سورة الفتح ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴾، ورأى هذه العلامة - النصر والفتح - بادر على إلى امتثال أمر الله عز وجل، فكان يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي»، وما صلى صلاة فريضة ولا نافلة إلا قال ذلك في ركوعها وسجودها، وكانت في هذه السورة إيذانًا بقرب أجل رسول الله على اللهم .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية قول المصلي في ركوعه وسـجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك،
   اللهم اغفر لي، وإكثاره منه.
  - ٧- كمال عبودية النبي عَيْطِينِهِ لله تعالى، وامتثاله لأمره.
- ٣- أن النبي عَرِيْكِي لم يبعث ليخلد؛ وإنما بعث ليبلغ رسالة ربه، ثم ينتقل إلى جواره.

## ■ باب الوتر

الوتر: لغة الفرد، وكل عدد لا ينقسم إلا بكسر.

والمراد به هنا: الصلاة المنطوع بها لتوتر صلاة الليل. أما صلاة النهار فوترها صلاة المغرب.

# • الحديث الأول •

المنبر ما عن عبد الله بن عمر والنبي عالى النبي عالى وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال عالى المنبر مأننى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما صلى». وأنه كان يقول: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً».

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر بن الخطاب را الخطاب والمناه عبد الله بن عمر بن الخطاب والمناه الله عبد الله بن عمر بن الخطاب والمناه الله المناه الله بالمناه الله بالله بالمناه الله بالمناه المناه الله بالمناه الله بالمناه المناه ا

(أ) موضوع الحديث: بيان كيفية صلاة الليل وحكم الوتر بركعة.

(ب) شرح الكلمات:

رجل: روي أنه أعرابي.

وهو على المنبر: منبر مسجده، والجملة حال من النبي عَلَيْكُم ، والغرض منها بيان ضبط الحديث، وأن النبي عَلَيْكُم أعلن بالحكم.

ما ترى؟ : أي ما تقول ؟

في صلاة الليل: أي في كيفيتها أو كيفيتها وعددها.

١٣١ – رواه البخاري برقم (٤٦٠)، باب: الحلق والجلوس في المسجد، ومسلم برقم (٧٤٩)، باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.

قال الحافظ: واستدل بهذا على تعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق؛ لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله عَيْنِ بخلافه ولم يتعين أيضًا كونه لذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غالبًا وقضاء ما يعرض من أمر مهم ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه عَيْنِ ، ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان.اهد. "فتح الباري" (٢/ ٤٧٩).

مثنى مثنى: أي اثنتين يعني يسلم من كل ركعتين . خشي: خاف .

الصبح: أي طلوع الصبح . توتر له ما صلى: جعلته وتراً .

وأنه: أي ابن عمر هكذا رواية البخاري ولفظه: وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا؛ فإن النبي عائيلي أمر به وراويه عنه نافع، وقد روى مسلم الأمر به صريحًا عن النبي عائيلي من وجه آخر، عن نافع عن ابن عمر والنبي عائيلي من وجه آخر، عن نافع عن ابن عمر والنبي عائيلي من وجه آخر،

وترًا: فردًا .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يحدث عبد الله بن عمر ولي أن أعرابيًا جاء والنبي على المنبر فسأله عن صلاة الليل؛ فبين له على المنبر فسأله مثنى مثنى أي يسلم فيها من كل ركعتين، ويستمر كذلك حتى يخشى طلوع الفجر، فإذا خافه صلى ركعة واحدة، فأوترت له ما سبق من صلاته، وكان ابن عمر يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا، ويخبر أن النبى علي أمر بذلك؛ ليشعر العبد أن أعماله تختم بالتوحيد.

#### (د) فوائد الحديث:

۱- أن صلاة الليل مثنى مــثنى يسلم من كل ركعتين ويختمهـا بركعة توتر له ما
 صلى .

٢- أنها لا تنحصر بعدد معين ؛ فللإنسان أن يصلي ما شاء من ركعات مثنى مثنى .
 مثنى . لكن قد كان النبي عليا النبي عليا لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره ، وربما صلى ثلاث عشرة ركعة .

- ٣- مشروعية الوتر ، وهو سنة مؤكدة .
  - ٤ أنه يجوز أن يوتر بركعة واحدة .
- أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر .
- ٦- جواز سؤال الخطيب على المنبر وإجابته .

# • الحديث الثاني •

وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر.

## الشرح

الراوي: عائشة أم المؤمنين وطيعا: سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان متى يوتر من الليل.

### (ب) شرح الكلمات:

من كل الليل: أي من كل ساعة من الليل، ثم فصَّلته بقولها: من أول الليل وأوسطه وآخره.

قد أوتر: قد صلى الوتر. وانتهى وتره: أي وقت وتره.

إلى السحر: وهو آخر جزء من الليل. قيل: إنه ما بين الفجر الكاذب والصادق.

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة أم المؤمنين والله عن الوقت الذي كان النبي عليه الوتر فيه من الليل، وأنه لا يتقيد بساعة دون أخرى، في كل ساعات الليل كان يوتر، أحيانًا من أوله حين يصلي العشاء وما شاء الله بعدها، وأحيانًا من أوسطه بعد مضي ثلثه الأول، وأحيانًا من آخره حين يمضي ثلثاه حتى تكون آخر ساعة ساعة السحر.

#### (د) فوائد الحديث:

١- جواز الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره، لكن آخره أفضل لمن طمع أن يقوم.

٢- أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

۱۲۲ حرواه البخاري برقم (٩٥١)، باب؛ ساعات الوتر، ومسلم برقم (٧٤٥)، باب: صلاة الليل وعــدد ركعات النبي عليها في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة،

### • الحديث الثالث •

الليل ثلاث عشرة ولي علي علي الليل على الليل ثلاث عشرة وكعة ، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها .

## الشرح

الراوى: عائشة أم المؤمنين وَلِين الله سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان عدد صلاة النبي عَالِيْكُم من الليل ووتره.

(ب) شرح الكلمات:

كان: سبقت في الحديث رقم (٨٠).

من الليل: من بمعنى في ؛ فهي للظرفية .

من ذلك: أي ذلك العدد الثلاث عشرة ركعة.

بخمس: أي بخمس ركعات.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

كانت صلاة النبي عَلَيْكُم في الليل على وجوه شتى في العدد والكيفية ؛ إما لاختلاف الأحوال، وإما لبيان الجواز والتوسعة على الأمة. وفي هذا الحديث تخبر عائشة ولائك أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس منها في آخرها بتسليم واحد، وتشهد واحد، فلا يجلس إلا في آخرها، وأما الثماني الأولى فالظاهر أنه يصليها ركعتين ركعتين، كما هي السنة في صلاة الليل.

- (د) فوائد الحديث:
- ١- أن النبي عَلِيْكِ ربما صلى في الليل ثلاث عشرة ركعة.
- ٢- أن الوتر بخمس ركعات يكون سردًا لا يجلس إلا في آخر ركعة منها.

١٢٣ – رواه مسلم برقم (٧٣٧)، باب: صلاة اللـيل وعدد ركعـات النبي عَرَبُطُكُم في الليل، وأن الوتر ركـعة، وأن الركعة صلاة صحيحة.

# باب الذكر عقب الصلاة

ذكر الله تعالى عقب الصلوات المفروضة مشروع بالكتاب والسنة قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُم النساء: ١٠٣، وكان النبي عَلِي الله بعد الصلاة، ويأمر أصحابه بذلك، وقد ورد عنه عَلِي في ذلك أنواع ينبغي المحافظة عليها كلها، وورد عنه في النوع الواحد صفات متعددة تحصل بها التوسعة على الأمة في مجال العمل بهذه الأذكار، حيث تحصل السنة بالعمل بأي صفة من هذه الصفات، لكن تمام الاقتداء وكماله أن يأتي بكل واحد من هذه الصفات في وقت ليكون عاملاً بالسنتين جميعًا فلا يهجر واحدة منها، ولا يجمع الصفات كلها في عمل واحد.

## • الحديث الأول •

وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عَلَيْكُ إلا بالتكبير.

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس ولي السبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٢).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الجهر بالذكر بعد صلاة الفريضة.

١٢٤ - رواه البخاري برقم (٨٠٥)، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم برقم (٥٨٣)، باب: الذكر بعد الصلاة وعن ابن عباس رئين أيضاً قال: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله عرب الا بالتكبير». رواه البخاري برقم (٨٠٦)، باب: الذكر بعد الصلاة، ومسلم برقم (٥٨٣)، باب: الذكر بعد الصلاة.

قال النووي رحمه الله تعالى: هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري. «شرح النووي» (٢/ ٨٤).

الجــــزء الثــاني

### (ب) شرح الكلمات:

بالذكر: أي ذكر الله المأمور به خلف الصلوات.

ينصرف الناس من المكتوبة: يفرغون منها، والمكتوبة المفروضة.

قال ابن عباس: ناقل ذلك عنه الراوى عنه، وهو مولاه أبو معبد.

إذا انصرفوا بذلك: برفع أصواتهم والباء للسبية.

صلاة النبي عَلَيْكُم : أي الفريضة .

إلا بالتكبير: أي إلا بسماع التكبير ممن وراء النبي عليه الله التكبير:

### (ج) الشرح الإجمالي:

أمر الله تعالى بالذكر بعد قضاء الصلاة أمرًا مطلقًا غير مقيد بسر ولا جهر، وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عباس ولا السنة فيه الجهر، حيث كان الناس في عهد النبي على المواقهم بذلك، وكان ابن عباس والمنه يعلم انصرافهم من الصلاة إذا سمع أصواتهم بالتكبير بعدها، ولا يعرف انقضاء صلاة النبي على المنه السيء سواه؛ لبعدهم فلا يسمعون تسليمه.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ مشروعية الذكر والجهر به بعد صلاة الفريضة .
  - ٢- أن التكبير من الذكر الذي كانوا يجهرون به.



# • الحديث الثاني •

معاوية أن النبي علي المغيرة قال: أملى على المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي علي الله وحده لا معاوية أن النبي علي الله ولا الله وحده لا شريك لمه، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك.

وفي لفظ: كان ينهى عن قـيل وقال، وإضاعة المال، وكثـرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات.

## الشرح

الراوي: وراد هو أبو سعيد الثقفي مولاهم، قال في التقريب: ثقة من الثالثة أي من الطبقة الوسطى بين الصغار والكبار من التابعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان نوع الأذكار بعد الفريضة .

(ب) شرح الكلمات:

أملى على: ألقى على الحديث لأكتبه.

المغيرة بن شعبة: هو ابن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي والله أسلم عام الخندق فهاجر، وكان أول غزوة شهدها غزوة الحديبية، وكان ممن يخدم النبي عالم الخندق فهاجر، وكان من دهاة العرب، تولى البصرة، ثم تولى الكوفة مرتين، وتوفي فيها سنة خمسين.

معاوية: هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي وطالعه ولله قبل البعثة بخمس سنين، وكان من دهاة العرب أسلم وأظهر إسلامه عام الفتح، وصحب النبي عليها وكتب له في الوحي، وكان كاتبًا حاسبًا فصيحًا، وقورًا،

<sup>170 -</sup> رواه البخاري برقم (٦٢٤١)، باب: لا مانع لما أعطى الله، ومسلم برقم (٥٩٣)، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته.

حليمًا، كريمًا شهـمًا، ولاه عمر بن الخطاب على الشام بعد أخيه يزيد واستمر عليها حتى ولي الخلافة، واتفقت الكلمة عليه بعـد تنازل الحسن بن علي الشا سنة إحدى وأربعين إلى أن توفي في دمشق في رجب سنة ستين.

**دېر**: خلف،

لا إله إلا الله: نفي للألوهية عما سوى الله تعالى، وإثباتها له وحده، وأما الأصنام فليست آلهة، وإن سماها عابدوها بذلك: ﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ [النجم: ٢٣] والتسمية لا تغير الحقائق، فإنك لو سميت الخزف ذهبًا لم يكن ذهبًا بمجرد التسمية،

وحده: حال، أي منفردًا وهي تأكيد للإثبات في «لا إله إلا الله».

لا شربك له: لا مشارك له في ألوهيته، وهي تأكيد للنفي في «لا إله إلا الله».

له الملك؛ له ملك جميع الأشياء في ذواتها وصفاتها والتصرف فيها خلقًا وتدبيرًا. والجملة مبتدأ وخبر مقدم لإفادة الحصر والاختصاص، المعنى أن الملك له وحده.

له الحمد: له الوصف بالكمال حبًّا وتعظيمًا لعلو صفاته وجزيل هباته.

كل شيء : صيغة عموم تشمل كل شيء في السماء والأرض .

**قدير**؛ ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجز،

اللهم: أي يا الله فهو نداء لله تعالى ودعاء قدمه بين يدي التبرؤ من الحول لتضمن هذا التبرؤ للدعاء وطلب العون والسداد.

**لا مانع:** لا شيء يمنع *،* 

**لما أعطيت:** لما منحت من خير ،

ولا ينفع: لا يغنى.

ذا الجله: صاحب الجد، والجد بفتح الجيم الغني والحظ،

منك من بدلية فمعنى منك أي بدلك ا

 ثم وفدت: قدمت وافدًا ، والضمير عائد إلى وراد مولى المغيرة ·

كان ينهى: أي النبي عَلَيْكُ وهذا إلى آخره من جملة ما كتب به المغيرة إلى معاوية ، والنهي طلب الكف عن المنهي عنه ممن هو أعلى من المنهي حقيقة أو حكمًا .

عن قيل وقال: أي نقل الكلام بدون تشبت فيه ، أو ألاَّ يكون للإنسان هم إلا الخوض فيما قال الناس ، وقيل لهم .

إضاعة المال: صرفه في غير فائدة أو إهماله وعدم العناية في حفظه الله.

كثرة السؤال: كثرة الاستفهام عـما لا حاجة به إليه من أمور الدين أو الدنيا · أو كثرة سؤال المال في حال إباحة سؤاله ·

عقوق الأمهات: منعهن مما يجب لهن من بر وصلة ، وخص الأمهات ؛ لأن حقهن أعظم ، وهن أضعف وأقل هيبة من الآباء غالبًا فيتجرأ على عقوقهن ·

ووأد البنات: دفنهن حيات ، وخصهن بالذكر ؛ لأن ذلك هو الغالب في صنيع الجاهلة .

منع: بكسر العين والتنوين: أي منع ما يطلب بذله من مال أو منفعة .

هات: اسم فعل أمر مبني على كسر التاء، ومعناه: أعطني، والمراد: طلب ما لا يستحقه من مال أو منفعة .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر وراد مولى المغيرة بن شعبة ولحظ أن المغيرة أملى عليه في كتاب كتبه إلى معاوية بن أبي سفيان ولحظ في خلافته وحيث كتب إليه معاوية يطلب منه أن يكتب إليه ما سمع النبي على الله يقوله خلف الصلاة وكتب إليه المغيرة أنه كان يقول كل صلاة مكتوبة «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وأضاف المغيرة في كتابه أشياء تناسب المقام، وهي نهي النبي علي النبي علي عن القيل والقال لما فيه من ضياع الوقت وكثرة الخطأ ونهيه عن إضاعة المال وثم الرقت، وربما أدى إلى ما ينبئ عن سوء التصرف، ونهيه عن كثرة السؤال ولانه ضياع للوقت، وربما أدى إلى ما

لا تحمد عقباه، ونهيه عن عقوق الأمهات؛ لأنه قطيعة وهضم لحقوقهن، ونهيه عن وأد البنات؛ لأنه إساءة ظن بالله عز وجل، واعتداء على حياتهن، وقطيعة رحم، ونهيه عن البخل والطمع؛ لأنهما خُلُقان ذميمان، وأخبر وراد أنه قدم وافدًا على معاوية معاهية فسمعه يأمر الناس بالذكر الذي كتب به المغيرة إليه.

#### (د) فوائد الحديث:

1- مشروعية ذكر الله تعالى خلف الصلوات المكتوبة بما رواه المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الله إلا الله وحده، لا شريك له، له المملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد».

٢- فضيلة معاوية ضحف بحرصه على العلم، وأمره الناس بالعمل به.

٣- كمال الشريعة الإسلامية برعايتها لحفظ الوقت واللسان والمال والشرف والحقوق حيث نهى النبي عليه عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال وعقوق الأمهات، ووأد البنات والطمع والبخل.



#### • الحديث الثالث •

#### الرواة:

١ - سمي هو أبو عبد الله المدني، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ، ثقة من التابعين الذين عاصروا الصحابة، ولم يشبت أنهم لقوا أحدًا منهم، توفى في قديد سنة ثلاثين ومائة.

٢- أبو صالح ذكوان المدني السمان الزيات ، كان يجلب الزيت إلى الكوفة ، ثقة
 ثبت من الطبقة الوسطى بين الصغار والكبار من التابعين ، مات عام واحد ومائة .

٣- أبو هريرة تُطْنَيْكُ: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة .

١٢٦ - رواه البخاري في كتاب الأذان برقم (٨٤٣)، ومسلم في كتاب المساجد برقم (٥٩٥). الدثور: هو المال الكثير.

#### (ت) شرح الكلمات:

فقراء: جمع فقير وهو من لا يملك كفايته من القوت ونحوه.

المهاجرين: الذين هاجروا قبل الفتح من بلادهم إلى المدينة.

أته ا: جاؤوا وكان منهم أبو ذر وأبو الدرداء رفي .

ذهب: أي استأثر. أهل الدثور: أصحاب الأموال الكثيرة.

بالدرجات العلى: بالمنازل الرفيعة في الجنة.

النعيم: سرور القلب وترف البدن. المقيم: الدائم.

وما ذاك؟: أي وما الذي ذهب به أهل الدثور؟

ويتصدقون: يبذلون المال للمحتاج طلبًا لثواب الله تعالى .

يعتقون: يحررون العبيد من الرق.

أفلا أعلمكم؟: أفلا أخبركم والاستفهام للتقرير أو للعرض؟

تدركون به من سبقكم: تساوونه في الفضيلة والباء للسببية.

وتسبقون به: تتقدمون بسببه . من بعدكم: من دونكم في الفضيلة

ولا يكون أحد: أي من الأغنياء الذين فضلوكم بالصدقة والعتق.

أفضل منكم: أعظم فضلاً منكم أو أكثر .

إلا من صنع مثل مـا صنعتم: أي فيكون أفـضل منكم لمساواته لكم فيمـا صنعتم وزيادة عليكم بالقربات المالية من الصدقة والعتق

بلي: حرف جواب. تسبحون: تقولون: سبحان الله.

دبر: خلف.

كل صلاة: أي كل صلاة مكتوبة كما في حديث آخر في صحيح مسلم عن كعب ابن عجرة.

ثلاثًا وثلاثين: مفعول مطلق تنازعه الأفعال الثلاثة تسبحون وتكبرون وتحمدون فيكون كل فعل ثلاثًا وثلاثين مرة، والجميع تسعا وتسعين، وقد فهم سمي أن هذا العد للجميع فيكون كل فعل إحدى عشرة مرة فقط .

ذلك: أي فعلهم كما فعلتم مع زيادتهم عليكم بالصدقة والعتق.

فضل الله: أي عطاؤه . بعض أهلي: لم يتبين لي من هذا البعض .

وهمت: غلطت يعني في فهمه أن الثلاث والشلاثين للجميع، فيكون كل فعل أحد عشر مرة فقط.

إنما قال: أي إنما عني بقوله: تسبحون... إلخ.

من جميعهن: أي لا من مجموعهن وعليه ففهم أبي صالح كفهم سُمي في هذا. (ج) الشرح الإجمالي:

كان الصحابة وطني أحرص الأمة على السبق إلى الخير، وأشدهم تنافسًا فيه، وها هو أبو هريرة وطني يخبر عن أنموذج من ذلك جرى من فقراء المهاجرين الذين رأوا أن الأغنياء سبقوهم، حيث شاركوهم في الأعمال البدنية من صلاة وصوم وفضلوهم في الأعمال المالية من الصدقة والعتق المحروم منهما الفقراء لعدم المال عندهم؛ فأعلمهم النبي عين بعمل يسير يدركون به من سبقهم ويسبقون به من دونهم، ولا يكون أحد من الأغنياء أفضل منهم إلا من صنع مثل صنيعهم، وذلك بأن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه دبر كل صلاة مفروضة ثلاثًا وثلاثين مرة من كل واحدة حتى يبلغ المجموع تسعا وتسعين، فذهب الفقراء بذلك، فلما سمع به الأغنياء فعلوا مثله، فرجع الفقراء إلى النبي عين أخبروه بما صنع الأغنياء لعلم يعلمهم بفضيلة يتميزون بها، ولعلم النبي عين الأغنياء سيصنعون مثل ما يصنع الفقراء مرة أخرى، قال لهم: "ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" حسبما تقتضيه حكمته البالغة، ولن يستطيع أحد أن يمنع فضله، والله ذو الفضل العظيم.

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية قـول: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثًا وثلاثين مرة دبر
 كل صلاة مكتوبة.

- ٧- فضيلة المال إذا صرف في طاعة الله ونفع عباده.
- ٣- حرص الصحابة فالشيم على السبق لما فيه رفعة الدرجات في الآخرة.
- ٤- جواز غبطة الغير بما أنعم الله عليه؛ لمنافسته لا لقصد زوال النعمة عنه.
  - ٥- فصاحة النبي عائيلي وجزالة لفظه.

# • الحديث الرابع •

النبي عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ أَن النبي عَلَيْهُ صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم؛ وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفًا عن صلاتي».

## الشرح

الراوى: عائشة أم المؤمنين ولي السبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم استصحاب المصلي ما يلهيه.

(ب) شرح الكلمات:

خميصة: كساء مربع فيه خطوط.

أعلام: جمع علم وهو الخط.

نظرة: أي واحدة.

فلما انصرف: أي فرغ من صلاته، أو انصرف إلى بيته.

بخميصتي: أضافها إلى نفسه تحقيقًا لقبولها وتملكها، وكان أبو جهم قد أهداها إليه.

هذه: الإشارة للتعيين .

أبي جهم: هو عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي ، أسلم عام الفتح، وعمَّر حتى أدرك خلافة ابن الزبير، فأدرك بناء الكعبة في زمنه، وفي الجاهلية أيضًا، كان معظمًا في قريش، ومقدمًا فيهم، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم

١٢٧ – رواه البخاري برقم (٣٦٦)، باب: في كم تصلي المرأة من الثياب، وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب لأجزأها، ومسلم برقم (٥٥٦)، باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام.

قال ابن بطال: إنما طلب منه ثوبًا غيرها؛ ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافًا به.

وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش ونحوها، مما يشغل القلب، وفيه مبادرته عَلَيْكُم إلى الحيانة الصلاة عما يلهى، وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها.

قال الطببي: فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرًا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية، فضلاً عما دونها. وفيه كراهة الصلاة على المفارش المنقوشة، وكراهة نقش المساجد ونحوه. «سبل السلام» (١/١٥).

علم النسب، روي عنه أنه ُقال: تركت الخمـر في الجاهلية وما تركتهـا إلا خوفًا على عقلي، توفي في آخر خلافة ابن الزبير.

أنْبِجانية: بفتح الهمزة وسكون النون بعدها، وكسر الباء: كساء غليظ ليس فيه خطوط.

فإنها: أي الخميصة . ألهتني: شغلتني . آنفًا: قريبًا .

عن صلاتي: عن الخشوع فيها، والمراد بعض الصلاة؛ لأن النبي عَلَيْظِيْ لم ينظر إلى أعلامها إلا نظرة واحدة .

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة أن النبي عَرِيْكِ صلى في خميصة فيها خطوط، فنظر وهو في صلاته الى خطوطها نظرة واحدة انشغل بها عن صلاته، وكانت هذه الخميصة مهداة إليه، أهداها أبو جهم الأنها أعجبته الآثر بها النبي عَرَاكِ الله النبي عَرَاكِ الله من صلاته بادر يأمر بردها إلى أبي جهم ، وأخذ أنبجانية أبي جهم بدلاً عنها الله ينكسر قلبه برد النبي عَرَاكِ النبي عَنْهِ النبي عَرَاكِ النبي عَرَالِ النبي عَرَاكِ النبي عَرَاك

- (د) فوائد الحديث:
- ١ اجتناب المصلي كل ما يشغله عن صلاته .
- ٧- أهمية الخشوع في الصلاة ، وهو حضور القلب وسكون البدن
  - ٣- إيثار إكمال العمل الصالح على ملاذ الدنيا وزينتها .
- ٤ جواز اللباس المخطط للرجال بشرط ألاَّ يكون على هيئة لباس النساء .
  - ٥ حسن خلق النبي عليه ا
    - (هـ) تنيه:

قد يخفى وجه مناسبة هذا الحديث لباب الذكر عقب الصلاة ، ووجه المناسبة : أن ظاهر قوله : فلما انصرف يعني فرغ من صلاته ، قال . . إلخ ، فيفيد أن الكلام اليسير بين الذكر والصلاة لا يضر ، والله أعلم .

# ■ باب الجمع بين الصلاتين في السفر

الجمع بين الصلاتين: ضم واحدة إلى الأخرى لفعلهما في وقت واحد، والمراد بالصلاتين: صلاة الظهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء الآخرة، أما الفجر فلا تجمع لما قبلها، ولا لما بعدها؛ لأنها لا تتصل بما قبلها ولا بما بعدها، فبينها وبين العشاء نصف الليل الثانى ، وبينها وبين الظهر نصف النهار الأول.

والمراد بالسفر: مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرًا، ولا يتحدد بمسافة معينة على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأنه ليس في كتاب الله تعالى، ولا في سنة رسول الله على الله على تحديده، وكل اسم ورد به الشرع ولم يحدد مسماه، فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس، فما سماه الناس سفرًا وتأهب الإنسان له أهبة السفر بتهيئة الزاد والمتاع الذي جرت به العادة للمسافر، فهو سفر وما لا فلا.

وقد حده بعض العلماء بمسافة أربعة برد، والبرد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فتكون مسافة القصر بالأميال ثمانية وأربعين ميلاً، واختلف في تقديرها بالأمتار، فرأيت في بلوغ الأماني شرح الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد (ص١٠٨) الجزء الخامس أنها تساوي ثمانين كيلو ومائة وأربعين متراً، ورأيت في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص٢٧٣) الجزء الأول أنها اثنان وسبعون كيلو، ورأيت تحقيقاً في صحيفة الندوة في عددها الصادر يوم الأحد ٢٥/ ١١/ ١٣٨١ها أنها سبعة وسبعون كيلو ومائة وسبعون كيلو، ورأيت تحقيقاً في صحيفة الندوة في عددها الصادر يوم الأحد ٢٥/ ١١/ ١٣٨١ها أنها سبعة وسبعون كيلو ومائتان وثمانية وثلاثون وستة أسباع المتر، ولعل هذا أقربها

## • الحديث الأول •

عن عبد الله بن عباس رضي قال: كان رسول الله عَلَيْكُم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس طيعي، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٢)

۱۲۸ - رواه البخاري برقم (۱۰۵٦)، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، ومسلم برقم (۷۰۳)، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر.

(ب) شرح الكلمات:

يجمع بين الظهر والعصر: يضم إحداهما إلى الأخرى فيصليهما في وقت إحداهما.

إذا كان على ظهر سير: أي إذا كان سائرًا لا نازلاً.

(ج) الشرح الإجمالي:

جعل الله تعالى للصلوات الخمس أوقاتًا محددة لكل صلاة وقتها الخاص، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوْقُوتًا ﴾ إلنساء: ١٠٣} والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها الذي بينة النبي عَلَيْكُم، لكن من تيسير الله على عباده أنه إذا كان ثم حاجة إلى ضم الصلاة إلى ما يتصل بها وقتها، وهما نهاريتان أو ليليتان فإنه يجوز ذلك، وها هو ابن عباس وقي يخبر أن النبي عَلَيْكُم كان يجمع في السفر بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع كذلك بين المغرب والعشاء، ولا يجمع بين الفجر وغيرها لانفصال وقتها عن غيرها.

#### (د) فوائد الحديث:

١- ثبوت الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر وهو سنة
 لمن كان على ظهر سير، وأما من لم يكن على ظهر سير فالأفضل ألا يجمع.

٢- أن صلاة الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها.

٣- يسر الشريعة الإسلامية .



# ■ باب قصر الصلاة في السفر

قصر الصلاة: اقتصار المصلي على ركعتين في الرباعية .

والسفر: مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرًا.

وقصر الصلاة في السفر من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم وهو خاص بالصلاة الرباعية ، وهي الظهر والعصر والعشاء ، ولم تقصر الفجر إلى ركعة ؛ لأنه يجحف بها ويصيرها وتراً ولا صلاة المغرب ؛ لأنها إن قصرت إلى ركعة صار إجحافًا كبيراً ، وإن قصرت إلى ركعتين صارت شفعًا ، وهو خلاف مقصود الشارع بكونها وتراً لتوتر صلاة النهار .

### • الحديث الأول •

الله عَلَيْكُم فكان لا يزيد في عبد الله بن عمر وعنها قال: صحبت رسول الله عَلَيْكُم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك .

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر ظيفي، سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨١).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم قصر الصلاة في السفر.

### (ب) شرح الكلمات:

صحبت رسول الله عَيْنِكُم : كنت معه في سفر .

لا يزيد على ركعتين: أي في الصلاة الرباعية ، ونفي الزيادة يحتمل أنه لبيان أنه لم يصل أربعًا ، ويحتمل أنه لبيان أنه لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما .

ويؤيده أن ابن عمر قاله لما رأى قومًا يتنفلون بعد صلاة الظهر في السفر.

وأبا بكر ... إلخ: بالنصب معطوفًا على قوله: رسول الله. وفائدة ذكر هؤلاء الخلفاء بيان أن الحكم باق لم ينسخ، وأنه سنة النبي عَلَيْكُم ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وسبقت تراجم هؤلاء الثلاثة في الحديث رقم (١٠٠).

١٢٩ - رواه البخاري برقم (١٠٥١)، باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها.

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر وعنها أنه صحب النبي ويكن وأبا بكر وعمر وعثمان في السفر، فكانوا يقصرون الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ولا يتنفلون قبل الصلاة ولا بعدها، حدث ابن عمر وعن بهذا حين كان في سفر فصلى ذات يوم صلاة الظهر ركعتين، ثم قام إلى رحله فحانت منه التفاتة، فرأى قومًا يصلون فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يسبحون أي يصلون نافلة، فقال: لو كنت مسبحًا لأتممت ثم حدث بالحديث وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٢١].

#### (د) فوائد الحديث:

1- قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهو سنة مؤكدة، وقيل: فرض لقول عائشة ولي : فرض الله الصلاة حين فرضها فأتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، رواه مسلم، وللبخاري نحوه وفيه: ثم هاجر النبي ولي ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى، وعن ابن عباس ولي قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ولي المفر ركعتين رواه مسلم.

٢- أن السنة للمسافر ترك التنفل برواتب الفرائض إلا راتبة الفجر فقد كان
 النبى عالي السنة يصليها حضرًا وسفرًا.

٣- سهولة الشريعة الإسلامية .



### ■ باب الجمعة

الجمعة: بضم الجيم والميم من الجمع، سمي بذلك لأن الله جمع فيه من الأمور الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره، ففيه كمل خلق السموات والأرض، وخلق آدم، وفيه تقوم الساعة، فيبعث الناس، وفيه صلاة الجمعة واجتماع الناس عليها.

## • الحديث الأول •

الله الناس إنى صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» أن رجالاً تماروا في منبر رسول الله على النبي علي النبي علي النبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال علي الناس فقال علي الناس فقال علي الناس أنى صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي».

وفي لفظ: صلى عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى.

## الشرح

الراوي: سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي ولحق من مشاهير الصحابة كان اسمه حزنًا فسماه النبي علي النبي علي النبي علي النبي عشرة سنة، وعمر حتى توفي سنة إحدى وتسعين وهو آخر من مات في المدينة من الصحابة على قول بعض المحدثين

- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة.
  - (ب) شرح الكلمات:

أن رجالاً: لم ترد تسميتهم في الحديث.

تماروا: تجادلوا ·

<sup>-</sup> ١٣٠ - رواه البخــاري برقم ( ٨٧٥) باب: الخطبة علــى المنبر، وقال أنس يُطَنِّى: خطب النبي عَلَيْكُم على المنبر ومواضعه ومسلم برقم (٥٤٤) باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة

منبر: من النبر وهو الرفع؛ لأنه يتخذ للارتفاع عليه، وتعلية الصوت.

طرفاء: أي أثل كما في رواية للبخاري.

الغابة: الشجر الملتف والمراد بها هنا غابة المدينة، وهي مكان في الشمال الغربي من المدينة كثير الطرفاء.

رأيت: أبصرت .

قام عليه: على المنبر ليصلي بالناس.

وهو على المنبر: جملة حالية. وكان على الدرجة العليا، وهي الثالثة وطول المنبر بدرجه الثلاث حوالي متر وربع.

ثم رفع: أي من الركوع.

نزل القهقرى: نزل من المنبر يمشي على قفاه.

أصل المنبر: أسفله. والمراد عند أسفل درجة منه.

عاد: رجع إلى المنبر صاعدًا عليه.

أقبل على الناس: استقبلهم بوجهه.

صنعت هذا: أي الصعود على المنبر والصلاة عليه.

لتأتموا بي: لتتابعوني في الصلاة، واللام للتعليل.

لتعكُّموا: بفتح العين واللام المشددة من التعلم أي لتتعلموا.

صلاتي: أي كيفية صلاتي.

صلى عليها: أي على المنبر وأنثه باعتبار أنها أعواد أو درجات.

ثم كبر: معطوف على محذوف والتقدير صعد، ثم كبر وجملة صعد ومعطوفاتها بيان لقوله صلى.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر سهل بن سعد رُطُّ أن رجالاً تماروا في منبر رسول الله عَلِيْكِيم ، وقد جاؤوا

يسألونه، فأخبرهم بأنه من أثل الغابة وقد بين لهم قصة صلاة النبي عليه أول ما وضع أنه قام عليه في أعلى درجاته الثلاث وكبر الناس وراءه، ثم ركع ورفع من الركوع، وهو عليه، ثم نزل على قفاه فسجد على الأرض لعدم اتساع الدرجة للسجود ثم عاد بعد السجدتين، فصعد على المنبر وفعل في هذه الركعة وفيما بعدها من الركعات كما فعل في الركعة الأولى حتى فرغ من صلاته، ولما كمان هذا الفعل غير معتاد منه؛ بين للصحابة أنه صنعه لفائدتين هما الائتمام به وتعلم كيفية صلاته.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية اتخاذ المنبر في المسجد ليخطب عليه.
- ٢- جواز الصلاة فوق المنبر ويسجد عليه إن تمكن وإلا فعلى الأرض.
  - ٣- جواز العمل اليسير في الصلاة للمصلحة.
    - ٤- جواز علو الإمام على المأموم.
  - حرص النبي علي على تعليم أمته وتبليغها الشرع .
    - ٦- عناية النبي عَلَيْكِ بالصلاة ومعرفة الأمة لها.
  - ٧- إيضاح السبب فيما جرى على خلاف العادة؛ ليزول الإشكال.



# • الحديث الثاني •

١٣١ - عن عبد الله بن عمر والله أن النبي عَلَيْكُم قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل».

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر ﴿ الله على على الحديث رقم (٨١).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الاغتسال لصلاة الجمعة.

(ب) شرح الكلمات:

من: اسم شرط وتفيد العموم.

جاء منكم: أي أراد المجيء.

الجمعة: أي صلاة الجمعة.

فليغتسل: فليعم بدنه بالماء غسلاً والفاء رابطة لجواب الشرط واللام لام الأمر.

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر ولي أن النبي عَلَيْكُم أمر من أراد المجيء إلى صلاة الجمعة أن يغتسل؛ ليطهر جميع بدنه من الأوساخ تعبدًا لله عز وجل، واتقاءً لروائح الأوساخ في هذا المجمع الكبير.

# 

١٣٦ - رواه البخاري برقم (٨٣٧)، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ أو على النساء؟ ومسلم في كتاب الجمعة برقم (٨٤٤).

#### • الحديث الثالث •

١٣٢ – عن جابر بن عبد الله ولين قال: جاء رجل والنبي عَلَيْكُم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: «صليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قم فاركع» وفي لفظ: «فصل ركعتين».

# الشرخ

الراوى: جابر بن عبد الله طفي : سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩٩).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم كلام الخطيب يوم الجمعة وصلاة الركعتين لداخل المسجد حين الخطبة.

(ب) شرح الكلمات:

جاء رجل: هو سليك بن عمرو الغطفاني. والمراد جاء إلى المسجد فجلس.

والنبي عَرِيْكِمْ يخطب: الجملة في موضع نصب على الحال.

يخطب الناس: يتكلم فيهم بالموعظة والتوجيه .

صليت؟: يعنى: أصليت؟ فحذفت همزة الاستفهام.

فلان: كلمة يكني بها عن الرجل، ويكني عن المرأة بـ (فلانة).

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جابر بن عبد الله والله عن النبي على النبي على الأمور، فدخل سليك بن عمرو تكن خطبت الناس يوم الجمعة ولم تكن خطبت تشغله عن مراقبتهم فيما يهمهم من الأمور، فدخل سليك بن عمرو الغطفاني فجلس قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إما لأنه لا يعلم عن حكمهما، وإما لظنه أن استماع الخطبة أهم فأبصره النبي على فسأله هل صلى؛ لأنه يحتمل أن يكون صلى في جهة من المسجد، ولم يره النبي على فأخبره الرجل أنه لم يصل

١٣٢ – رواه البخاري برقم (٨٨٨)، باب: إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين، ومسلم برقم (٨٧٥) باب: التحية والإمام يخطب.

فأمره النبي عَلِيَا أَن يقوم فيصلي ركعتين، وفي رواية أخرى لمسلم: أنه أمره أن يتجوز فيهما

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره للحاجة أو المصلحة .
- ٢- مشروعية صلاة ركعتين لداخل المسجد حتى حال خطبة الجمعة .
- ٣- مشروعية تخفيفهما لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة ، ولا يزيد عليهما .
- ٤- أهمية تحية المسجد؛ لأن النبي عَلَيْكُم قطع خطبته وأمر بهما مع انشغال
   المصلي بهما عن سماع الخطبة .
  - . أن أقل من ركعتين لا يكفي تحية المسجد.
  - ٦- مشروعية الاستفصال عن الأمر قبل إنكاره.



## • الحديث الرابع •

النبي عاليك على يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس.

## الشوح

الراوي: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي خاله سعد ابن أبي وقاص والله وي النبي على أحاديث كثيرة ، وقال : جالست النبي على ال

#### (أ) موضوع الحديث:

بيان عدد الخطبة يوم الجمعة وهيئة الخطيب حينئذ.

### (ب) شرح الكلمات:

كان: فعل ماض ناقص ، وإذا كان خبرها فعلاً مضارعًا دلت على الاستمرار غالبًا .

وهو قائم: واقف والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يخطب.

## (ج) الشرح الإجمالي:

صلاة الجمعة مجمع كبير شامل لأهل البلد كلهم، فكان من الحكمة أن يكون فيها خطبة توجه الناس لما فيه الخير وتعظهم بالتزامه، وتحذرهم من الشر، وتعظهم بالبعد عنه. وفي هذا الحديث يخبر جابر بن سمرة وينه أنه كان للنبي عاليا الحديث يخطبهما يوم الجمعة قائمًا؛ لأنه أشد في وعظه وأشمل لصوته يفصل بينهما بجلوس؛ لئلا يتعب الخطيب ويمل السامع.

#### (د) فوائد الحديث:

١ - مشروعية خطبتين لصلاة الجمعة .

١٣٣ – رواه البخاري برقم (٨٨٦)، باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة.

- ٢- مشروعية كون الخطيب فيهما قائمًا .
  - ٣- مشروعية الجلوس .
- (د) تنبيه: اختلفت نسخ العمدة في هذا الحديث، ففي بعضها عن جابر وهو ابن سمرة، وفي بعضها عن عبد الله بن عمر، وقد رواه البخاري قريبًا من هذا اللفظ عن ابن عمر وليه عن النبي عليه النبي عليه النبي عليه عن ابن عمر وليه عن جابر بن سمرة وليه الله على قال: كان للنبي عليه خطبتان يجلس بينهما. فكأن المؤلف رحمه الله اعتبر المعنى، وإن اختلف اللفظ، والراويان، والله أعلم.



### • الحديث الخامس

١٣٤ - عن أبي هريرة وطي أن النبي علي علي عال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت».

## الشرح

الراوي: أبو هريرة تُخْتُك : سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان عقوبة المتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة.

(ب) شرح الكلمات:

لصاحبك: من بينك وبينه صحبة وملازمة، وذكره هنا للتغليب؛ لأن غير الصاحب مثل الصاحب في ذلك.

أنصت: اسكت عن الكلام. يوم الجمعة: متعلق بـ (قلت).

والإمام يخطب: جملة في موضع نصب على الحال.

لغوت: وقعت في اللغو، وهو الكلام الباطل الذي تفوت به فضيلة الجمعة.

(ج) الشرح الإجمالي:

المقصود من خطبتي الجمعة توجيه الناس ووعظهم ولا يحصل ذلك إلا بالاستماع للخطيب والإصغاء إليه، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة ولحظيف عن النبي عليه على المتكلم حال الخطبة من عقوبة حيث تشاغل عنها بما يفوت المقصود، وتلك العقوبة أن يحرم فضيلة الجمعة حيث لغا ومن لغا فلا جمعة له.

- (د) فوائد الحديث:
- ١- وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة.
- ٢- تحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة ولو بالنهي عن المنكر ورد السلام
   ونحوه.
  - ٣- أن عقوبة المتكلم حرمانه من فضيلة الجمعة.
    - ٤- جواز الكلام بين الخطبتين.

١٣٤ - رواه البخاري برقم (٨٩٢)، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ومسلم برقم (٨٥١)، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة

## • الحديث السادس •

## الشيرح

الرواي: أبو هريرة ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَلَيْكُ : سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان ثواب التقدم إلى صلاة الجمعة .

(ب) شرح الكلمات:

من اغتسل: عمم بدنه بالماء غسلاً.

يوم الجمعة: ظرف للاغتسال أي نهار الجمعة. والمراد به هنا ما بين طلوع الشمس وصلاة الجمعة.

راح: ذهب.

الساعة: الزمن والمراد بها هنا خُـمس ما بين طلوع الشمس وحروج الإمام يوم الجمعة.

1**٣٥** - رواه البخاري برقم (٨٤١)، باب: فضل الجمعة، ومسلم برقم (٨٥٠)، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة. ففي التبكير إلى صلاة الجمعة الأجر العظيم عندالله تعالى.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رئي عن النبي عَرَانِي عَلَيْهِ قال: «من غسلٌ واغتسل، ودنا وابتكر، واقــترب واستمع، كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها». رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في الترغيب برقم(٦٩٣).

وعن أوس بن أوس تلخف قال: سمعت رسول الله عِنْظِيم يقول: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع، ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها». رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن»، والنسائي وابن ماجه، وأبن خزيمة، وابن حبان في «صحيحيه ما»، والحاكم، وصححه الألباني في الترغيب (١٩٠)

«غسَّل» أي أوجب على أهله الغسل بسبب جماعه لها، وقال آخرون: إنما هو غسل بالتخفيف ومعناه غسل رأسه، ثم اغتسل جميعه، وهذا من باب التأكيد من غسل الرأس. زاد أبو داود في رواية له: «من غسل رأسه».

قرب بدنة: أهداها تقربًا إلى الله تعالى، والبدنة: البعير.

كبشًا: هو العظيم من ذكور الضأن.

أقرن: له قرون وخص الأقرن؛ لأنه أكمل خلقًا وأقوى غالبًا.

خرج الإمام: حضر للخطبة والصلاة.

حضرت الملائكة: جاءت من أبواب المسجد؛ لأنها كانت عنده يكتبون الأول فالأول.

الذكر: الخطبة سميت به ؛ لأنها تشتمل على ذكر الله تعالى، أو لأنها تشتمل على التذكير.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وطني أن النبي على الساعة الأولى كان له كأجر من أهدى فالأول، حسب مراتبهم فمن اغتسل وذهب في الساعة الأولى كان له كأجر من أهدى بعيراً ذبحه وتصدق به تقرباً إلى الله تعالى، ويتفاوت عظم الأجر فيها بحسب التقدم في تلك الساعة، ومن اغتسل وذهب في الساعة الثانية كان له أجر من أهدى بقرة على ما سبق في البعير، ومن اغتسل وذهب في الساعة الثالثة كان له كأجر من أهدى كبشًا أقرن على ما سبق في البعير، ومن اغتسل وذهب في الساعة الرابعة، كان له كأجر من أهدى دجاجة على ما سبق في البعير، ومن اغتسل وذهب في الساعة الرابعة على ما سبق في البعير، ومن اغتسل وذهب في الساعة الرابعة وخروج كأجر من أهدى بيضة على ما سبق في البعير، ومن جاء بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر التقدم؛ لأن الصحف التي بأيدي الملائكة قد طويت وحضرت الملائكة التي على الأبواب لاستماع الخطبة.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- فضيلة الاغتسال لصلاة الجمعة والتقدم إليها.
- ٢- أن ثواب التقدم بحسب السبق، فمن اغتسل وذهب للصلاة فإن كان في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وإن كان في الثانية فكأنما قرب بقرة، وإن كان في الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، وإن كان في الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، وإن كان في الخامسة فكأنما قرب بيضة.

- ٣- أن الثواب المذكور مرتب على أمرين الاغتسال والحضور في تلك الساعات.
- ٤- أن من جاء إلى الجمعة بعد خروج الإمام لم يكتب له شيء من أجر التقدم.
- فضيلة صلاة الجمعة حيث وكل الله ملائكة يكتبون الأول فالأول في السبق إليها ولكل درجات مما عملوا.
  - ٦- فضيلة خطبة الجمعة حيث يحضر الملائكة لاستماعها.
- ان فضل ما يهدى كاملاً من بهيمة الأنعام: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم،
   وأفضلها الأقرن.



## • الحديث السابع

مع رسول الله عاميل الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله عاميليليم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء.

## الشرح

الراوي: سلمة بن عمرو بن سنان الأسلمي ولي ، والأكوع لقب جده سنان كان سلمة ولي شجاعًا عداء يسبق الخيل، وأول مشاهده غزوة الحديبية بايع النبي علي النبي علي الموت مرتين أو ثلاثًا، واستنقذ لقاح النبي علي من أربعين رجلاً من غطفان أغاروا عليها، فأخذوها فلحقهم حتى أدركهم وجعل يرميهم ويرتجز:

# خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع

حتى افتكها واستلب منهم ثلاثين بردة ورمحًا، فأعطاه النبي عليالي الله سهمين. توفى في المدينة سنة أربع وسبعين.

- (أ) موضوع الحديث: بيان متى كان النبي عليها يصلي الجمعة.
  - (ت) شرح الكلمات:

وكان من أصحاب الشجرة: أي الذين بايعوا النبي عَيِّلُ مَّتِ الشجرة وهي سمرة أو سدرة في الحديبية ، بايع الصحابة تحتها رسول الله عَلَى اللَّا يفروا حين أرسل عثمان على الله قريش بمكة ليف اوضهم ، فأشيع أنه قد قتل ، فأنزل الله فيهم فلقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تَحْت الشَّجرة في الفتح ١٨٠ ، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ، ولم يتخلف عنها إلا الجد بن قيس ، وكان ذلك في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ، وقد أخفى الله مكان الشجرة . وروي أن عمر بن الخطاب ولي أمر بقطعها فقطعت ، فليس يعلم مكانها حتى الآن ، ولله الحمد والمنة .

١٣٦ – رواه البخاري برقم (٣٩٥٣), بآب: غزوة الحديبية وقول <sub>الله</sub> تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾ [الفتح: 1٨], ومسلم برقم (٨٦٠), باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.

ننصرف: أي إلى بيوتنا من بعد الصلاة .

للحيطان: للجدران.

ظل نستظل به: ظل نتقي به الشمس ، وإنما ظلها قصير لا يقى من الشمس .

نجمع: بضم النون وتشديد الميم المكسورة : نصلي الجمعة .

زالت الشمس: مالت عن وسط السماء نحو المغرب.

فنتتبع الفيء: نتطلبه لنمشي فيه . والفيء : الظل بعد زوال الشمس ، سمي به لرجوعه بعد ضوء الشمس .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر سلمة بن الأكوع وطلق عن وقت صلاة النبي على الله صلاة الجمعة فيذكر ما يدل على أنه كان يبادر بالصلاة من حين زوال الشمس ، حستى إنهم ينصرفون من الصلاة إلى بيوتهم والأفياء قصيرة يتتبعونها تتبعًا ، وليس للجدران ظل طويل يستظلون به كأنه لا يوجد إلا للحيطان الطويلة فيتتبعونها .

#### (د) فوائد الحديث:

١ – مشروعية المبادرة بصلاة الجمعة من حين الزوال حتى في شدة الحر .

٢- اتقاء الإنسان ما يؤلمه أو يؤذيه من حر أو برد ولا يعد ذلك من الترف
 المذموم

#### (هـ) تتمة:

استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بناء على أن المراد بقول سلمة: وليس للحيطان ظل نستظل به نفي الظل مطلقًا. لكن الدليل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال ما رواه البخاري في صحيحه، عن سهل بن سعد وطفي قال: كنا نصلي مع النبي عالم الجمعة، ثم تكون القائلة، والقائلة: نصف النهار كما في القاموس.

## • الحديث الثامن •

# الشرح

الراوي: أبو هريرة نطي : سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

(أ) موضوع الحديث:

بيان ما كان يقرأ به النبي عليك في صلاة الفجر يوم الجمعة.

(ب) شرح الكلمات:

كان: فعل ماض ناقص، وإذا كان خبرها فعلاً مضارعًا دلت على الاستمرار غالبًا.

الَّمْ تَنزِيلُ: أي سورة ﴿الَّمْ ۞ تَنزِيلُ ﴾. السجدة: أي المعروفة باسم السجدة.

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة ولحظ أن النبي علين كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة ﴿ اللَّمْ اللَّهُ السَّجِدة ) كاملة ، وذلك في الركعة الأولى بعد الفاتحة ، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الإِنسَانِ ﴾ ، كاملة أيضًا ؛ وذلك لاشتمالهما على ذكر مبدأ الخلق وغايته ، وهو كائن في يوم الجمعة ؛ فإن فيه تم خلق السموات والأرض ، وفيه خلق آدم ، وفيه أخرج من الجنة ؛ ليكون نسله في الأرض ، وفيه تقوم الساعة ، فيكون البعث والجزاء .

#### (د) فوائد الحديث:

مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، كل سورة بكمالها في ركعة؛ ليتذكر الناس بما كان وما يكون في ذلك اليوم.

١٣٧ – رواه البخاري برقم (٨٥١)، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، ومسلم برقم (٨٧٩)، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة.

## باب صلاة العيدين

المراد بالعيدين: عيد الفطر من رمضان وهـو أول يوم من شوال · وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة ·

سميا عيدين؛ لأنهما يعودان ويتكرران كل عام، وكل منهما مرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام، فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام، والتقرب إليه بذبح القربان، وفي كل منهما صلاة خاصة، وذكر ودعاء، وموعظة وتوجيه يجتمع المسلمون على ذلك، فيحصل لهم من رحمة الله تعالى وإجابته ومغفرته ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، كما يحصل لهم من الفوائد الاجتماعية والصلات الأسرية والأخوية والفرح والسرور ما تطيب به أوقاتهم وتزكو به أعمالهم.

ومنَ أجل تمام الفرح والسرور وشموله للمجتمع كله شرع الله تعالى بحكمته ورحمته في هذين اليومين ما به مواساة الفقراء وسد حاجتهم ، ففي عيد الفطر شرع زكاة الفطر تدفع للفقراء وفي عيد الأضحى شرع الأضاحي والهدايا للأكل والإهداء والصدقة ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨].

وأعقب المؤلف صلاة الجمعة بصلاة العيد؛ ليربط بين الأعياد الشرعية الثلاثة عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى؛ إذ ليس في دين الإسلام عيد شرعي سواها لا عيد ميلاد، ولا عيد معراج، ولا عيد انتصار، ولا عيد جلوس على كرسي الملك، أو الرئاسة، فكل عيد اتخذ في الإسلام سوى أعياده الثلاثة فهو عيد بدعي ند للأعياد الشرعية، ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن عائشة والله في قصة الجارتين اللتين تغنيان عندها بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وذلك في يوم عيد فقال النبي عليه إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا "وهذا ظاهر في الحتصاص المسلمين بأعيادهم وغيرهم بأعيادهم، وروى ابن حبان والنسائي بإسناد صحيح عن أنس والنسائي بإسناد صحيح عن أنس والنسائي بإسناد صحيح عن أنس والنسائي بهما خيراً منهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه عهه الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه النسائي المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأضحى "وبدل الشيء لا يجتمع معه المهما يوم الفطر والأسمى المهما يوم الفطر والأسمى "وبدل الشيء المهما يوم الفطر والأسمى "وبدل الشيء المهما يوم الفطر والأسمى "وبدل الشيء المهما يوم الفطر والأسمى المهما يوم الفطر والأسمى المهما يوم المه

الجـــزء الثــاني

### • الحديث الأول •

١٣٨ - عن عبد الله بن عمر في قال: كان النبي علي وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.

## الشرح

الرواي:

عبد الله بن عمر بن الخطاب ﴿ يُشْفِينَ : سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨١).

(أ) موضوع الحديث: بيان الأسبق من الصلاة والخطبة في العيدين .

(ب) شرح الكلمات:

أبو بكر وعمر: سبقت ترجمتهما في الحديث رقم (١٠٠) وفائدة ذكرهما بيان أن الحكم لم ينسخ، وأنه سنة النبي وخليفتيه وخليفتيه والمحكم لم ينسخ، وأنه سنة النبي والمحكم لم

يصلون العيدين: أي يصلون صلاة العيدين.

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر ولي أن سنة النبي وخليفتيه أبي بكر وعمر ولي البداءة بصلاتي العيدين قبل خطبتهما، وقد استمر العمل على ذلك حتى جاء مروان فيخرج وخطب قبل الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد، فقال مسروان: إن الناس لا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.

(د) فوائد الحديث:

١ - مشروعية صلاة العيدين والخطبة لها.

٢- أن محل الخطبة فيها بعد الصلاة.

## 000

١٣٨ ـ رواه البخاري برقم (٩٢٠), باب. الخطبة بعد العيد, ومسلم برقم (٨٨٨), كتاب صلاة العيدين.

## • الحديث الثاني •

الأضحى البراء بن عازب ولي قال: خطبناً رسول الله عرب يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له». فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، فقال النبي عرب الشاتك شاة لحم» قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقًا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال: «نعم ولن تجزي عن أحد بعدك».

## الشرح

الراوي: البراء بن عازب رطي سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٥).

(أ) موضوع الحديث: متعدد وأنسبه للباب. بيان الأسبق من الصلاة والخطبة في العيدين.

(ب) شرح الكلمات:

خطبنا: قام فينا خطيبًا.

يوم الأضحى: يوم عيد الأضحى جمع أضحاة بمعنى أضحية.

صلى صلاتنا: صلى مثل صلاتنا في الوقت والمكان والهيئة. والمراد بها هنا صلاة العيد، ويحتمل أن المراد هي وغيرها من الصلوات.

نسك: ذبح . نسكنا: ذبيحتنا، أي مثلها في الوقت والنوع والصفة .

فقد أصاب النسك: وافق النسك المشروع.

قبل الصلاة: قبل تمام صلاة العيد بالتسليم منها.

فلا نسك له: فلا تقبل أضحيته عند الله تعالى.

أبو بردة: هو هانئ بن نيار بن عمر البلوي الأنصاري وَ الله شهد بيعة العقبة الثانية، وغزا مع النبي عِلَيْكُم في بدر وما بعدها، وكان معه راية بني حارثة في غزوة الفتح، توفي سنة خمس وأربعين .

١٣٩ – رواه البخاري برقم (٩١٢)، باب: الأكل يوم النحر، ومسلم برقم (١٩٦٩)، كتاب الأضاحي باب: وقتها.

تغديت: أكلت أكل الغداة، وهي ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، والغداء ما يؤكل أول النهار.

شاتك شاة لحم: أي لم تستفد منها سوى اللحم وليست بأضحية.

عناقًا: أنثى من المعز دون أربعة أشهر.

أفتجزي؟: بفتح التاء وكسر الزاي بعدها ياء: أي تكفي عني أضحية. والهمزة للاستفهام، والفاء عاطفة على مقدَّر، والتقدير: أأضحي بها فتجزي؟

بعدك: سواك.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر البراء بن عازب ولي أن النبي على خطب أصحابه بعد أن صلى بهم صلاة عيد الأضحى، وبين لهم أحكام الذبح ووقته، وأن من صلى صلاة المسلمين ونسك نسكهم فوافقهم في سنتهم فقد وافق النسك المشروع، وصار جديراً بالقبول، وأما من ذبح قبل تمام صلاته فأضحيته غير مقبولة، ولا كاملة، فأخبره أبو بردة ابن نيار بأنه اجتهد فذبح أضحيته قبل الصلاة حبًا لأن تكون أضحيته أول ما يذبح في بيته، فأخبره النبي عليك بأن شاته لم تقع أضحية، وإنما هي شاة لحم؛ لأنها قبل الوقت، فأخبره أبو بردة بأن عنده في البيت عناقًا أحب إليه من شاتين، وسأله هل تكفيه أضحية؟ فقال النبي عليك النعم ولن تجزي عن أحد بعدك».

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ مشروعية الخطبة في العيدين وأنها بعد الصلاة.
- ٢- أنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال، فيذكر في كل وقت وحال ما يناسبها.
  - ٣- أن من خالف سنة المسلمين فعمله مردود، وإن كان عن حسن نية.
- إلى العبادة المؤقتة قبل وقتها لم تجزه، وإن كان جاهلاً مثل أن يذبح أضحيته قبل صلاة العيد.
  - ٥- أن الأضحية لا تجزي بالصغير الذي لم يبلغ سن الأضحية.

## • الحديث الثالث •

15٠ عن جندب بن عبد الله البجلي والله قال: صلى النبي عَلَيْكُم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: «من ذبح قبل أن يتصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله».

### الشيرح

الراوي: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ﴿ وَاللَّهُ صحبته غيير قديمة ، قاله في الاستيعاب له ثلاثة وأربعون حديثًا ، سكن البصرة والكوفة ، ومات بعد الستين .

(أ) موضوع الحديث:

متعدد وأنسبه للباب:

بيان الأسبق من الصلاة والخطبة في العيدين.

(ب) شرح الكلمات:

يوم النحر: أي يوم عميد النحر أضيف إلى النحر ، لأنه تنحر فميه الأضاحي والهدايا

فليذبح: بسكون اللام وهي لام الأمر.

مكانها: بدلها .

باسم الله: أي على اسم الله.

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جندب بن عبد الله البجلي والله أن النبي على بأصحابه صلاة عيد الأضحى، ثم خطبهم، ثم ذبح أضحيته، وكان يخرج بها إلى المصلى إظهارًا للشعائر، وتعميمًا للنفع، وتعليمًا للأمة، وأمر في خطبته من ذبح قبل الصلاة أن

<sup>•</sup> ١٤٠ – رواه البخــاري برقـم (٩٤٢)، باب: كلام الإمــام والناس في خطبة العــيد، ومسلم برقـم (١٩٦٠)، كتاب الأضاحي باب: وقتها

يذبح مكانها بدلها، حيث ذبحها ذبحًا غير مجزئ، وأمر من لم يذبح أن يذبح على اسم الله تعالى؛ ليكون الذبح صحيحًا والذبيحة حلالاً

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ مشروعية الخطبة في العيدين وأنها بعد الصلاة.
- ٢- أنه يشرع في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال فيذكر في كل وقت
   وحال ما يناسبها.
  - ٣- مشروعية تأخير ذبح الأضحية إلى ما بعد الخطبة وجوازه قبلها بعد الصلاة ·
- ٤- وجوب ذبح بدل الأضحية على من ذبحها قبل الصلاة، وإن كان جاهلاً وتكون مثل المذبوحة أو أطيب.
- وجوب التسمية عند الذبح، وهي شرط لا تحل الذبيحة بدونه؛ لقوله تعالى:
   ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ إلانعام: ١٢١}.



# • الحديث الرابع •

المحلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وقال: «يا معشر النساء تصدقن؛ فإنكن أكثر حطب جهنم» فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: «لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير» قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن.

# الشرح

الراوي: جابر بن عبد الله وطفيع: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان أيهما أول: الخطبة أو الصلاة في العيدين وحكم النداء للصلاة وكيفية الخطيب.

181 - رواه البخاري برقم (١٣٩٣)، باب: الزكاة على الأقارب، وقال النبي عَلَيْنَ : «له أجران أجر القرابة والصدقة»، ومسلم برقم (٨٨٥) كتاب صلاة العيدين.

فوائد الحديث:

قال ابن حـجر: "وفيه: إن الصدقة تدفع العذاب، وإنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين"، "فتح الـباري" (٢٠٦/١).

وقال رحمه الله: وفي هذا الحديث أيضًا استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام، وتذكيرهن بما يجب عليهن ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة. واستدل به على أن جواز صدقة المرأة من مالها، توقف على إذن زوجها، أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلاقًا لبعض المالكية.

وفيه: إن الصدقة من دوافع العذاب ؟ لأنه أمرهن بالصدقة، ثم علل بأنهن أكثر أهل النار؟ لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك.

وفيه: بذل النصيحة والإغلاظ بهـا لمن احتيج في حقه إلى ذلك والعناية بذكر ما يحتاج إليه التلاوة آية الممتحنة ا لكونها خاصة بالنساء

وفيه: جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين؛ ولو كان محتاجًا إهـ "فتِح الباري" (٢/ ٤٦٨) قال الله تعالى: ﴿﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قال الشبيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرًا لصاحبها ،وإن لم ينو، فإن نوى زاد خيرًا على خير، وآتاه الله تعالى من فضله أجرًا عظيمًا. اهـ. «رياض الصالحين» (٣/ ٢٣٥)

(ب) شرح الكلمات:

شهدت: حضرت.

يوم العيد: هو عيد الفطر كما في رواية أخرى. فبدأ: فابتدأ.

بلا أذان: بغير أذان ينادي به لدخول وقتها.

ولا إقامة: ينادي بها للقيام إلى الصلاة.

ثم قام: وقف بعد الصلاة. معتمدًا.

بلال: هو ابن رباح الحبشي واللهي أسلم قديًا بمكة وأظهر إسلامه، وعذب عليه حتى كان أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة طرحه في بطحاء مكة على ظهره، وألقى على صدره صخرة عظيمة بليرجع عن الإسلام ، ويعبد اللات والعزى ، وهو يقول : أحد أحد ، فمر به أبو بكر والله وهم يعذبونه فاشتراه وأعتقه ، هاجر بلال إلى المدينة ، وشهد غزوة بدر وغيرها من المشاهد ، وتولى الأذان في المدينة في مسجد رسول الله على بالتناوب مع ابن أم مكتوم إلا في فجر أيام رمضان ، فيؤذنان جميعًا بلال قبل الفجر ، وابن أم مكتوم بعده . وقد ترك بلال الأذان بعد موت النبي عاليا . خرج إلى الشام مجاهدًا ، وتوفي فيها سنة عشرين .

أمر: أي أمر الناس، أي طلب منهم.

بتقوى الله تعالى: بسلوك ما يقي عذابه من فعل أوامره واجتناب نواهيه.

حث: حض. طاعته: الانقياد له بفعل الأوامر، واجتناب النواهي.

وعظ الناس: ذكرهم بما يلين قلوبهم من ثواب الله وعقابه.

ذكرهم: ذكر لهم ما لعلهم نسوه من أحكام الله وجزائه.

مضى: ذهب.

حتى: حرف غاية وتفيد هنا أن النساء بعيدات عن محل الرجال.

أتى النساء: وصل إليهن. ياجماعة.

تصدقن: ابذلن المال للمحتاج تقربًا إلى الله عز وجل.

فإنكن ... إلخ: الجملة تعليل للأمر بالصدقة. حطب: وقود.

جهنم: النار العظيمة البعيدة القعر. وهي مقر الكافرين في الآخرة.

امرأة: لم يثبت من هي؟

من سطة النساء: من خيارهن أو من وسطهن في المكان، أو السن، أو الجمال.

سفعاء الخدين: في خديها سفع، وهو تغير اللون إلى السواد، والخدان تثنية خد، وهو صفحة الوجه.

لم: اللام حرف، وما استفهامية، حذفت منها الألف لاتصالها بحرف الجر. والغرض من الاستفهام العلم بأسباب كثرتهن في النار؛ للبعد عن تلك الأسباب.

الشكاة: بفتح الشين: الشكاية، وهي التوجع من الشيء لطلب إزالته.

تكفرن العشير: تجحدن معروفه، والعشير الزوج.

حليهن: ما يتجملن به من الذهب والفضة.

يلقين: يضعن، والجملة بدل أو بيان لقوله: يتصدقن.

أقراطهن: جمع قرط، وهو ما يعلق في الأذن من الحلي.

خواتيمهن: جمع خاتم، وهو ما يلبس في الإصبع من الحلي.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جابر بن عبد الله وسي أنه شهد صلاة عيد الفطر مع رسول الله على فصلى رسول الله على بدون أذان ولا إقامة، ثم وقف أمام الرجال معتمداً على بلال وسي الله على فأمر الناس بتقوى الله وحثهم على طاعته التي هي أساس الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وذكرهم بأحكام الله تعالى، وجزائه فوعظهم بذلك أكمل موعظة، ثم ذهب إلى النساء ؛ ليسمعهن ما أسمع الرجال من الموعظة، فأبلغ فيها، وأمرهن بالصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار؛ لعلها تقيهن من النار التي هن أكثر حطبها كما قال ذلك لهن، ومن أجل حرصهن على النجاة منه قامت امرأة تسأل عن السبب في ذلك؛ ليبتعدن عنه، فأخبرهن أنه من أجل أنهن لا يصبرن

على ضيق ولا يشكرن على معروف، يكثرن الشكاية، ويكفرن العشير. قال جابر: فجمعلن يتصدقن من حليهن من الأقراط والخواتيم وغيرها يلقينه في ثوب بلال؛ ليصرفه النبي عالياتيم فيما يراه.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ مشروعية الخطبة في العيدين، وأنها بعد الصلاة.
- ٢- أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، ولا نداء غيرهما.
  - ٣- مشروعية القيام حال الخطبة.
  - ٤- جواز اعتماد الخطيب على شخص حال الخطبة.
- ٥ مشروعية الأمر في الخطبة بتقوى الله تعالى، والحث على طاعته، ووعظ الناس وتذكيرهم.
  - ٦- مشروعية خروج النساء لصلاة العيد وإبعادهن عن الرجال.
  - ٧- مشروعية تخصيص النساء بخطبة إذا لم يسمعهن خطبة الرجال.
- ٨- جواز التغليظ في الموعظة إذا اقتضت المصلحة ذلك: «إنكن أكثر حطب جهنم».
- ٩- كمال نصح النبي علي الشيء وحرصه على تبليغ الشرع، وبذل النصيحة للرجال
   والنساء.
  - ١٠- جواز تكليم الخطيب للحاجة.
  - ١١ أن الصدقة من أسباب النجاة من النار.
  - ١٢- أن جحد الإحسان وفقدان الصبر من أسباب عذاب النار.
- 17- فضيلة نساء الصحابة، ويتبين ذلك بسؤالهن عن أسباب كثرة النساء في النار ليبتعدن عنها، وبمبادرتهن إلى الصدقة، وبتصدقهن بما تتعلق به أغراضهن وأغراض أزواجهن من الحلى.

۱۶ - جواز صدقة الإنسان بما يتعلق به غرضه، كساعته، وقلمه، إذا لم يفوت بذلك واجبًا عليه.

#### (هـ) تنبيه:

لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب؛ لاحتمال أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي يجوز لهن ذلك، أو أن تكون القصة قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيدين شرعت في السنة الثانية، ومع هذين الاحتمالين لا يصح الاستدلال، فإن من القواعد المقررة أنه: إذا ثبت الاحتمال سقط الاستدلال.



### • الحديث الخامس

النجرج في العيد العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.

وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطُهُرته.

# الشرح

الراوي: أم عطية نسيبة بنت الحارث الأنصارية ولي من كبار نساء الصحابة، روت عن النبي علي عدة أحاديث، وغزت معه سبع غزوات تخلف الغزاة في حالهم، كما في صحيح مسلم عنها، وكانت ممن يغسل النساء في عهد النبي علي النساء بعد موتهن، وعنها أخذت كثير من أحكام غسل الميت والشها.

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم خروج النساء لصلاة العيدين .

(ب) شرح الكلمات:

في العيد: في صلاة العيد أو في يوم العيد للصلاة.

العواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ.

**ذوات:** صاحبات .

الخدور: جمع خدر، وهو ستر يجعل في ناحية البيت للبكر تستتر به.

الحيُّض: جمع حائض، وهي التي أصابها الحيض.

يعتىزلن مصلى المسلمين: يتنحين عنه، ومصلى المسلمين هنا مكان صلاتهم في العيد.

**١٤٢** رواه البخاري برقم (٩٣٧) باب إذا لم يكن لها جلباب في العيلة ومسلم برقم (٨٩٠) باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال

كنا نؤمر: أي يأمرنا النبي عَلَيْكُ . البكر: الأنثى التي لم يصبها الرجل . فيكبرن: أي الحُيَّض . بتكبيرهم: أي بمثل تكبير الناس .

يدعون: أي الحُيَّض. فالنون للنسوة، والواو من الفعل، وليست واو جماعة الذكور، أي يسألن الله تعالى.

بدعائهم: بمثل دعاء الناس.

يرجون: أي الحيض أو جميع المصلين، والجملة تعليل لما قبلها.

بركة ذلك اليوم: خيره الكثير الدائم. طهرته: التطهير من الذنوب فيه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر أم عطية ولي أن النبي اليكل أمر أن يخرج في العيد كل النساء، حتى من لا عادة لها بالخروج من العواتق والأبكار، وذوات الخدور، وحتى من لا تصلي ولا تمكث في المسجد كالحيض، فيكن بقربه؛ ليكثر المظهرون لشعائر الله وذكره وتكبيره ودعائه فتكون الرحمة إليهم أقرب، والقبول لهم أحرى، ولتكون الرحمة والقبول أوسع وأشمل.

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية خروج النساء لصلاة العيد، بشرط أن يكون ذلك على وجه تؤمن
 به الفتنة بهن ومنهن، فلا يخرجن متطيبات ولا متبرجات بزينة.

٢- وجوب صلاة العيدين.

٣- مشروعية التكبير في مصلى العيد والجهر به.

٤- جواز التكبير والدعاء للحائض.

٥- منع الحائض من المكث في المسجد.

٦- أن مصلى العيد له حكم المساجد وإن لم يحوط.

٧- الاهتمام بكثرة الحاضرين للصلاة والدعاء والذكر المشروعين.

٨- أن من طريقة نساء الصحابة تستر الأبكار ونحوهن في البيوت وعدم خروجهن.

## باب صلاة الكسوف

صلاة الكسوف: صلاة تفعل عند حدوث الكسوف فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه، والكسوف انظماس ضوء الشمس أو القمر انظماسًا كليًّا أو جزئيًّا. ولا يقع الكسوف إلا بأمر الله تعالى، وقد جعل الله له سببين:

أحدهما: حسي يدركه علماء الفلك بالحساب، وهو حيلولة القمر بين الأرض والشمس في كسوف الشمس، وحيلولة الأرض بين الشمس والقمر في كسوف القمر.

ولهذا لا يقع كسوف الـشمس إلا في آخر الشهر القمري، حيث يدنو القمر من مدار الشمس، فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض، ولا يقع كسوف القمر إلا في وسط الشهر القمري، حيث يكون القمر مقابلاً للشمس من الناحية الأخرى، فيمكن أن تحول الأرض بينهما.

والسبب الثاني: شرعي لا يدركه الناس، وإنما يعلم عن طريق الوحي، وهو إرادة تخويف الله عباده بذلك؛ إذ قد يكون إيذانًا بعقوبة انعقدت أسبابُها أو شرور انفتحت أبوابُها، أو فتن دين أو دنيا هتك حجابُها.

وليس بين السببين الحسي والشرعي منافاة عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ فإن الكسوف إنما يقع بأمر الله تعالى وتقديره، فيقدر سبحانه من الأسباب الحسية ما يحصل به الكسوف، وتكون الحكمة من ذلك تخويف العباد، كما أن الله سبحانه يقدر الزلازل والقواصف والصواعق والعواصف بأسباب حسية، ويكون فيها عبرة لأولى الألباب، وتذكرة للمؤمنين وموعظة للمتقين.

# • الحاديث الأول •

النبي عَلَيْكُمْ ، فبعث مناديًا على عهد النبي عَلَيْكُمْ ، فبعث مناديًا ينادي: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وتقدم فكبر، وصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات.

<sup>15</sup>٣ - رواه البخاري برقم (١٠١٦)، باب: الجهر بالقراءة في الكسوف ومسلم برقم (٩٠١)، باب: صلاة الكسوف.

## الشرح

الراوى: عائشة ولي السبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم صلاة الكسوف، والنداء لها وكيفيتها.

(ب) شرح الكلمات:

خسفت: انطمس ضوؤها وذلك بعد ارتفاعها بنحو رمحين.

عهد النبي عَرَاكُ : زمنه في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة، وكان في يوم شديد الحر.

فبعث: فأرسل.

الصلاة جامعة: برفعها على أنهما مبتدأ وخبر، ويجوز نصب الأول بفعل محذوف، والثاني على الحال

أربع ركعات في ركعتين: أي أنه يصلي في كل ركعة ركوعين.

## (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة وعلى أن الشمس خسفت في عهد النبي على الله ، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فأرسل النبي على مناديًا ينادي في الناس: الصلاة جامعة ، فلما اجتمعوا في المسجد تقدم النبي على الله مكانه، حيث يصلي بهم، فصلى بهم صلاة لا نظير لها فيما اعتاده الناس من صلاتهم، صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان؛ لتكون آية شرعية خرجت عن نظائرها لآية كونية خرجت عن العادة .

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية صلاة الكسوف والاجتماع عليها.

٧- مشروعية النداء لها بقول: الصلاة جامعة، وليس لها أذان ولا إقامة.

٣- أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان

الجيزء الثان

## • الحديث الثاني •

الله عَلَيْكُ قال: قال عمرو الأنصاري البدري ولحق قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئًا؛ فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم».

# الشرح

الراوي: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري وطف شهد العقبة وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدر، وقيل: لم يشهدها، وإنما نزلها، فنسب إليها، وشهد غزوة أحد وما بعدها، نزل الكوفة، واستخلف عليها مرة، توفي فيها، وقيل: في المدينة سنة أربعين أو بعدها.

(أ) موضوع الحديث: بيان الحكمة من الكسوف، وماذا يصنع إذا وقع.

(ب) شرح الكلمات:

إن الشمس والقمر: أي ذاتهما وسيرهما وما يحدث فيهما.

آيتان: علامتان على كمال علم الله وقدرته وحكمته.

يخوف الله بهما عباده: يوقع الخوف في قلوبهم، وذلك حينما يكسفهما.

لموت أحد: من أجل موت أحد، فاللام للتعليل.

فإذا رأيتم: أبصرتم. منها: من آيات الله التي يخوف بها عباده.

وادعوا: اسألوا الله تعالى المغفرة والرحمة، وأن يكشف ما نزل بكم.

حتى ينكشف: حتى يزول وينجلي، وحتى يحتمل أن تكون للتعليل، فالمعنى: صلوا وادعوا؛ لينكشف ما بكم، ويحتمل أن تكون للغاية، فالمعنى: صلوا وادعوا إلى أن ينكشف، والأظهر أنها للمعنين؛ لأنه لا منافاة بينهما، واللفظ صالح لهما.

ما بكم: ما حل وأبهمه تفخيمًا لشأنه وتهويلاً.

<sup>125 -</sup> رواه البخاري برقم (٩٩٧)، باب: الصلاة في الكسوف ومسلم برقم (٩٠١)، باب: صلاة الكسوف.

## (ج) الشرح الإجمالي:

كسفت الشمس في عهد النبي عَنِيْ ، وكان من حكمة الله تعالى أن يقع كسوفها في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ولي ابن النبي عَنِيْ ، وكان الناس يعتقدون في الجاهلية أنها لا تنكسف إلا لموت عظيم ، فجاء كسوفها في الوقت المناسب لإبطال هذه العقيدة ، ففي هذا الحديث يخبر أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري أن النبي عين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، وأن الحوادث الأرضية لا تؤثر فيهما شيئًا فلا ينكسفان لموت عظيم ، وإنما ينكسفان بأمر الله تعالى تخويفًا للعباد من آثار ذنوبهم وعقوباتهم ؛ ولذلك أمرنا بالصلاة والدعاء ، وهما من أسباب انكشاف الضرر حتى ينكشف ما بنا وينجلى الكسوف .

#### (د) فوائد الحديث:

١- أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله الدالة على عظيم قدرته وواسع علمه ورحمته.

- ٢- أنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس.
- ٣- أن الحكمة من كسوفهما تخويف العباد.
- ٤- الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الآيات المخيفة حتى ينكشف ما وقع.
- ٥- أن صلاة الكسوف تفعل عند رؤيته ولا يعتمد فيها على حساب الفلكيين.
  - ٦- أن صلاة الكسوف تفعل كل وقت حتى في أوقات النهي.



## • الحديث الثالث •

وسول الله على الناس، فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات.

## الشبرح

الراوى: عائشة رَطِيُها: سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث:

بيان كيفية صلاة الكسوف وحكم الخطبة بعدها.

(ب) شرح الكلمات:

خسفت.. في عهد: سبق معناها في الحديث رقم (١٤٣).

فصلى بالناس: أي إمامًا بالناس.

فأطال القيام: مكث فيه طويلاً. وقد روي تقديره بنحو سورة البقرة.

مثل ما فعل في الركعة الأولى: أي في الكيفية لا في المقدار فهي دونها في كل ما يفعل.

ثم انصرف: فرغ من صلاته.

تجلت الشمس: ظهرت وزال عنها الخسوف.

<sup>120 -</sup> رواه البخاري برقم (٩٩٧)، باب: الصلاة في الكسوف، ومسلم برقم (٩٠١)، باب: صلاة الكسوف

فخطب الناس: سبق معناها في الحديث رقم (١٣٢).

فحمد الله: قال: الحمد لله. وسبق معنى الحمد في الحديث رقم (١٢٠).

أثنى عليه: كرر ذكر صفات كماله.

إن الشمس والقمر... إلخ: سبق معنى ذلك في الحديث رقم (١٤٤).

ولا لحياته: ولا لولادته، وذكر الحياة؛ لأجل التعميم وتقرير بطلان عـقيدة أهل الجاهلية.

ذلك: أي خسوف الشمس والقمر.

فادعوا الله: سبق معناها في الحديث رقم (١٤٤).

صلوا: أي صلاة الكسوف.

تصدقوا: ابذلوا المال تقربًا إلى الله، ونفعًا لإخوانكم الفقراء.

يا أمة محمد: جماعة محمد رسول الله عليه المؤمنين به، ناداهم بهذا الوصف تهييجًا لهم على استماع ما يقول لهم، وتنبيهًا على أهميته وعظمته.

والله: قسم لتأكيد المقسم عليه، وبيان أهميته.

ما من أحد: أي ما أحد. ومن زائدة لتأكيد عموم النفي.

أغير: أشد غيرة. والغيرة تغير يكون أنفة وحمية من فعل ما لا يليق، وهي بالنسبة إلى الله صفة كمال ثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به بدون تشبيه.

أن يزني: أي من أن يزني. والزنى: الجماع في فرج حرام.

عبده: مملوكه.

أمته: مملوكته. وإضافة العبد والأمة إلى الله تعالى إشارة إلى أنه لا يليق انتهاكهما لمحارمه وهما مملوكان له.

لو تعلمون ما أعلم: أي من عظمة الله تعالى وانتقامه من المجرمين، وأبهم ذلك تفخيمًا لشأنه.

أربع ركعات: أي أربع ركوعات.

### (ج) الشرح الإجمالي:

خسفت الشمس في عهد النبي عليها ، ولما كان الخسوف أمرًا غير معهود؛ صلى النبي عَلَيْكُم بأصحابه صلاة الخسوف على وجه غير معهود في كيفيتها ومقدارها، ففي هذا الحديث تخبر عائشة ضِينِها أن النبي عَلَيْكِم صلى بالناس فقام قيامًا طويلًا، ثم ركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع فقام قيامًا طويلاً دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم صلى الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى في هيئتها ، وإن كانت دونها فيما يفعل ، ثم فرغ من صلاته وقد زال خسوف الشمس وتجلت، ثم خطب الناس كعادته عَلَيْكُمْ في المناسبات؛ ليبين لهم الحكمة من خسوف الشمس والقمر، ويزيل عن قلوبهم ما يعتقده الناس في الجاهلية فحمد الله وأثنى عليه ، وبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى مسخرتان بأمر الله تعالى لا يخسـفان حزنًا لفراق عظيم ولا غيـره، ولا لوجوده وأمر عند رؤية الخسوف بالدعاء والتكبير والصلاة والصدقة لما في ذلك من رفع البلاء النازل ودفع المتوقع، ثم أخذ ينادي الأمة التي تشرفت بانتسابها إليه، ويقسم وهو الصادق البار أنه لا أحد أشد غيرة من الله تعالى أن يزني أحد من عباده ذكرًا كان أم أنثى أقسم على ذلك تحذيرًا من الزني ، لما فيه من انحطاط الأخلاق وفساد المجتمع ، ثم أعاد النداء للأمة والقسم بالله مرة أخرى على الأمة لو تعلم ما يعلم عَرَاكِ الله تعالى، وشدة عقابه؛ لكان سرورهم قليلاً وحزنهم طويلاً، ولكن الله بحكمته ورحمته حجب ذلك عنهم ، وأبلغهم من العلم ما يمكنهم العيش معه والسير في حياتهم على ما يراد منهم .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية صلاة الكسوف عند وجوده في أية ساعة .
- ٢- أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان يطيل فيها في
   القيام والركوع والسجود والقعود كل واحد من ذلك أطول مما بعده.
  - ٣- مشروعية الخطبة والتذكير والموعظة بعد صلاة الكسوف.

- $^2$  أنه لا تأثير لموت أحد ولا لحياته في تغيير نظام الكون بكسوف أو غيره.
- مشروعية الفزع إلى الدعاء والتكبير والصلاة والصدقة عند وجود الكسوف.
  - ٦- إثبات غيرة الله تعالى من زنى عبده أو أمته.
  - ٧- عظم فاحشة الزنى وأنه من أسباب العقوبة.
  - ٨- عظم ما أخفاه الله عنا من أمور الغيب وأطلع عليه نبيه عَلَيْكُم.
  - ٩- سعة علم النبي عَلَيْكُ بربه عز وجل وقوة قلبه ورباطة جأشه.
- (هـ) تنبيه: ليس في الحديث الذي ذكره المؤلف ذكر الرفع من الركوع الثاني، ولا ذكر الجلوس بين السجدتين، فأما الرفع من الركوع، ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: فصلى رسول الله عني أصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم رمع فأطال، ثم محدتين. وأما الجلوس بين السجدتين ففي سنن النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال في صفة صلاة النبي علي للكسوف: وسجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود- الحديث.



الجــــزء الثــاني ــــزء الثــاني

## • الحديث الرابع •

الله عن أبي موسى الأشعري ولحظه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله على أبي موسى الأشعري ولحظه قال: خسفت الشمس على زمان رسول الله على فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط ، ثم قال: «إن هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره».

## الشرح

الراوي: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري القحطاني ولحظي قدم على النبي على النبي على النبي على النبي على عبد الله بن قيم قدم في خمسين منهم إلى النبي على في المدينة عند فتح خيبر، وكان حسن الصوت بقراءة القرآن ولاه النبي على على اليمن فلما توفي النبي على قدم المدينة وشهد فتوح الشام، ثم استعمله عمر على البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان، ثم عزله عثمان من البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها، فمات فيها سنة أربع وأربعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان ما يفعل عند الكسوف.

(ب) شرح الكلمات:

فقام: أي إلى المسجد . فزعًا: بكسر الزاي: مسرعًا مع خوف .

الساعة: بالرفع اسم تكون والخبر محذوف، والتقدير أن تكون الساعة حضرت، والمراد بالساعة ساعة العقوبة، أو ساعة النفخ في الصور.

قط: سبق الكلام عليها في الحديث رقم (٨٧).

الآيات: العلامات التي يكون بها التخويف.

يرسلها الله: يوجدها وعبر بالإرسال عن الإيجاد لها يتضمنه من معنى الإنذار.

<sup>1£7 -</sup> رواه البخاري برقم (١٠١٠)، باب: الذكر في الكسـوف رواه ابن عباس رسي ومسلم برقم (٩١١)، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف «الصلاة جامعة».

عز وجل: غلب وعظم.

لموت أحد ولا لحياته: سبق الكلام عليهما في الحديث رقم (١٤٥).

يخوف بها عباده: يلقي الخوف في قلوبهم. فافزعوا: أسرعوا مع خوف.

ذكر الله: ما يحصل به ذكر الله من صلاة وغيرها.

دعائه: سؤاله الرحمة وكشف ما نزل بكم.

استغفاره: طلب مغفرة ذنوبكم. أي سترها والتجاوز عنها.

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو موسى الأشعري ولي أن الشمس خسفت في حياة النبي على النبي النب

- (د) فوائد الحديث:
- ١ شدة خوف النبي عَلِيْكُم من الله عز وجل لكمال علمه بالله وبعظمته.
  - ٢- مشروعية صلاة الكسوف في المسجد والإطالة فيها.
  - ٣- مشروعية الخطبة بعدها وبيان الحكمة من الكسوف.
  - ٤- أن الحكمة من الآيات تخويف الناس لا موت أحد أو حياته.
- مشروعية الفزع إلى ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره عند رؤية الكسوف
   وآيات التخويف.

### باب الاستسقاء

الاستسقاء: طلب السقيا والمراد به هنا سؤال الله تعالى أن ينزل المطر عند التضرر بفقده وهو أنواع:

أحدها: السؤال من كل واحد من الناس.

الثاني: سؤال الخطيب حال خطبة الجمعة.

الثالث: سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء.

## • الحديث الأول •

النبي عليه الله بن زيد بن عاصم المازني فطف قال: خرج النبي عليه المعتمد على النبي عليه المعتمد على القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى.

# الشرح

الراوي: عبد الله بن زيد عاصم المازني الأنصاري تُطُفُّ شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر شارك في قتل مسيلمة في اليمامة، وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين .

- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم صلاة الاستسقاء ومكانها وكيف يدعو.
  - (ب) شرح الكلمات:

خرج النبي عالي الله أي من بيته إلى المصلى، مصلى العيد، وذكر بعض العلماء أن ذلك في رمضان سنة ست من الهجرة.

يستسقى: يسأل الله إنزال المطر.

فتوجه إلى القبلة: استقبلها بوجهه.

٧٤٧ - رواه البخاري برقم (٩٦١) باب دعاء النبي عَيَّكُم: «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»، ومسلم برقم (٨٩٤) كتاب صلاة الاستسقاء

يدعو: يسأل الله إنزال المطر. والجملة حالية.

حوَّل رداءه: جعل أيمنه أيسره.

### (ج) الشرح الإجمالي:

أصاب الناس قحط في عهد النبي على ولا يدفع ضرر ذلك عنهم إلا الله عز وجل، وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي على خرج إلى مصلى العيد؛ ليكون أبلغ في إظهار الافتقار والضراعة إلى الله عز وجل، فقام على مستقبل القبلة يسأل الله تعالى أن يسقيهم ويغيثهم وحول رداءه تفاؤلاً أن يحول الله الجدب إلى خصب والشدة إلى رخاء، ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.

#### (د) فوائد الحديث:

١ - مشروعية صلاة الاستسقاء عند وجود سببها.

٢- أنها ركعتان يجهر فيهما بالقراءة .

٣- مشروعية إقامتها في مصلى العيد.

٤- أن الدعاء بالسقيا قبل الصلاة.

٥- مشروعية استقبال القبلة حال الدعاء في الاستقساء وقلب الرداء أو العباءة
 ونحوها حينئذ.

٦- أن النبي عَالِيْكُ مفتقر إلى الله في جلب المنافع ودفع المضار، ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله.

# • الحديث الثاني •

# الشرح

الراوي: أنس بن مالك رفظتي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٦).

- (أ) موضوع الحديث: بيان حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة.
  - (ب) شرح الكلمات:

أن رجلاً: أي أعرابيًّا.

نحو دار القضاء: جهة دار القضاء، وهي دار لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطفي بيعت على معاوية بعد وفاة عمر في قضاء دين عليه، فكانوا يسمونها دار قضاء الدين، ثم اقتصروا على دار القضاء.

١٤٨ - رواه البخاري برقم (٩٦٧)، بأب: تحويل الرداء في الاستسقاء، ومسلم برقم (٨٩٧)، باب: الدعاء في الاستسقاء.

فاستقبل رسول الله عَرَاكِهِ : صار مقابلاً له .

هلكت: تلفت . الأموال: أي المواشي .

انقطعت السبل: توقف السير فيها لقلة الإبل أو ضعفها. والسبل: الطرق.

فادع الله: فاسأل الله.

يغيثنا: يزيل شدتنا بإنزال المطر علينا. وهو بالرفع عــلى الاستئناف. وفي رواية: يغثنا بالجزم جوابًا للطلب، وفي رواية: أن يغثنا. قال: أي أنس.

فرفع يديه: أي النبي عَلَيْكُم إلى الله في السماء. وفي رواية: حــذاء وجهه، وفي أخرى: ورفع الناس أيديهم معه.

فلا والله: قسم زيدت فيه لا للتنبيه والتأكيد .

من سحاب: من زائدة للتأكيد. والسحاب: الغيم الواسع المجتمع.

قزعة: قطعة غيم.

سلع: بفتح السين وسكون اللام: جبل جنوبي المدينة، بينه وبين مسجد النبي علين الله من جهته غالبًا.

من بيت ولا دار: من زائدة للتأكيد. والبيت: المنزل الصغير يكون من الشعر ومن غيره، والدار: المنزل الكبير ولا يكون من شعر.

قال: أي أنس. من ورائه: من وراء سلع.

سحابة: واحدة السحاب وهو الغيم سمى به لانسحابه في الجو.

مثل الترس: أي في استدارته وحـجمه في رأي العين. والترس آلة مقعـرة تشبه الطست يتقى بها في الحرب من السيف ونحوه.

توسطت السماء: صارت في وسطه . انتشرت: اتسعت .

أمطرت: أنزلت المطر.

ما رأينا الشمس: ما أبصرناها لاستتارها بالغيوم.

سبتًا: أي أسبوعًا كاملاً.

رجل: وفي رواية: الرجل، فعلى الرواية الأولى يحتمل أنه الأول أو غيره، وقد سأل شريك أنسًا، فقال: لا أدري، وعلى الثانية: ظاهرها أنه الأول ويحمل الاختلاف على أنه نسى بعد أن كان ذاكرًا أو بالعكس.

الأموال: الزروع بكثرة الأمطار وما بقى من المواشى بقلة الرعى حال المطر .

انقطعت السبل: توقف السير فيها لكثرة الأمطار.

أن يمسكها: أن يمنعها، أي: الأمطار.

حوالينا: حولنا أي قريبًا منا، وهي منصوبة بفعل محذوف، والتقدير: اجعلها حوالينا.

الآكام: مرتفعات الأرض.

بطون الأودية: مجاري الشعاب.

قال: أي أنس.

الظراب: الجبال الصغار.

منابت الشجر: أمكنة نباتها.

أقلعت: توقفت عن المطر.

شريك: بفتح الشين هو أبو عبد الله بن أبي نَمر المدني قال في التقريب: صدوق يخطئ، وقال في مقدمة فتح الباري: كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه قلت: احتج به الجماعة إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة. اهـ. مات سنة أربعين ومائة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أنس بن مالك ولي أن رجلاً من الأعراب دخل يوم الجمعة والنبي على المواشي يخطب، فقام مقابل النبي على يشكو ما ألم به من القحط الذي هلكت به المواشي وانقطعت به الطرق، ويطلب من النبي على أن يسأل ربه ملجأ المضطرين ومغيث الملهوفين في هذا الجمع الكثير على عبادة الله تعالى، بأن يغيثهم ويزيل شدتهم ولرأفة النبي على ورحمته بادر بذلك، فرفع يديه إلى الله تعالى، ورفع الناس أيديهم معه، فدعا الله ثلاث مرات أن يغيث عباده، وكانت السماء صحواً لا يرى فيها من الغيم قليل ولا كثير، فأنشأ الله تعالى سحابة صغيرة طلعت من وراء سلع، فلما توسطت السماء توسعت فملأت الأفق، وأمطرت، وقد جاء في رواية ثانية أن النبي على السماء توسعت فملأت الأفق، وأمطرت، وقد جاء في رواية ثانية أن النبي على السماء توسعت فملأت الأفق، وأمطرت، وقد جاء في رواية ثانية أن النبي على المسماء توسعت فملأت الأفق، وأمطرت، وقد جاء في رواية ثانية أن النبي على المسماء توسعت فملأت الأفق، وأمطرت، وقد جاء في رواية ثانية أن النبي على المسماء توسعت فملأت الأفق، وأمطرت، وقد جاء في رواية ثانية أن النبي على المسماء توسعت فملأت الأفق، وأمطرت، وقد جاء في رواية ثانية أن النبي على المسماء توسعت فملأت الأبي على المسماء توسعت فملأت الأبي على المسماء توسعت فملأت الأبي المسماء توسعت فملأت الأبي علية المسماء توسعت فملأت الأبي المسماء توسعت في المسماء توسعت المسماء توسعت في المسماء توسعت في المسماء توسعت المسماء توسعت المسماء توسعت المسماء الم

ينزل من المنبر إلا والمطر يتحادر على لحيته وخرج الناس يخوضون في المطر، حتى كان الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله، فما يكاد أن يصل إلى منزله، وسالت مثاعب المدينة ما تقلع إلى الجمعة الثانية، وسال وادي قناة شهرًا كاملاً، حتى انقطعت السبل من كثرة الأمطار.

وفي الجمعة الشانية دخل رجل آخر أو الرجل الأول والنبي عَلَيْكُم يخطب، فقام مقابلاً للنبي يشكو ما حصل من كثرة المطر الذي انقطعت به السبل وغرق المال وتهدم البناء، فتبسم رسول الله على ورفع يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر» فدعا الله تعالى أن يمسكها عما فيه الضرر ببقائها، وأن يبقيها على ما لا ضرر في بقائها عليه، وجعل يشير إلى السحاب بيده فيما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينًا وشمالاً ولا يمطر أهل المدينة حتى خرج أهل المسجد يمشون في الشمس صحواً، والسحاب حول المدينة مثل الإكليل.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة.
- ٢- مشروعية رفع الخطيب يوم الجمعة يديه في دعاء الاستسقاء والناس معه.
  - ٣- مشروعية الإلحاح في الدعاء.
  - ٤- جواز تكليم الخطيب يوم الجمعة للحاجة.
  - ٥- جواز طلب الدعاء ممن ترجى إجابة الله له من أهل الخير والصلاح.
    - ٦- ظهور قدرة الله الباهرة في إنزال المطر وإمساكه.
- ٧- ظهور آية عظيمة للنبي عَالِيْكُم دالة على صدقه وكرامته على ربه عز وجل.
  - ٨- جواز الدعاء بإمساك المطرحيث يكون به ضرر.
- ٩- حكمة النبي عليه في دعائه بإمساك المطر عما فيه ضرر دون ما لا ضرر فيه

## باب صلاة الخوف

الخوف ضد الأمن. والمراد بصلاة الخوف: كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو لا أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف.

وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة ست من الهجرة. وأول غزوة صلاها فيها رسول الله عليه غزوة ذات الرقاع في قول بعضهم، والراجح أن أول غزوة صلاها فيها رسول الله عليه غزوة عسفان، وكانت قبل خيبر، أما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر.

ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله على عباده ورحمة بهم وتحصيل لمصلحتي الصلاة في وقتها، وأخذ الحذر من العدو. وبها تبين أهمية الصلاة في الوقت والجماعة وكمال دين الإسلام بأخذ الحذر وتفويت الفرصة على الأعداء والتحرز منهم بكل وسيلة؛ حتى لا يتمكنوا من نيل مرادهم من المسلمين: ﴿وَدَّ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ النساء: ١٠٢}. فالحمد لله على حكمه البالغة ونعمه السابغة.

# • الحديث الأول •

919 – عن عبد الله بن عمر بن الخطاب و قال: صلى بنا رسول الله عَلَيْكُمْ فَ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَصَلَّمَ الخُوفَ فِي بعض أيامه (١) فقامت طائفة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة (٢).

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر والله عنه: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨١) .

٩٤١ / ١ - في بعض نسخ العسمدة زيادة: التي لقي فيسها العدو، وليست هذه الزيادة في الصحيحين ولا في بعض نسخ العمدة.

<sup>9 \$ 1 / &</sup>lt;sup>7</sup> - رواه البخاري برقم (٣٩٠٠)، باب: غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محــارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، ومسلم برقم (٨٣٩)، باب: صلاة الخوف.

### (أ) موضوع الحديث:

بيان نوع من أنواع صلاة الخوف.

شرح الكلمات:

صلاة الخوف: أي الصلاة حين تصلى حال الخوف.

في بعض أيامه: أي أيام غزواته وهي غزوة كانت قبل نجد.

طائفة: جماعة من الجيش.

بإزاء العدو: بمحاذاة العدو مقابلة له تحرس الجيش.

والعدو: من بينك وبينه عداوة يطلق على الواحد والجمع.

وقضت الطائفتان: أتمت كل واحدة منهما صلاتها، والمراد كل واحدة قضت بعد الأخرى لا جميعًا؛ لئلا يخلو الجيش من حراسة، فقد أتمت الطائفة الأخيرة صلاتها ثم ذهبت تحرس، ثم جاءت الطائفة الأولى فأتمت صلاتها بالركعة الباقية.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر والله أنه كان مع النبي على الله في إحدى غزواته قبل نجد، والعدو في غير جهة القبلة، فصلى بهم النبي على صلاة الخوف، فجعلهم طائفتين طائفة مقابلة للعدو تحرس، وطائفة صلت معه ركعة، ثم انصرفوا وهم على صلاتهم، فوقفوا في نحر العدو، ثم جاءت الطائفة التي تحرس، فصلوا مع النبي عليه الركعة التي بقيت من صلاته، وسلم بهم، ثم أتموا لأنفسهم، وانصرفوا، فوقفوا في نحر العدو، ثم رجعت الطائفة الأولى فأتمت الركعة التي بقيت من صلاتها.

### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها.

٢- أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أن يقسم القائد الجيش عند الصلاة إلى طائفة تين: طائفة تقف أمام العدو تحرس والأخسرى تصلي معه ركعة، ثم تذهب فتقف أمام العدو تحرس وهي على صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا سلم قضت ما بقى من

صلاتها، ثم ذهبت تحرس أمام العدو، ثم ترجع الطائفة الشانية فتكمل ما بقي من صلاتها، ثم تسلم.

- ٣- جواز العمل الكثير في الصلاة للضرورة .
- ٤ ـ وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة .
- ٥ وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت .
- ٣- وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرًا وسفرًا في حال الأمن والخوف.
  - ٧- أن صلاة الجماعة تدرك بركعة .



# • الحديث الثاني •

النبي على المنافقة بن جبير عمن صلى مع النبي على المنافقة وجاه العدو النبي على الله المنافقة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.

## الشبرح

#### الرواة:

- الحامسة أي من الطبقة الصغرى من التابعين، قال: وروايته عن أبي هريرة مرسلة مات سنة ثلاثين ومائة.
- ٢- صالح بن خوات بن جبير النعمان الأوسي المدني قال في التقريب: ثقة من الرابعة أي من صغار الطبقة الوسطى من التابعين.
- ٣- من صلى مع النبي عَلَيْكُ صلاة ذات الرقاع وهو خوات بن جبير بن النعمان
   الأنصاري الأوسي أبو صالح المذكور مات سنة أربعين عن أربع وسبعين سنة .
  - (أ) موضوع الحديث: بيان نوع آخر من أنواع صلاة الخوف.

#### (ب) شرح الكلمات:

صلاة ذات الرقاع: أي صلاة غزوة ذات الرقاع نسبت الصلاة إليها؛ لوقوعها فيها وسميت الغزوة ذات الرقاع؛ لأن الصحابة في مقدامهم من الحفاء فجعلوا يلفون عليها الخرق كالترقيع لها، وكانت في السنة السابعة بعد خيبر على القول الراجح الذي جزم به البخاري في صحيحه، واستدل له، وكانت لغزو بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في أعالى نجد.

<sup>• •</sup> ١ - رواه البخاري برقم (٣٩٠٠)، باب: غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، ومسلم برقم (٨٤٢)، باب: صلاة الخوف.

وجاه العدو: بكسر الواو: قبل وجهه .

ثبت قائمًا: بقى مستمرًّا في القيام.

أتموا لأنفسهم: أتم كل واحد الركعة الباقية وحده.

صفوا وجاه العدو: قاموا صفًّا قبل وجهه.

الطائفة الأخرى: أي التي كانت وجاه العدو.

سلم بهم: بالطائفة الأخرى.

## (ج) الشرح الإجمالي:

غزا النبي عَيْنِ في السنة السابعة غزوة قبل نجد على غطفان في نحو سبعمائة من أصحابه وفقه وأكثرهم مشاة على أقدامهم فرقت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، وقد لقي النبي عَيْنِ عدوه إلا أنه لم يكن بينهم قتال، ولكن أخاف بعضهم بعضا، فصلى بهم النبي عَيْنِ صلاة الخوف، وكان العدو في غير جهة القبلة، ويخبر صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي عين في تلك الغزوة أن النبي عين قسمهم طائفتين، فجعل طائفة تجاه العدو تحرس المسلمين، وتصد العدو عن الهجوم، والطائفة الثانية صفت معه في الصلاة، فلما صلى بهم ركعة ثبت قائمًا، ثم انفردوا عنه، وأتموا صلاتهم، ثم انصرفوا إلى العدو، فقاموا تجاهه، فجاءت الطائفة التي كانت تجاه العدو والنبي عين قائم قائم فصلوا معه الركعة التي بقيت من صلاته، فلما جلس العدو والنبي عين قائم في الدي يقيت من صلاتهم، ثم جلسوا للتشهد مع النبي العدو، فقاموا معه الركعة التي بقيت من طلاته، فلما جلس في العدل، وأخذ الحذر بتوجيه الله تعالى له، حيث صلى بهم، فاختصت الأولى بتحريم الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، واختصت الثانية بتحليل الصلاة وهو السلام؛ بتحريم الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، واختصت الثانية بتحليل الصلاة وهو السلام؛

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها.
- ٢- أن من أنواع صلاة الخوف إذا لم يكن العدو جهة القبلة: أن يقسم القائد

الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلي معه، وأخرى تحرس، فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائمًا وانفردوا فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فقاموا في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة التي تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم، ثم سلم بهم.

- ٣- وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت.
- ٤- وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضرًا وسفرًا في حال الأمن والخوف.
  - ٥- أن صلاة الجماعة تدرك بركعة.
  - ٦- جواز انفراد المأموم عن إمامه للعذر.
  - ٧- وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة.
    - ٨- حسن تنظيم الإسلام وعدالته.
- ٩- أن من حسن تنظيم الجيش أن يقفوا أمام العدو صفًا؛ لأنه أحب إلى الله،
   وأثبت لقلوبهم وأرهب لقلوب عدوهم.
- (هـ) تنبيه: قول المؤلف رحمه الله: إن المراد بمن صلى مع النبي عَلَيْكُم سهل بن أبي حثمة ولد سنة ثلاث من الهجرة على ما قاله ابن عبدالبر وغيره، فلا يمكنه شهود الغزو في ذات الرقاع، نعم له حديث في الصحيحين عن صفة الصلاة في ذات الرقاع، لكنه مرسل صحابي حقق ذلك في فتح البارى.

### • الحاديث الثالث

وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعًا، ثم النجود والصف الذي يليه ، وقام السصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي عليه السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي عليه الذي يليه النجود والصف الذي يليه الذي ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي عليه النبي عليه الذي السجود والصف الذي يليه الذي عليه الذي عليه الذي السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم عليه النبي عليه الذي الله على مع النبي عليه أله في الغزوة السابعة مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفًا منه، وأنه صلى مع النبي عليه في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.

## الشرح

الراوي: جابر بن عبد الله ولطفيها: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان نوع آخر من أنواع صلاة الخوف·

(ب) شرح الكلمات:

شهدت: حضرت، وكان ذلك في غزو النبي السلام القوم من جهينة والصلاة صلاة العصر مقصورة.

والعدو بيننا... إلخ: جملة حالية تبين مكان العدو حينئذ.

فكبر: قال: الله أكبر والمراد تكبيرة الإحرام.

<sup>101 -</sup> رواه البخاري برقم (٣٩٠٠) باب غزوة ذات الرقـاع وهي غزوة مـحارب خـصفة من بني ثعـلبة من غطفان ومسلم برقم (٨٤٠) باب صلاة الخزف

جميعًا: أي جميع الجيش. انحدر بالسجود: نزل إليه.

والصف: بالرفع عطفًا على الفاعل وهو الضمير المستتر في قوله: انحدر.

نحر العدو: أمام العدو.

قضى النبي عَلَيْكُم السجود: فرغ من السجدتين.

وقام الصف الذي يليه: أي قام من السجود بعد قيام النبي عَالِيَكُم .

قال جابر: ناقل هذا عن جابر الراوي وهو عطاء.

حرسكم: جمع حارس وهم المرتبون لحفظ الأمير وحمايته، وكان حراس الأمراء في عهد جابر يصلون مع الإمام، فإذا سجد وقفوا حتى يقوم إلى الركعة الثانية أو يجلس خوفًا على الأمير.

أمرائهم: جميع أمير وهو ولي أمر الناس ذو السلطة فيهم.

### (ج) الشرح الإجمالي:

غزا النبي عَرِيْكِ قومًا من جهينة فقاتلوا قتالاً شديدًا، فلما صلوا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة واحدة لاقتطعناهم، قالوا: فإنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فأخبره جبريل بذلك، فلما حضرت صلاة العصر صلى بهم صلاة الخوف فيخبر جابر أنه شهدها مع رسول الله عربي وكان العدو بينهم وبين القبلة، فصفوا خلف النبي عربي صفين يشاهدون جميعًا العدو فكبر بهم النبي عربي جميعًا وركع ورفع بهم جميعًا، فلما سجد النبي عربي والصف الأول من السجود الأول، وبقي الثاني واقفًا يحرس، فلما قام النبي عربي والصف الأول من السجود سجد الصف الأول إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكان الثاني مراعاة للعدل بينهم حتى لا يكون الصف الأول في مكانه في كل الصلاة، ثم صنعوا في الركعة الثانية مثل ما صنعوا في الأولى، فلما جلس النبي عربي والصف الذي يليه للتشهد سبجد الصف المؤخر، ثم سلم بهم جميعًا.

الجـــزء الثـاني

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها.

∀ أن من أنواعها إذا كان العدو في جهة القبلة أن يصف القائد الجيش صفين فيصلي بهم جميعًا يكبر ويركع ويرفع بهم جميعًا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفًا يحرس، فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، فإذا قاموا من السجود تقدموا في مكان الصف الأول، وتأخر الصف الأول إلى مكانهم فيركع الإمام بهم جميعًا، ويرفع بهم ثم يسجد هو والصف الذي يليه، فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر ثم سلم بهم جميعًا.

- ٣- وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها على أي حال كانت.
- ٤- وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضراً وسفراً في حال الأمن والخوف.
  - ٥- وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة.
  - ٦- جواز تخلف المأموم عن الإمام في صلاة الخوف للمصلحة.
    - ٧- جواز الحركة من غير جنس الصلاة لمصلحة الصلاة.
      - $\Lambda$  حسن تنظيم الإسلام وعدالته.
- (هـ) تنبيه: قول المؤلف رحمه الله: وذكر البخاري طرفًا منه، فيه نظر، فإن البخاري لم يسق شيئًا من هذا الحديث، وإنما ذكر طرفًا من حديث جابر في غزوة ذات الرقاع، وهي غير هذه؛ لأن عدوهم في هذه من جهينة، وفي جهة القبلة وفي غزوة ذات الرقاع عدوهم من غطفان، وفي غير جهة القبلة، والصلاة في الغزوتين مختلفة النوع، وعلى هذا فليس الحديث مما اتفقا عليه.

تنبيه ثان: عوله في الغزوة السابعة: هو في البخاري بلفظ: في غزوة السابعة بالإضافة، فيحتمل أنه من إضافة الموصوف إلى صفته كما يقال: مسجد الجامع أي المسجد الجامع، ويحتمل أنه على تقدير مضاف، أي غزوة السنة السابعة، أو غزوة السفرة السابعة بعد الغزوات التي حصل فيها القتال، وهي بدر، فأحد، فالحندق، فقريظة، فالمريسيع، فخيبر.

(و) خلاصة وتتمة: تبين من هذه الأحاديث ثلاثة أنواع من أنواع صلاة الخوف اثنان فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وقد دل عليهما الحديث الأول والثاني، والنوع الثالث فيما إذا كان العدو في جهة القبلة، وقد دل عليه الحديث الثالث، وبقيت أنواع أخرى، وكل ما صح عن النبي عرب أنه فعله فهو مشروع على الوجه الذي فعله، ويختار منها ما يناسب الحال، فإن تساوت اختار أقربها إلى صلاة الأمن.

وإذا اشتد الخوف وتعذر إقامتها على أحد الأنواع الواردة عن النبي عَيِّكُم صلوها على قدر استطاعتهم جماعة إن أمكن، أو فرادى يفعلون ما يقدرون عليه من واجبات الصلاة، ويسقط عنهم ما يعجزون عنه لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ اللغابن: ١٦}، فإن انشغلوا بالقتال انشغالاً كاملاً يستنفذ قواهم العقلية والجسمية لشدة الفزع والتحام القتال أخروها حتى تزول الشدة، ثم صلوها وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير النبي عرفي الصلاة في غزوة الخندق، وقال أنس بن مالك ولي عضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم يصلوا إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا، قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، ذكره البخاري تعليقاً.



# ■ ۳- كتاب الجنائز ■

الجنائز: جمع جنازة وهو الميت، وقيل: الجنازة بفتح الجيم الميت وبكسرها النعش، فالفتح للأعلى، والكسر للأسفل. والمراد بكتاب الجنائز الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الأموات من الغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن، وذكر في آخر كتاب الصلاة؛ لأن الصلاة على الميت أهم ما يفعل به وأنفع ما يكون له، فعن ابن عباس والشاعة قال: سمعت النبي عالي يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه» رواه مسلم.

# • الحديث الأول •

النبي عَالَيْكُم نعى النجاشي في اليـوم الذي مات النبي عَالِكُ نعى النجاشي في اليـوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا.

# الشرح

الراوي: أبو هريرة رَطَّيْك: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها .

#### (ب) شرح الكلمات:

نعى النجاشي: أخبر الناس بموته. والنجاشي على جنس لكل من ملك الحبشة ، والمراد به هنا (أصحمة) بمعنى عطية في اللغة العربية الذي كان ملكًا على الحبشة من أوائل عهد النبوة ، آمن بالنبي عرب وآوى أصحابه ، فكان درعًا واقيًا ومصدر إحسان لمن هاجر إليه من المضطهدين في مكة من الصحابة في أول الإسلام ، توفي في رجب سنة تسع من الهجرة ، فأخبر النبي عرب المجوته في اليوم الذي مات فيه ، وقال : «قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فقوموا صلوا على أخيكم أصحمة»، وفي رواية : «استغفروا لأخيكم ولمسلم : «مات اليوم عبد الله صالح أصحمة».

١٥٢ – رواه البخــاري برقـم (١١٨٨)، باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفــــه، ومـــلم برقـم (٩٥١)، باب: في التكبير على الجنازة

بهم: أي بالناس.

المصلى: مصلى العيد فيما يظهر، ويحتمل أن المراد به مصلى الجنائز.

فصف بهم: صلى بهم صفوفًا. وفي رواية: ثم تقدم فصفوا خلفه.

كبراً أربعاً: قال: الله أكبر أربع مرات.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان للنجاشي ملك الحبشة في عهد النبي عاليا دور كبير وسعي مشكور في إيواء الصحابة الذين هاجروا إليه من مكة فراراً بدينهم من فتنة المشركين، وقد آمن بالنبي عاليا أنها وشهد له بالحق فكان من شكر الله له أن أخبر نبيه عاليا المجته عين مات تكريمًا له، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة والله أن النبي عاليا أخبر أصحابه بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى مصلى العيد تفخيماً لشأن النجاشي وإشهاراً لإسلامه وإعلانًا بفضله ومكافأة له على ما صنع بالمهاجرين إليه، وطلبًا لكثرة الجمع في الصلاة عليه، فصفهم عاليا أله أله من عليه فكبر أربع تكبيرات كما يصنع في الصلاة على الميت الحاضر.

### (د) فوائد الحديث:

- ١- ثبوت الصلاة على الميت الغائب، وهي واجبة إن مات بمكان لم يصل عليه،
   وإلا فالسنة ألا يصلى على غائب إذا كان قد صلى عليه.
- ٢- أن كيفية الصلاة على الميت الغائب مثل كيفية الصلاة على الميت الحاضر في التكبير أربعًا وغيره.
  - ٣- مشروعية تقدم الإمام وصفوف الناس وراءه في صلاة الجنازة.
- - ٥- فضيلة النجاشي.
- 7- جواز نعي الميت وهو الإخبار بموته، ويجب إن كان لتحصيل أمر واجب له كالصلاة عليه ودفنه، ويحرم إن كان لفعل أمر محرم كالمآتم وإظهار الحزن على الميت أو الغلو فيه.

الجـــزء الثــاني

## • الحديث الثاني •

الثانى أو الثالث.

# الشرح

الراوي: جابر بن عبد الله ظيم : سبقت ترجمته في الحديث رقم (٩٩).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم الصفوف في صلاة الجنازة.

### (ب) شرح الكلمات:

النجاشي: سبقت ترجمته ومتى مات في الحديث رقم (١٥٢).

أو الثالث: أو للشك من الراوي، هل قال جابر الثاني أو الثالث، وفي صحيح مسلم عن جابر قال: فقمنا فصفنا صفين فيكون في الثاني بلا شك.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جابر بن عبد الله وليض أن النبي عَلَيْكُم صلى على النجاشي فصف الناس وراءه، فكان جابر في الصف الثاني أو الثالث، ورواية مسلم تبين أن الصفوف اثنان فيكون جابر في الصف الثاني بلاشك.

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية الصفوف في صلاة الجنازة.

٧- فضيلة النجاشي.

٣- ثبوت الصلاة على الميت الغائب وهي واجبة إذا لم يصل عليه ، وإلا فلا تشرع .

# 

**٧٥١** – رواه البخاري برقم (١٢٥٤)، باب: من صف صفين، أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، ومسلم برقم (٩٥١)، باب: في التكبير على الجنازة.

### • الحديث الثالث •

النبي عَلَيْكُم صلى على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربعًا.

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس رضي السبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٢).

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الصلاة على الميت بعد دفنه.

(ب) شرح الكلمات:

صلى على قبر: أي على صاحب قبر، وهو طلحة بن البراء بن عمير البلوي، وليس قبر المرأة التي كانت تقم المسجد.

بعد ما دفن: أي بساعات؛ لأن الصلاة كانت صبيحة دفنه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان طلحة بن البراء مريضًا والنبي عَلَيْكُم يعوده فمات في الليل، فلم يخبروا النبي عَلَيْكُم بموته كراهة أن يشقوا عليه في الظلمة فدفنوه، فلما أصبحوا أخبروا النبي عَلَيْكُم فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟» قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة فكرهنا أن نشق عليك، فذهب النبي عَلَيْكُم إلى قبره فقام عليه، وصفوا وراءه، وفي الحديث يخبر عبد الله بن عباس ولاي أن النبي عَلَيْكُم صلى عليه وكبر عليه أربعًا.

#### (د) فوائد الحديث:

١- جواز الصلاة على الميت بعد دفنه وتجب إن لم يصل عليه أحد قبل ذلك.

٢- أن صفة الصلاة على الميت بعد دفنه كصفتها قبل الدفن في التكبيرات الأربع وغيرها.

<sup>104 -</sup> رواه البخاري برقم (١٢٧٥)، باب: الدفن بالليل ودفن أبو بكر وطي ليلاً، ومسلم برقم (٩٥٤)، باب: الصلاة على القبر.

(هـ) تكميل: لم يثبت عن النبي عَلَيْكُ تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت بعد دفنه فمن ثم اختلف فيها أهل العلم.

وأقرب الأقوال أنه لا حد لها ممن كان من أهل الصلاة على الميت حين موته، أما من ولد بعد موته أو كان حين موته ليس من أهل الصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلى على قبره، والله أعلم.



# • الحديث الرابع •

• ١٥٠ - عن عائشة ولي أن النبي عليه الله كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية (١) ليس فيها قميص ولا عمامة.

# الشرح

#### الراوي:

عائشة أم المؤمنين رَجْعَيْها: سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث:

بيان ما يكفن فيه الرجل.

### (ب) شرح الكلمات:

كفن: ألبس الكفن وهو الشوب الذي يلف به الميت. والمكفن للنبي عَلَيْتُ هم الذين تولوا غسله منهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والشيء.

أثواب: جمع ثوب وهو ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهما.

يمانية: بتخفيف الياء على وزن ثمانية نسبة إلى اليمن؛ لأنها تصنع فيها.

ليس فيها قميص ولا عمامة: الجملة صفة لثلاثة أي قد انتفى عنها القميص والعمامة، فلم يكفن فيهما، والقميص ثوب ذو أكمام، والعمامة ما يلبس على الرأس دائراً عليه.

## (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة وطي عن كفن النبي على عن عدده ولونه ونوعه، ثلاثة أثواب بيض يمانية لم يجعل فيها قميص ولا عمامة، وإنما أدرج فيها إدراجًا. وفي صحيح مسلم عنها وطي قالت: أدرج رسول الله على الله على عنها وطي الله على الله الله على الله على

<sup>00 -</sup> رواه البخاري برقم (١٢٠٥)، باب: الثياب البيض للكفن، ومسلم برقم (٩٤١)، باب: في كفن الميت.

<sup>(</sup>١) في رواية: سحولية من كرسف. والسحولية نسبة إلى سحول، وهي قرية باليمن. والكرسف: القطن.

نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب، قالت: فأخذها عبدالله وقال: والله لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.

## (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة أثواب بيض بدون قميص ولا عمامة.

٢- كرامة بني آدم على الله عز وجل.



## • الحاديث الخامس

## الشرح

الراوى: أم عطية الأنصارية والله عليها: سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٤٢).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم تغسيل الميت وصفته.

### (ب) شرح الكلمات:

حين توفيت: حين قبضت نفسها، قبضها ملك الموت بأمر الله عز وجل، وكان ذلك في أول السنة الثامنة من الهجرة.

ابنته: هي زينب امرأة أبي العاص وسبقت ترجمتها في الحديث رقم (٩١).

اغسلنها: أمر لأم عطية ومن معها، ومنهن صفية بنت عبد المطلب، وأسماء بنت عميس ولي المعلم المعلم

إن رأيتن ذلك: أي الأكثر من الخمس. ومفعول رأيتن الثاني محذوف والتقدير إن رأيتن ذلك لازمًا أو نحوه.

بماء وسدر: متعلق بفعل اغسلنها. والسدر شجر النبق والمراد هنا ورقه يدق فيخلط بالماء. .

في الآخرة: أي في الغسلة الآخرة، يعني الأخيرة.

<sup>107 -</sup> رواه البخاري برقم (١١٩٥)، باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، ومسلم برقم (٩٣٩)، باب: في غسل الميت.

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ العمدة : ابنته زينب.

كافورًا: نوع من الطيب أبيض زجاجي.

أو شيئًا من كافور: أو للشك من الراوي، هل قال: كافورًا أو شيئًا من كافور، والفرق بينهما أن الثاني يشعر بقلة الكافور المجعول، وقيل: لا فرق بينهما.

فرغتن: انتهيتن من غسلها. فأذنني: فأعلمنني .

حقوه: بفتح الحاء وكسرها، وهو ما فوق الورك، والمراد به هـنا الإزار كما في رواية: فنزع من حقوه إزاره.

أشعرنها إياه: اجعلنه شعارًا لها، والشعار الثوب الذي يلى الجسد.

وفي رواية أو سبعًا: أي بعد قبوله: «أو خمسًا»، ثم من الرواة من اقتصر على السبع، ومنهم من زاد: «أو أكثر من ذلك» كما في رواية لهما عن حفصة عن أم عطية.

ابدأن بميامنها: جمع ميمنة وهو الجانب الأيمن، والمعنى: اغسلن الأيمن من جسدها قبل الأيسر.

ومواضع الوضوء: هي الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والرجلان إلى الكعبين.

ثلاثة قرون: جمع قرن وهو الشعر المفتول.

وقد بينت في رواية أنهن نقضنه، ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون: الناصية والجانبين وألقينه خلفها. وفي رواية ابن حبان في صحيحه: أن جعله ثلاثة قرون كان بأمر النبي عليك م

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر أم عطية الأنصارية وطني وكانت عمن يغسل النساء بعد موتهن، أن النبي عرب النبي مختلف الله عليها حين توفيت ابنته زينب وطني وكانت تغسلها ومعها نساء فأرشدهن النبي عرب الى أكمل الوجوه في تغسيل الميت، وأمرهن أن يغسلنها وترا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأين ذلك لازمًا؛ لتطهيرها ويخلطن الماء بالسدر؛ لأنه أبلغ في التنظيف، يبدأن بأعضاء الوضوء تكريًا لها وإلحاقًا لغسل الميت بغسل

الحي، ثم يغسلن بقية الجسم، ويبدأن في الوضوء والغسل بالأيمن قبل الأيسر، ويجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً يدق ويخلط بالماء؛ لتطييب بدن الميت وتصليبه وطرد الهوام عنه. ثم أمرهن إذا فرغن من غسلها أن يخبرنه، فأخبرنه فنزع إزاره من حقوه وأمرهن أن يجعلنه شعاراً لها يلي جسدها تبركاً بلباسه عرائه وآثار جسده وقد نقضت النسوة اللاتي يغسلن زينب رأسها وغسلنه وجعلنه ثلاثة قرون الناصية قرن والجانبان قرنان وألقينه خلفها.

- ١- وجوب تغسيل الميت.
- ٧- أن صفة تغسيله: أن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء مقدمًا اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى، ثم يغسل سائر جسده مقدمًا اليمين على اليسار، يخلط الماء بالسدر ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا ويكرر التغسيل حسبما تقتضيه الحاجة ويقطعه على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، وإن كانت امرأة نقض رأسها وغسل، ثم جعل ثلاثة قرون الناصية والجانبين وألقي خلفها.
- ۳- أن النساء لا يغسلهن إلا النساء، ويستثنى من ذلك الزوج في جوز أن يغسل
   زوجته.
  - ٤- شفقة النبي عَلِيْكُم وكمال صلته لرحمه.
- ٥- ثبوت التبرك بملابسه وآثاره وهو من خصائصه، فلا يتبسرك بملابس غيره من
   الناس وآثارهم.
- 7- جـواز تفويض الأمين في العمل بما اؤتمن عليه، إذا كان أهلاً للتفويض لقوله عليك : «إن رأيتن ذلك».
- ٧- جواز التعاون في تغسيل الميت، قال العلماء: ولا يحضره عند التغسيل سوى الغاسل ومعاونه.



### • الحديث السادس •

الله عن عبد الله بن عباس و قل قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته فقال رسول الله الماليكية : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا».

وفي رواية : «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه».

١٥٧ - رواه البخاري برقم (١٢٠٦)، باب: الكفن في ثوبين؛ ومسلم برقم (١٢٠٦)، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات

قال ابن قيم الجوزية في معـرض كلامه على حجة الوادع: وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات فأمر رسول الله أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب وأن يُغَمَّل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يُلبى.

وهذه القصة فيها ثلاثة عشر حُكمًا:

الأول: وجوبُ غسلِ الميت؛ لأمر رسول الله عَلِيْكُم به .

الثّاني: أنه لا ينجُسُّ بالموت؛ لأنه لو نجس بالموت لم يَزِدُهُ عُسلُه إلا نجاسة؛ لأن نجاسة الموت للحيوان عينية فإن ساعد المنجّسون على أنه يطهر بالغسل؛ بطل أن يكون نجسًا بالموت وإن قالوا: لا يطهر لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة .

الثالث: أن المشروعُ في حَقّ الميت، أن يُغسَّل بماء وسدر لا يُقتـصر به على الماء وحده وقد أمر النبي ﷺ بالسدر في ثلاثة مواضع هذا أحدها، والثاني: في غسل ابنته بالماءُ والسُدرُ، والثالث في غسل الحائض.

الرابع: أن تغيَّر الماء بالطاهرات لا يسلُبُه طهوريَّته كما هو مذهب الجمهور، وهو أنصُّ الروايتين عن أحمله وإن كان المتأخَّرون من أصحابه على خلافها.

الخامس: إباحةُ الغســل للمحرم، وقد تناظر في هذا عــبد الله بن عبــاس والمسور بن مخــرمة ﴿ الله اغتــل بينــهما أبو أيوب الأنصاري تُراثي بان رسول الله اغتــل وهو محرم واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة .

السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسِّدْر. وقد اختلف في ذلك.

السابع: أن الكفنَ مقدَّم على الميراث وعلى الدَّيْن؛ لأن رسول الله ﷺ أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن دَيْن عليه، ولو اختلف الحال لسأل.

الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين؛ وهما إزارٌ ورداء، وهذا قول الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه ·

التاسع: أن المحرم ممنوعٌ من الطيب؛ لأن النبي عَلَيْتُ الله نهى أن يُمَسَّ طيبًا، مع شهادته له أنه يُبعث ملبّيًا

وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب .

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رَئِينَ : ﴿ لا تَلْبُسُوا مِنَ النَّيَابِ شَيًّا مُسَهُ وَرَسُ أَوْ زَعْفُوانَ ۗ

وأمر الذي أحرم في جبة بعد ما تضمخ بالخلوق أن تُنزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب، وأصرحها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين، إنما هو عن

نوع خاص من الطيب، لاسيما الخلوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره. العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه، والمراتبُ فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائزٌ بالاتفاق، ومختلف فيه. فالأول كل متصل ملامس يُرادُ لستر الرأس، كالعمامة، والقبعة، والطاقية، والخوذة، وغيرها. والثاني: كالخيمة، والبيت، والشجرة، ونحوها،

> والثالث: كالمحمل والمحَارَة، والهودَج. الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختُلف في هذه المسألة.

الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به، وهذا مذهب عثمان وعلى وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. الحكم الثالث عشر: الاعمال بالخواتيم ويبعث الإنسان على ما مات عليه. اهـ. زاد المعاد، فصل في سعيه وتحلله عَبِيْنَ وفي قصة الذي سقط عن راحلته فمات.

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس ولينه الله . سبقت ترجمته في الحديث رقم (٨٢).

(أ) موضوع الحديث: بيان ما يصنع بالميت إذا كان محرمًا .

### (ب) شرح الكلمات:

بينما: بين ظرف زمان عامله محذوف، وقيل: ما بعد إذ. وما: كافة.

رجل : لم يعرف اسمه ، وهو مبتدأ خبره واقف .

واقف: ماكث على بعيره، وكان ذلك في حـجة الوداع سنة عشر من الهـجرة وكان حول النبي عِيْطِكِم عند الصخرات .

بعرفة: اسم لمشعر معروف ينزله الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة . سمي بذلك؛ لارتفاعه على ما حوله أو لارتفاع جباله أو لأنه موضع اعتراف الناس لله بذنوبهم .

إذ وقع : إذ للمفاجأة ووقع بمعنى سقط . واحلته : بعيره .

وقصته : أي وقصت عنقه أي كسرته .

أو قال: فأوقصته: شك من الراوي ولا فرق بين الكلمتين في المعنى .

كفنوه: لفوه . ثوبيه: ثوبي إحرامه .

لا تحنطوه : لا تجعلوا فيه حنوطًا، والحنوط: أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة يذر بين الأكفان ويجعل منه في قطن على منافذ وجهه ومواضع سجوده.

لا تخمروا: لا تغطوا.

فإنه يبعث: يخرج من قبره وجملة (فإنه يبعث) تعليل لما قبلها .

ملبيًا: قائلاً: لبيك اللهم لبيك.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عباس ولي أن رجلاً كان واقفًا على بعيره في عرفة عام حجة الوداع وكان حول النبي عليه فوقع منها على الأرض فكسرت عنقه فمات؛ فأمر النبي عليه النبي عليه وسدر، وأن يكفن في إزاره وردائه اللذين كانا عليه ونهاهم

عَلَيْكُ أَن يقربوه طيبًا أو يغطوا رأسه، وبيَّن الحكمة في ذلك بأنه لا يزال باقـيًا على إحرامه وسيبعث عليه فيقوم من قبره قائلاً: لبيك اللهم لبيك .

- ١- أن الميت إذا كان محرمًا يصنع به ما يصنع في الميت غير المحرم إلا أنه يُجنب
   ما يتجنبه المحرم من الطيب وغيره .
  - ٢- وجوب تغسيل الميت وتكفينه بثوب ساتر لجميع بدنه
    - ٣- مشروعية خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت .
    - ٤- أن تكفين الميت من ماله مقدمًا على الدين وغيره .
      - مشروعية تكفين المحرم بثوبي إحرامه .
- ٦- مشروعية تحنيط الميت غير المحرم؛ لأن نهي النبي عليه عن تحنيط المحرم دليل على أن تحنيط الميت أمر متبع .
  - ٧- أن الإحرام لا يبطلُ بالموت .
  - $-\Lambda$  أن المحرم إذا مات V يكمل عنه بقية نسكه ولو كان فرضًا .
- 9- حسن تعليم النبي عَلَيْكُم حيث يقرن الحكم بعلته؛ ليزداد الاطمئنان إليه ويعرف به سمو الشريعة، وموافقتها للحكمة وينقل الحكم إلى ما لا نص فيه إذا وجدت فيه الحكمة .
- (هـ) تنبيه قوله: وفي رواية: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه»، هذه الرواية لمسلم وحده وزيادة الوجه فيها حكم عليها بعض العلماء بالصحة، وقال بتحريم تغطية المحرم وجهه، وحكم بعض العلماء عليها بالوهم والشذوذ ولم يقل بتحريم تغطية المحرم وجهه، وجعلها بعض العلماء من باب الاحتياط؛ حيث إن تغطية وجه الميت على نعشه لا يؤمن معها أن يتغطى شيء من الرأس فنهى عنها احتياطًا، والله أعلم.

## • الحديث السابع •

١٥٨ - عن أم عطية الأنصارية وطيف قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا.

## الشرح

الراوي: أم عطية الأنصارية. سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٤٢).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم اتباع المرأة للجنائز ·

(ب) شرح الكلمات:

نهينا: أي معشر النساء، والناهي النبي عَلَيْكُمْ ، وسبق معنى النهي في الحديث رقم (١٢٥).

اتباع الجنائز: تشييعها والمشي معها، والجنائز: الأموات.

يعزم: بضم الياء وفتح الزاي: يؤكد علينا بالنهي .

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر أم عطية الأنصارية والخيط أن النساء نهين عن اتباع الجنائز؛ لأن خروجهن يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدن من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها إلا أن أم عطية وطني فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لابد من اجتنابها، وإنما هو تنزيه؛ لأنه ذريعة إلى الوقوع فيما لا يجوز من الندب والنياحة، وتعرض للفتنة المبعدة عن التذكر والاعتبار في هذه الحال.

- ١- نهي النساء عن اتباع الجنائز سواء إلى مكان الصلاة أو المقبرة .
- ٢- أن النهى عنه للتنزيه ما لم يتحقق فيه المفسدة فيكون حرامًا حينئذ .
- ٣- أن نهي الشرع ينقسم إلى: عزيمة تلزم اجتناب المنهي عنه، وهو الأصل، وإلى تنزيه يطلب فيه اجتناب المنهي عنه بدون إلزام .

١٥٨ – رواه البخاري برقم (١٢١٩)، باب اتباع النساء الجنائز، ومسلم برقم (٩٣٨)، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز.

### • الحديث الثامن •

١٥٩ - عن أبي هريرة وطفي أن النبي عَلَيْظِيم قال : «أسرعوا بالجنازة؛ فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم».

## الشرح

الراوى :

أبو هريرة ﴿ وَاللَّهُ لَا سَبَقَتَ تَرْجَمَتُهُ فَى الْحَدَيْثُ رَقَّمُ (٧٩) .

(أ) موضوع الحديث:

بيان حكم الإسراع في الجنازة .

(ب) شرح الكلمات:

أسرعوا بالجنازة: أي بالسير فيها وتجهيزها، والجنازة هنا: الميت .

فإنها إن تك ... إلخ: الجملة تعليل للأمر بالإسراع .

صالحة: قائمة بحقوق الله وحقوق عباده.

فخير: الفاء رابطة لجواب الشرط، وخير: مبتـدأ وخبره محذوف والتقدير: فلها خير، أو هو خبر مبتدأ محذوف والتقدير (فذلك خير)، والمراد بالخير: نعيم القبر.

سوى ذلك : أي غير صالحة وعبر عنه بـ (سوى ذلك) ؛ تحاشيًا لبشاعة اللفظ .

فَشُرٌّ: الفاء رابطة لجواب الشرط، وهو خبر مبتدأ محذوف والتقدير: فهي شر .

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة ولحظ أن النبي عَلَيْكُم أمر بالإسراع في تجهيز الميت والسير به، وبين الحكمة في ذلك بأنه إن كان الميت صالحًا؛ فذلك من مصلحته للمبادرة بإيصاله

٩ ٥ ١ - رواه البخاري برقم (١٢٥٢)، باب: السرعة بالجنازة، ومسلم برقم (٩٤٤)، باب: الإسراع بالجنازة.

إلى ما أعد الله له من النعيم والسرور في قبره، وإن كان الميت غير صالح؛ فذلك من مصلحة حامليه ومشيعيه حيث يضعون عن رقابهم شرًّا ويتخلصون منه .

- ١- مشروعية الإسراع في تجهيز الجنازة والسير بها على وجه لا مشقة فيه، ولا تفويت فضيلة .
  - ٢- أن القبر للميت الصالح خير من الدنيا .
    - ٣- مشروعية الخلاص من الشر وأهله .
  - ٤- حسن تعليم النبي عائل ؛ حيث يقرن الحكم ببيان حكمته .



## • الحديث التاسع

ماتت في نفاسها فقام وسطها .

## الشرح

الراوي: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصاري ولحق قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه، وكان غلامًا فاستعرض النبي علي ذات يوم غلمان الأنصار؛ فأجاز غلامًا في البعث ورد سمرة فقال: يا رسول الله لقد أجزت هذا، ورددتني ولو صارعته لصرعته، فقال النبي علي النهي علي الفي النبي علي كان زياد فصرعته؛ فأجازني رسول الله علي الكوفة مثلها، ولما مات زياد أقره معاوية على البصرة منه أسهر وعلى الكوفة مثلها، ولما مات زياد أقره معاوية على البصرة، ثم عزله وبقي فيها حتى مات سنة ثمان وخمسين.

(أ) موضوع الحديث:

بيان موقف الإمام من جنازة المرأة .

(ب) شرح الكلمات:

على امرأة: هي أم كعب الأنصارية.

١٦٠ - رواه البخاري برقم (١٢٦٦)، باب: الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، ومسلم برقم (٩٦٤)، باب:
 أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه؟.

قد ثبت أن المرأة إذا ماتت في نفاسها يكون ذلك لها شهادة .

فعن عبادة بن الصامت ولحظ قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده فأغمي عليه فقلنا: رحمك الله إن كنا لنحب أن تموت على غير هذا وإن كنا لنرجو لك الشهادة فدخل النبي على ونحن نذكر هذا فقال على «وفيم تعدون الشهادة؟» فأرم القوم وتحرك عبد الله فقال: ألا تجيبون رسول الله على ثم أجابه هو فقال: نعد الشهادة في القتل فقال على القتل في القتل شهادة وفي الطاعون شهادة وفي البطن شهادة وفي الغرق شهادة وفي البطن شهادة وفي الغرق شهادة وفي النفساء يقتلها ولدها جمعًا شهادة». رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له ورواتهما ثقات وصححه الألباني في الترغيب برقم (١٣٩٤).

قوله: (أرم القوم) أي: سكتوا وهو بفتح الراء وتشديد الميم.

في نفاسها: في للظرفية أي ماتت في مدة النفاس، ويحتمل أن تكون للسببية، أي: ماتت بسبب نفاسها، والنفاس دم عادي يخرج بسبب الولادة.

فقام: أي حين الصلاة عليها.

وسطها: بسكون السين أي عند منتصف جسمها .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

الصلاة على الميت حق واجب لكل من يموت من المسلمين من ذكر وأنثى وصغير وكبير حتى الحائض والنفساء، وفي هذا الحديث يخبرنا سمرة بن جندب ولحق أنه صلى وراء النبي عليها على امرأة ماتت وهي نفساء فوقف النبي عليها المصلاة عليها عند منتصف جسمها؛ ليكون أستر لها عمن وراءه .

#### (د) فوائد الحديث:

١ - مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة عند وسطها .

٢- أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها إذا ماتت وإن كانت هي لا تصلي حال
 نفاسها .

(هـ) تكميل: لم يذكر المؤلف حديثًا في موقف الإمام من جنازة الرجل؛ لأنه لا يوجد في الصحيحين، لكن روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد رجاله ثقات عن أنس بن مالك توضي أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وعلى جنازة امرأة فقام وسطها، فقيل له: أهكذا كان النبي علي يفعل؟ فقال: نعم .



\_زء الثـاني

### • الحديث العاشر •

١٦١ - عن أبي موسى عـبدالله بن قيس الأشـعري ﴿ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلِيكُمُ عَلِيكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا ع من الصالقة والحالقة والشاقة.

## الشبوح

الراوى: أبو موسى الأشعري وَلَيْكُ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٤٦).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التسخط من المصائب.

#### (ب) شرح الكلمات:

برئ: أي تبرأ بمعنى تخلى . الصالقة: الرافعة صوتها بالعويل عند المصيبة .

الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة تسخطًا وجزعًا .

الشاقة : التي تشق ثوبها عند المصيبة تسخطًا وجزعًا وخص النساء بذلك؛ لأن

الغالب صدور هذه الأمور منهن دون الرجال

١٦١- صحيح البخاري برقم (١٢٣٤) باب: ما ينهى من الحلق عند المصيبة، ومسلم برقم (١٠٤)، باب: تحريم

ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. قال الله تعالى: ﴿ وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ (٥٠٠) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٠٠) أُوْلُئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَئكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ ﴾ [البقرة ١٥٥-١٥٧].

الصبر لغة: الحبس

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: «الصبر شرعًا هو: حبس النفس على ثلاثة أمور:

والثالث: على أقدار الله المؤلمة. والثاني: عن محارم الله . الأول: طاعة الله .

فهذه أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم اهـ «شرح رياض الصالحين» (١١٩/١).

وقال رحمه الله: الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات

والحالة الثانية: أن يصبر . الحالة الأولى: أن يتسخط.

والحالة الرابعة: أن يشكر . والحالة الثالثة: أن يرضى.

عن أبي سعيد الحدري يُؤتُّك قال: قال رسول الله عَرْبُطُّنُّم: «ومن يتصبر يصبره الله، وما أُعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر» رواه البخاري ومسلم

قال الشيخ السعدي رحمه الله : وأما من وفقه الله تعالى للصبر عند وجود هذه المصائب فـحبس نفسه عن التسخط قولاً وفعلاً واحــتسب أجرها عندالله وعلم أن ما يدرك من الأجر بصبــره أعظم من المصيبــة التي حصلت له بل المصيبة تكون نعمة في حقه؛ لأنها صارت طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منها فقد امتثل أمرالله وفاز بالثواب. فلهذا قال الله تعالى: ﴿ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ ﴾.

أي: بشرهم بأنهم يوفون أجورهم بغير حساب، فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة. اهـ «تيسير الكريم الرحمن» (١ / ١٠٠)

### (ج) الشرح الإجمالي:

الإنسان عبد مملوك لله تعالى يفعل فيه ما يشاء مما تقتضيه حكمته من السراء والضراء والمؤمن حقًا هو الذي يكون صبورًا عند الضراء وشكورًا عند السراء راضيًا بالله ربًّا رحيمًا حكيمًا، فإذا قدر عليه من المصائب ما لا يلائمه صبر واحتسب الأجر على الله، ولم يتسخط بقلبه ولا قوله ولا فعله فإن الصبر طريقة الرسل والتسخط طريقة الرعناء المخالفين لهم، وفي هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعري أن النبي عرب تبرأ ممن تسخط من قضاء الله وقدره وأظهر ما ينافي الصبر من شق الشياب وحلق الشعور، والدعاء بالويل والثبور.

#### (د) فوائد الحديث:

١- أن التسخط من المصائب بالقلب أو اللسان أو الجوارح من كبائر الذنوب؟ لأن النبي عِيْنِيْنِ تبرأ من فاعله .

٢- وجوب الصبر على المصائب.

٣- ضعف النساء وقلة تحملهن .



### • الحديث الحادي عشر

١٦٢ - عن عائمة ولي قالت: لما اشتكى رسول الله على ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه وقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله».

### الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة وطي . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم بناء المساجد على القبور .

(ب) شرح الكلمات:

اشتكى : مرض وكان ذلك مرضه الذي مات فيه، وقد ابتدأ به المرض من أول ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة وقيل: من آخر صفر .

بعض نسائه: بعض زوجاته وهما أم سلمة وأم حبيبة للطفيك .

كنيسة: متعبدًا للنصارى .

رأينها: أبصرنها، والنون لجماعة النسوة باعتبار من شاهدنها معهما أو باعتبار أن أقل الجمع اثنان .

بأرض الحبشة: هي أرض واسعة تقع في قرن إفريقيا الشرقي غربي ساحل اليمن، والحبشة ساكنوها وهم أجناس كثيرة .

مارية: بتخفيف الياء سميت بذلك؛ لحسنها .

أم سلمة : هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية، أسلمت قديمًا هي وزوجها أبو سلمة وهاجرا إلى الحبشة ثم رجعًا إلى مكة وهاجرا

<sup>177 -</sup> رواه البخاري برقم (١٢٧٦)، باب: بناء المسجد على القبر، ومسلم برقم (٥٢٨)، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.

أم حبيبة: هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية ولي الخبشة، ثم تنصر ومات في الخبشة، فتزوجها النبي عرب وهي في الخبشة سنة ست من الهجرة، أرسل عمرو ابن أمية الضمري إليها فعقد عليها لرسول الله عرب وأمهرها النجاشي عن رسول الله عرب أربعه النجاشي عن رسول الله عرب أربعها أربعها قدينار، وبعث بها إليه سنة سبع من الهجرة، ولما قدم أبوها أبو سفيان إلى المدينة؛ ليفاوض النبي عرب بعد نقض قريش لصلح الحديبية وأراد أن يجلس على فراش النبي عرب طوته فقال: يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله عرب وأنت مشرك نجس؛ فلا أحب أن تجلس على فراشه. كانت من ذوات العبادة والورع، توفيت في المدينة أربع وأربعين .

أتتا أرض الحبشة: أي مهاجرتين إليها: أم سلمة في الهجرة الأولى إليها، وأم حبيبة في الهجرة الثانية .

وتصاوير: أي صورًا وهي بالنصب عطفًا على محل «من حسنها»، ويحتمل أن تكون بالجر بالفتحة عطفًا على «ها» في «من حسنها» أي: ومن حسن تصاوير فيها فرفع رأسه: نهضه اهتمامًا بالأمر.

أولئك: بكسر الكاف في الموضعين؛ لأن الخطاب للمؤنث والمشار إليه بانو المساجد على القبور وواضعو الصور فيها .

مسحدًا: مكان للصلاة ويسمى عند النصارى «كنيسة» .

تلك الصور: المشار إليه الصور التي رأينها في الكنيسة وهي: إما صور أولئك الصالحين يصورونها تعظيمًا لهم، أو تخليدًا لذكراهم، وإما غيرها من صور التحسين والتجميل.

شرار الخلق عند الله: أعظمهم شرًّا عنده.

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر أم المؤمنين عائشة ولي أن النبي عين مرض كان عنده بعض نسائه يتحدثن بالأحاديث؛ تأنيسًا له وتحقيقًا لحسن العشرة بينهن وبينه عين وكان من بينهن زوجتاه أم سلمة وأم حبيبة ولي فنكرتا له كنيسة رأتاها في أرض الحبشة أيام هجرتهما إليها مع زوجيهما وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها تعجبًا من ذلك، ومن أجل عظم هذا، وخطره على التوحيد نهض النبي عين رأسه وبين لهما أسباب وضع هذه الصور؛ تحذيرًا لأمته مما صنعوا وأن أولئك الذين صنعوها إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا يصلون فيه وصوروا فيه تلك الصور، وبين أن هؤلاء شرار الخلق عند الله تعالى؛ لما يحصل بفعلهم من الفتنة والشرك بالله تعالى.

- ١ تحريم بناء المساجد على القبور، وأنه من فعل شرار خلق الله تعالى .
  - ٢- جواز التحدث عند المريض ومعه بشرط ألاًّ يضجره .
- ٣- جواز تحدث الإنسان بما شاهده من العجائب وإن كان حرامًا إلا أن يكون في ذلك إغراء بالحرام .
  - ٤- وجوب المبادرة ببيان حكم المنكر وإن كان موضع إعجاب من الناس .
    - تعظيم النبي عَيْنِيْنِ لجانب التوحيد وتحذيره من وسائل الشرك .
      - ٦- كمال نصح النبي عَيْطِينُهُم وبيانه الحق على أي حال كان .

# • الحديث الثاني عشر •

## الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة ولطنيها. سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٨٠).

(أ) موضوع الحديث: بيان عقوبة من اتخذوا القبور مساجد.

(ب) شرح الكلمات:

في مرضه الذي لم يقم منه: أي الذي لم يبرأ منه وهو مرض الموت.

لعن الله: طرد وأبعد عن رحمته والجملة خبرية يحتمل أن تكون على حقيقتها، أي أن النبي عَلَيْكُم يخبر أن الله لعن اليهود والنصارى، ويحتمل أن تكون على غير حقيقتها، وأن المراد بها الدعاء أي أن النبي عَلَيْكُم يدعو عليهم بذلك .

اليهود: من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة موسى عليه السلام سموا يهودًا نسبة إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام وقيل: لأنهم هادوا ، أي: تابوا من اتخاذ العجل إلهًا .

النصارى: من ينتسبون في ديانتهم إلى شريعة عيسى -عليه السلام- سموا نصارى؛ لأنهم نزلوا قرية تسمى ناصرة، وقيل: لأن الحواريين منهم قالوا: نحن أنصار الله .

اتخذوا: جعلوا، والجملة مستأنفة؛ لبيان سبب اللعن.

أنبيائهم: جمع نبي، وهو من أوحي إليه بشرع، والمضمير يعود على اليهود

<sup>177 -</sup> رواه البخاري برقم (٤٢٥)، باب: الصلاة في البيعة، وقال عــمر تُطَّيِّك: "إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور"، "وكان ابن عباس تُشَيُّ يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل"، ومسلم برقم (٢٢٩)، باب: النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد.

(444)

والنصارى باعتبار مجموع الطائفتين لا كل طائفة؛ لأن النصارى نبيهم عيسى -عليه السلام- وليس له قبر اتخذوه مسجدًا .

ولولا ذلك : أي اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الذي لعن فاعله .

أبرز قبره : لأظهر في البقيع أو لكشف وأزيل عنه الحائل بهدم جدران الحجرة .

خشي : بضم الخاء : خيف وفي رواية : خشي أو خشى بفتح الخاء أي أن النبي عَلَيْكِم خاف أن يتخذ قبره مسجدًا .

### (د) الشرح الإجمالي:

بعث الله تعالى الرسل لتحقيق توحيد الله تعالى وعبادته وتعلق القلب به وحده محبة وتعظيمًا ورجاءً وخوفًا، ومن ثم كان أفضلهم وخاتمهم محمد عرابي حريصًا كل الحرص على حماية ذلك، والتحذير من الشرك ومن وسائله وذرائعه وفي هذا الحديث تخبر عائشة وطنيها أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى» يدعو عليهم، أو يخبر أن الله لعنهم؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك تحذيرًا لأمته مما صنعوا وأخبرت أنه قال ذلك في مرض موته؛ لبيان شدة اهتمام النبي عرابي بحماية التوحيد، وأن ذلك لم ينسخ فلا يقولن قائل: لعل ذلك في أول الإسلام حين كان الناس حديثي عهد بشرك، قالت وطنيها: ولولا خوف اتخاذ قبره مسجدًا لأبرز قبره حتى يكون ظاهرًا أو جعل في البقيع مع أصحابه، إلا أن الصحابة طنيهم خافوا أن يتخذ مسجدًا فجعلوه في بيت عائشة ضائه في المنهم النبي عائشة فرانيها .

- ١ لعن من اتخذ القبور مساجد .
- ٢- أن اتخاذ القبور مساجد من كبار الذنوب .
- ٣- حرص النبي عَرِيْكِ على حماية التوحيد واهتمامه بذلك .
- ٤ أن الحكمة في عدم إبراز قبر النبي عَلَيْكُمْ خوف اتخاذه مسجدًا .
- (هـ) معارضة وجمع: اشتهر في التاريخ أن الصحابة رضي اختلفوا أين يدفن

النبي عليه أب بكر وطفي قال: سمعت النبي عليه يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض وهو دليل على أن المانع من إبراز قبره هذا الحديث، والجمع بينهما أن يقال: إنه لا منافاة بينهما فقد تكون العلة مجموع الأمرين أعني اتباع النص من خوف اتخاذه مسجداً أو يقال: إن المراد بإبراز قبره كشفه وإزالة الحائل عنده بهدم جدران الحجرة حتى يبقى القبر بارزاً ظاهراً، والله أعلم .

حاشية: «إشكال وجوابه»: من المعلوم الآن أن قبر النبي عليه داخل المسجد النبوي، فكيف ساغ للأمة الأسلامية إقراره مع لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وتحذير النبي عليه الشديد من ذلك ؟

والجواب: أن المسجد لم يبن على القبر، بل كان سابقًا عليه، ثم أدخلت الحجرة فيه عند التوسعة فيه مستقلة عنه بحيطانها وجدرانها؛ فليس القبر بارزًا ظاهرًا في المسجد حتى يقال: إنه اتخذ مسجدًا، أو إنه يصلى إليه، أو إن القبر أحدث فيه وكان إدخال الحجرة فيه بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وعامة الصحابة الذين في المدينة، ولم يبق فيها إلا صغار الصحابة الذين أدركوا النبي عليه قبل سن التمييز، قال ابن كثير: ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخالها كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدًا. اهم، وقد أدخلها عمر بن عبد العزيز حين كان واليًا على المدينة بأمر الوليد بن عبد الملك حوالي سنة إحدى وتسعين وسد باب الحجرة حتى لا يصل إلى القبور بن عبد المعجد، والحمد لله رب العالمين .

### • الحديث الثالث عشر

## الشرح

الراوي: عبد الله بن مسعود في الله بن مسعود في الحديث رقم (١١٦).

(أ) موضوع الحديث: بيان حكم التسخط من المصائب.

#### (ب) شرح الكلمات:

ليس منا: ليس من أهل طريقتنا .

ضرب الخدود: لطمها وهي جمع خد، وهو صفحة الوجه .

شق الجيوب: جذبها حتى تتوسع، وهي جمع جيب، وهو طوق الثوب الذي يدخل منه الرأس، والمراد بضارب الخدود وشاق الجيوب: من فعل ذلك عند المصيبة تسخطًا وجزعًا.

دعا بدعوى الجاهلية: نادى بنداء أهل الجاهلية مثل قولهم عند المصيبة: يا ويلاه واثبوراه، وأضيف إلى الجاهلية تقبيحًا له، ولأنه من صنيع الجاهلين.

## (ج) الشرح الإجمالي:

المؤمن حقًا هو الذي يسير على ما كان عليه النبي عالي فيصبر على المصائب ويتجنب المعائب ولا يتسخط من قضاء الله وقدره؛ لأنه مملوك لله تعالى والله يفعل بملكه ما شاء؛ ولأن التسخط لا يدفع المصائب، ولا يهونها بل يزيدها، وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن مسعود ولي أن النبي عالي الله الله عنه أن يكون من أهل طريقنا من يتسخط من قضاء الله وقدره، فيلطم خده، أو يشق ثوبه عند المصائب تسخطًا وجزعًا أو يدعو بالويل والثبور ونحوهما مما يدعو به أهل الجاهلية عند المصائب.

١٦٤ – رواه البخاري برقم (١٢٣٢)، باب: ليس منا من شق الجيوب، ومسلم برقم (١٠٣)، بإب: تحويم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية.

- ١ تحريم التسخط من المصائب وأنه من كبائر الذنوب .
- ٢- أن الدعاء بالويل والشبور من الجهل؛ إذ لا يستفيد الداعي به سوى الدعاء
   على نفسه وإشعال حرارة الأحزان .
  - ٣- كمال طريقة النبي عَلِيْكُمْ واتباعه .



# • الحديث الرابع عشر •

170 - عن أبي هريرة وطن أن النبي عليك قال: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»، قيل: وما القيراطان قال: «مثل الجبلين العظيمين». ولمسلم: «أصغرهما مثل أحد».

## الشرح

الراوي : أبو هريرة رَطُّنْك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (٧٩).

(أ) موضوع الحديث :

بيان أجر من اتبع الجنازة .

(ب) شرح الكلمات:

من شهد الجنازة: من حضر الجنازة وهي بفتح الجيم: الميت.

حتى يصلى: روي بفتح اللام وكسرها وحتى للغاية والمعنى امتد شهوده إياها إلى الفراغ من الصلاة عليها .

قيراط: مقدار عظيم من الأجر مثل الجبل.

ومن شهدها: حضرها والمراد: من صلى عليها ثم استمر.

حتى تدفن: يُفْرَغ من دفنها .

أُحُد: جبل في شمالي المدينة وقعت عنده الغزوة المشهورة، سمي أحدًا؛ لتوحده عن الجبال حيث لا يتصل به جبل مما حوله، وقد خاطبه النبي علينه ووصفه بصفة من يعقل فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه» ولما صعده هو وأبو بكر وعمر وعثمان رجف بهم؛ فضربه برجله وقال: «اسكن أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان».

<sup>• 170 -</sup> رواه البخاري برقم (١٢٦١)، باب: من انتظر حتى تدفن، ومسلم برقم (٩٤٥)، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها.

قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلى عليها، ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة رياضي قال: لقد ضيعنا قراريط كثيرة. رواه مسلم برقم (٩٤٥).

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وظي عن النبي على النبي على أبر عَلى الله المنازة واتباعها والصلاة عليها؛ حيث أخبر على النبي أن من اتبع الجنازة فصلى عليها؛ فله قيراط من الأجر فإن استمر معها حتى يفرغ من دفنها فله قيراط آخر فهما قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد؛ وذلك لما فيه من القيام بحق أخيه المسلم والدعاء له والتذكير بالمال وجبر قلوب أهل البيت وغيرها من المصالح، ولما حدت ابن عمر بهذا الحديث . قال: لقد ضبعنا قراريط كثيرة .

### (د) فوائد الحديث:

١ – فضيلة اتباع الجنازة والصلاة عليها ودفنها .

٢-أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها؛ فله من الأجر قيراط ومن استمر معها
 حتى تدفن فله قيراط آخر .

٣- أن الجزاء بقدر العمل.

٤- كرامة المسلم على الله تعالى ؛ حيث أثاب من اتبع جنازته حتى يصلى عليها
 أو تدفن بهذا الأجر العظيم .

#### وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه



الإزء الثالث

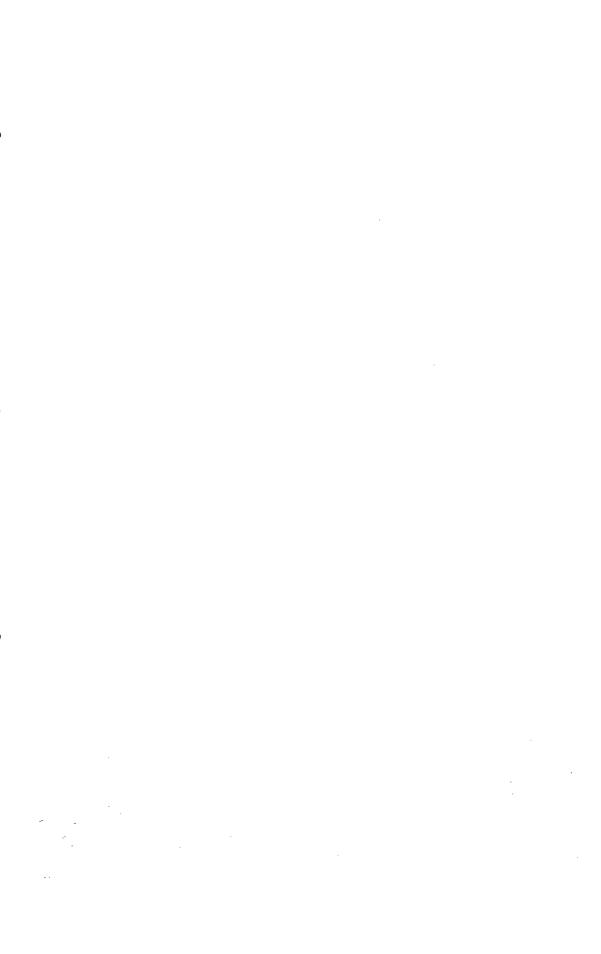

## ■ ٤ - كتاب الزكاة ■

تعريف الزكاة لغةً وشرعًا:

الزكاة لغة: النماء، والطهارة، وصفوة الشيء.

وشرعًا: جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة .

فرضت بمكة قـبل الهجرة، وبينت فـروضها وأنصبـاؤها ومصارفـها في المدينة، وهي : أحد أركان الإسلام، فمن أنكر فرضيتها فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ورسوله عَلَيْكُم ، ومن أقر بفرضيتها ومنعها بخلاً وتهاونًا فليبشر بعذاب أليم. قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٠٠٠ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجَنُوبَهُمْ وَظَهَورَهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنزُونَ ﴾ التوبة: ٣٤، ٣٥ .

وقال النبي عَلَيْكُم : «ومن آتاه الله ما لأ فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعًا (١) أقرع (٢) له زبيبتان (٣) يطوقه (٤) يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه -يعني شدقيه- ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُو َ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِه يَوْمَ الْقِيَامَة ﴿ آل عمران: ١٨٠) (٥٠).

والحكمة من فرضيتها: ما يترتب عليها من الفوائد الدينية ، والدنيوية للإسلام والمزكي، والمجتمع، من تطهير المزكي، وتنمية ماله، ونزول البركة فيه، ونفع الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>١) ذكرًا قويًّا من الحيات . (٢) متمزق الرأس لكثرة سمه .

 <sup>(</sup>٣) لحمتان في محل القرنين من رأسه وعاء للسم .
 (٥) رواه البخاري برقم (٤٢٨٩)، باب: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمَ ﴾ [آل عمران: ١٨٠}، ورواه مسلم برقم (٩٨٨)، باب: إثم مانع الزكاة .

الشجاع : الذكر من الحيات العظيمة . والأقرع الذي لا شعر على رأسه لشدة سمه .

قال ابن منظور : القَرَعُ: قَرَعُ الرأس وهو أن يَصْلَعَ فلا يبقىي على رأسه شعر ·

وَفَيِ الْحَدِيثُ: يَجِيُّءُ كُنْزُ أَحْدِكُم يُومَ القيامةِ شُجاعًا أَقْرَعَ له رَبِيبَنانِ؟ الأَقْرَعُ: الذي لا شعر له على رأسه، يريد حيةً قــد تمعُّط جلدَ رأسه لكثرة ُسمــه وطُول عُمُره، وقـيل: سمي َ أقرعَ؛ لأنه يَقْرِي السم ويجمـعه فـي رأسه، حتـى \_ تتمعط منه فَرْوةُ رأْسه . السان العرب ا (٣/ ٢٧٠) .

## • الحديث الأول •

حين بعثه إلى اليمن: "إنك ستأتي قومًا أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن (١) لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».

## الشرح

#### الراوي:

(أ) موضوع الحديث: موضوعه متعدد، والمناسب للباب: حكم الزكاة ·

<sup>177 -</sup> رواه البخاري برقم (١٤٢٥)، باب: أخذ الصدقة من الأغناء ، وترد في الفقراء حيث كانوا، ومسلم برقم(١٩)، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .

فالأصل أن يأخذ من وسط المال، وليس من أحسنه، ولا من الرديء منه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/ ٢٤٤): مبنى الزكاة على المواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بالمواساة، ولهذا يأخذ من الرويء من الحبوب والثمار من جنسه، ويأخذ من اللثام والهزال من المواشي من جنسه كذا ها هنا، وقد ذكرنا أن الاستثناء في الحديث يدل على جواز إخراج المعيبة في بعض الأحوال، أو نحمله على ما إذا كان فيه صحيح، فإن الغالب الصحة، وإن كان جميع النصاب مريضًا إلا بعض الفريضة أخرج الصحيحة وتمم الفريضة من المراض على قدر المال، ولا فرق في هذا بين الإبل والبقر والغنم والحكم في الهرمة كالحكم في المعيبة سواء اهد.

 <sup>(</sup>١) أن مخففة من الثقيلة، والأصل أنه لا إله إلا الله.

#### (ب) شرح الكلمات:

معاذ: هو: ابن جبل الأنصاري الخزاعي، شهد العقبة الثانية، وشهد بدرًا، وما بعدها، بعثه النبي عليه لليمن، داعيًا، ومعلمًا وقاضيًا، فودعه ودعا له، وعاد إلى المدينة في خلافة أبي بكر وطفي ولاه عمر وطفي على الشام بعد أبي عبيدة، ثم مات من عامه في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة عن أربع وثلاثين سنة.

بعثه: أرسله، وكان ذلك في ربيع الأول سنة عشر من الهجرة .

اليمن: بلاد على الساحل الجنوبي من شبه جزيرة العرب، سمي بذلك؛ لأنه عن يمين الكعبة . قومًا: جماعة .

أهل كتاب: أصحاب كتاب نازل من الله تعالى وهم: اليهود وكتابُهم: التوارة النازلة على موسى عليه السلام. على موسى عليه السلام.

فادعهم: فاطلب منهم .

يشهدوا: يقروا إقرارًا جازمًا بقلوبهم وألسنتهم .

أن لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق سوى الله، فألوهية ما سواه باطلة .

محمداً: هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي .

رسول الله : مرسله إلى الخلق كافة . أطاعوا لك : انقادوا لك .

بذلك : بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله .

فرض: أوجب إيجابًا مؤكدًا .

خمس صلوات: هي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.

صدقة: زكاة ، وسميت صدقة ؛ لدلالتها على صدق إيمان المزكى .

تؤخذ: أي: يأخذها الإمام أو نائبه .

أغنيائهم: جمع غني: وهو: ذو المال الكثير والمراد هنا: من يملك نصابًا زكويًّا.

فقرائهم: جمع فقير: وهو: من لا يجد كفايته، والضمير في أغنيائهم وفقرائهم يرجع إلى أهل اليمن، وقيل: إلى عموم المسلمين.

فإياك: ضمير نصب بفعل محذوف، والتقدير: إياك أُحَذر .

كرائم: نفائس. وهو: مفعول لفعل محذوف تقديره: اجتنب.

واتق: اتخذ وقاية من دعوة المظلوم بالإنصاف، واجتناب الظلم.

دعوة المظلوم: سؤاله الله تعالى أن ينتقم ممن ظلمه، والمظلوم المنقوص حقه: إما بمنعه ما يجب له، أو إلزامه بما لا يجب عليه، ومناسبة هذه الجملة لما قبلها: الإشارة إلى أن أخذ كرائم الأموال ظلم يتعرض به الآخذ للدعاء عليه.

حجاب: مانع يمنع وصولها إلى الله تعالى أو قبولها .

### (ج) الشرح الإجمالي:

بعث الله نبيه محمداً على الناس جميعاً في كل زمان ومكان، وأمره بتبليغ تلك الرسالة بأصولها وفروعها إلى الناس فكان على يبعث الدعاة إلى الإسلام من كل وجه، وفي آخر حياته بعث إلى اليمن معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، وقال لهما: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا» ووجّه كل واحد منهما إلى ناحية من اليمن، فكان معاذ إلى جهة عدن، وأبو موسى إلى جهة صنعاء، وأخبر معاذًا حين وجهه بأنه سيقدم على قوم من أهل كتاب وعلم؛ ليستعد لهم ويخاطبهم بما يليق بحالهم، وأمره أن تكون أول دعوته لهم الإقرار بالتوحيد والرسالة؛ فيشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. ثم إخبارهم بما فرض الله عليهم من الصلوات والزكاة؛ ليلتزموا بذلك(١)، ثم حذر معاذًا من ظلمهم بأخذ نفائس أموالهم في الزكاة، وحذره من دعوة المظلوم التي لا يمنعها دون الله تعالى مانع.

- ١- بعث الدعاة إلى الإسلام. وهو فرض على الإمام.
- ٢- إشعار المبعوث بحال من بعث إليهم؛ ليكون على بصيرة في أمرهم.
  - ٣- الابتداء في الدعوة بالأهم فالأهم .
  - ٤ ألاً ينتقل إلى مرتبة حتى يلتزم المدعوون بما قبلها .

<sup>(</sup>١) لم يرد في هذا الحديث الدعوة للصيام والحبح مع أنهما من أركان الإسلام ، والأقرب ، والله أعلم أنه لما كان بعث معاذ في ربيع وليس وقتًا للصوم ولا للحج أخرت الدعوة لهما إلى وقتيهما ؛ ليستقر الإيمان في قلوبهم ؛ فيسهل عليهم القبول ، ولا يرد على ذلك ذكر الزكاة ، وهي : لا تجب قبل تمام الحبول ؛ لأن حولها ينعقب من حين إسلامهم ، فتعين ذكرها لهم من أول الإسلام ، والله أعلم .

أن مراتب الدعوة كما يلى :

الأولى: الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ لأن ذلك أساس الدين الذي لا تصح العبادات إلا به .

الثانية: الدعوة إلى الصلوات الخمس؛ لأنها أوكد العبادات البدنية.

الثالثة: الدعوة إلى الزكاة؛ لأنها أوكد العبادات المالية.

٦- أن الشهادة لله تعالى بالتوحيد، ومحمد عَيْطِكُم بالرسالة أفرض الفرائض.

٧- فرضية الصلوات الخمس.

٨- أن الوتر ليس بفرض.

٩ - فرضية الزكاة في الأموال .

• ١ - أن من الحكمة في فرض الزكاة سد حاجة الفقراء .

١١ - جراز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية .

١٢ - مشروعية صرف الزكاة إلى فقراء المكان الذي وجبت فيه .

١٣- براءة ذمة المزكي بدفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه .

1٤- تحذير الساعي على الزكاة من أخذ كرائم الأموال فيها؛ لأنه ظلم لإلزامهم على الزكاة من أخذ كرائم الأموال فيها؛ لأنه ظلم لإلزامهم على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المناط

١٥ - يقاس على ذلك تحـ ذير الساعي بأخذ نقائص الأموال على كرائمها؛ لأنه ظلم لمستحقى الزكاة .

١٦- جواز دعوة المظلوم على ظالمه بمثل مظلمته .

١٧- استجابة الله تعالى دعوة المظلوم على ظالمه؛ لأنها من كمال عدل الله تعالى .

١٨ – إثبات العلم، والقدرة، والسمع لله تعالى؛ لأنها من لوازم استجابة الدعوة.

19 - حكمة النبي عَلِيْكُم في إرشاد الدعاة عند توجيههم .

• ٢٠ فضل معاذ بن جبل وظفيه ؛ حيث كان أهلاً لهذه المهمة العظيمة .

## • الحديث الثاني

١٦٧ – عن أبي سعيد الخدري والله على على على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

## الشرح

#### الراوي :

أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي وطفي ذكر أنه بايع النبي عليه ومعه جماعة على ألا تأخذه في الله لومة لأئم، غزا مع النبي عليه ثنتي عشرة غزوة، أولها غزوة الخندق، وكان قبلها صغيرًا، كان من حفاظ الحديث المكثرين، ومن العلماء الفضلاء، مات سنة أربع وسبعين، عن أربع وثمانين سنة، ودفن في البقيع.

### (أ) موضوع الحديث :

مقدار النصاب في كل من الفضة والإبل والحبوب والثمار .

### (ج) شرح الكلمات:

**دون**: أي : أقل .

أواق: جمع أوقية . وهي : أربعون درهمًا .

**صدقة**: زكاة .

ذود: الذود الواحد إلى العشر من الإبل .

١٦٧ – رواه البخاري برقم (١٣٤٠), باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي عَيْكِي ليس فيما دون خمس أواق صدقة, ومسلم برقم (٩٧٩), كتاب الزكاة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (٧/ ٥٨٣) بعد أن ذكر النصوص التي تدل على وجوب الزكاة : «فهذه النصوص تدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا كل شيء ولا نوع، بل هو مخصوص نوعًا، ومقدر كمًّا».

ثم قال رحمه الله: «والخلاصة: أن الحبوب والشمار تجب فيها الزكاة بشرط أن تكون مكيلة مدخرة, فإن لم تكن كذلك فلا زكاة فيها هذا هو أقرب الأقوال, وعليه المعتمد إن شاء الله.

أوسق: جمع وسق. وهو: الحمل من الحب، والثمر، وقدره ستون صاعًا بصاع النبي عليه البالغ وزنه: أربعمائة وثمانين مثقالاً بالبر الجيد، والمثقال: أربعة جرامات، وربع جرام .

### (ج) الشرح الإجمالي:

لما كانت الزكاة لا تجب إلا على الغني الذي يحتمل ماله أن تؤخذ منه؛ جعل الشارع لذلك حدًّا سماه أهل العلم النصاب؛ بحيث لا تجب الزكاة بدونه، وفي هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري وطي عما جعله النبي علي الساب الكل من الفضة، والإبل، والحبوب، فقد جعل علي الساب الفضة خمس أواق، ونصاب الإبل خمس ذود، ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، وليس فيما دون ذلك زكاة .

#### (د) فوائد الحديث:

١ - وجوب الزكاة في الفضَّة، والإبل، والحبوب والثمار، إذا بلغت نصابًا.

٢- أن نصاب الفضَّة خمس أواق، ونصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، وأقل نصاب الإبل خمس ذود .

٣- أنه لا زكاة فيما دون النصاب .

حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عـما دون النصاب؛ حيث لا يحتمل أن تؤخذ منه.



#### • الحديث الثالث

١٦٨ - عن أبي هريرة وَلِيْكُ : أن النبي عَلِيْكُ قال : «ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة» وفي لفظ : «إلا زكاة الفطر في الرقيق» .

## الشرح

#### الراوي:

أبو هريرة: هو: عبد الرجمن بن صخر الدوسي ولي أسلم عام خيبر، وشهد الغزوة فيها في المحرم من السنة السابعة، ولازم النبي علي الله واعتنى بحديثه، وحضر منه مجلسًا قال فيه: «من يبسط ردائه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن ينسى شيئًا سمعه مني» فبسط أبو هريرة بردة كانت عليه حتى قضى النبي علي حديثه، ثم قبضها إليه.

قال: فوالذي نفسي بيده ما نسيت شيئًا سمعته منه بعد، شهد له النبي عليه بحرصه على الحديث، وقال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله على الحديث، وقال له ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله على وأعلمنا بحديثه، وروي نحوه عن عمر أيضًا، وقال البخاري: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، روى عنه نحو الشمانائة من أهل العلم، وكان أكثر الصحابة تحديثًا، حتى ذكر أهل العلم أنه حدث بنحو خمسة آلف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثًا، توفي في المدينة سنة سبع وخمسين.

#### (أ) موضوع الحديث :

حكم زكاة الرقيق والخيل.

#### (ب) شرح الكلمات:

المسلم: هو: المنقاد لله تعالى ظاهرًا وباطنًا .

١٦٨ - رواه البخاري برقم (١٣٩٤) بباب: ليس على المسلم في فرسه صدقة ، ومسلم برقم (٩٨٢) ، باب: لا زكاة
 على المسلم في عبده وفرسه .

قال النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف . «شرح مسلم» (٧/٥٥) .

عبده: مملوكه من الرقيق الذي اختصه لنفسه .

فرسه: مملوكه من الخيل الذي اختصه لنفسه .

صدقة: زكاة .

زكاة الفطر: هي: الصدقة التي تدفع عند الفطر من رمضان صاعًا من طعام.

الرقيق: المملوك .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وَلَا النبي عَلَيْكُم أسقط الزكاة فيما يعده المسلم لنفسه من الرقيق والخيل؛ وذلك لأنه اختصه لنفسه لا للنماء، وليس هو مما تجب الزكاة في عينه فلم يكن محتملاً لأخذ الزكاة منه. ويشير اللفظ الثاني إلى وجوب زكاة الفطر في الرقيق؛ لأنها ليست زكاة تجارة فوجبت بكل حال.

- احدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه من رقيق وخيل .
  - ٢- وجوب الزكاة في الرقيق، والخيل المعد للتجارة (١).
  - ٣- وجوب زكاة الفطر في الرقيق، وإن لم تكن للتجارة .
    - ٤- حكمة التشريع الإسلامي وسهولته .



<sup>(</sup>۱) وجه الدلالة على ذلك أن النبي عَلَيْكُم إنما نفى الزكاة فيما أضافه الإنسان إلى نفسه منهما، ومن المعلوم أن الإضافة هنا ليست إضافة ملك؛ لأن ما لا يملكه الإنسان لا يحتاج إلى بيان نفي الزكاة فيه؛ لأنه ملك غيره، وعلى هذا فتكون الإضافة اختصاص والمعد للتجارة لم يختصه مالكه لنفسه، وليس له غرض في عينه، وإنما غرضه في قيمته، وربحه؛ فيكون إيجاب الزكاة مأخوذًا من مفهوم الحديث دون منطوقه .

## • الحديث الرابع •

١٦٩ - عن أبي هريرة ريطي أن النبي عَرَاكِي الله قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».

## الشرح

الراوي:

أبو هريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨).

(أ) موضوع الحديث: الموضوع متعدد، وأنسبه للباب: ما يجب في الركاز .

(ب) شرح الكلمات:

العجماء: البهيمة. سميت به؛ لأنها لا تتكلم.

جبار: هدر، والمعنى: جناية البهيمة هدر غير مضمون .

البئر: القليب، والمعنى: أن التلف بالبئر هدر.

المعدن: منبت الجواهر، من ذَهَب ونحوه، قاله في القاموس: والمعنى: أن التلف بالمعدن هدر (١) .

الركاز: أي: المركوز، وهو: المال المدفون من الجاهلية .

الخمس: جزء من خمسة أجـزاء وال فيه لبيان الحقيقـة، وقيل: للعهد الذهني، فيكون المراد بالخمس: ما يصرف مصرف الفيء .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وطي عن النبي عاليا عن حكم ضمان التلف أو النقص الحاصل

١٦٩ - رواه البخاري برقم (١٤٢٨)، باب: في الركاز الخمس، ومسلم برقم (١٧١٠)، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار .

قال الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» (٧/ ١٥٠): يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب ولا يجوز إلا هذا ولا يضمن شيئًا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئًا فيضمن؛ لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها، فأما أن نقول: يضمن عن يدها، ولا يضمن عن رجلها، فهذا تحكم .

<sup>(</sup>١) التلف بالبئر أو المعدن: يكون بسقوط أحد فيهما، أو انهيارهما عليه .

بفعل البهيمة، أو بنزول البئر، أو المعدن؛ حيث بيَّن عَلَيْكُم أن ما حصل من تلف أو نقص بفعل البهيمة؛ فلا ضمان فيه على أحد، وكذلك ما حصل من تلف أو نقص بالبئر ينزل فيه الرجل فيهلك، أو المعدن ينزل فيه فيهلك؛ لأن البهيمة والبئر والمعدن لا يمكن إحالة الضمان عليها، ولا على مالكها إذا لم يحصل منه اعتداء أو تفريط.

ثم بين عَلَيْكُمْ أن على واحد الركاز الخمس؛ لحصوله دون تعب، فهو كالفيء.

- ١- أنَّ جناية البهيمة هدر؛ لأنها ليست أهلاً للتضمين، إلا أن يكون حصل من مالكها اعتداء أو تفريط .
- ٢- أنَّ كل تلف أو نقص بسبب البئر؛ فلا ضمان فيه على أحد إلا أن يحصل منه تعدُّ أو تفريط
  - ٣- أنَّ الركاز ملك لواجده، ولا يلزمه تعريفه .
    - $^{2}$  وجوب إخراج خمس الركاز فوراً  $^{2}$
- وجوب صرف الخمس في أهل الزكاة بناءً على أن ال فيه لبيان الحقيقة وهذا محل الاستشهاد بالحديث أو في مستحقي خمس الغنيمة، بناء على أن
   ال فيه للعهد، وعليه فلا محل للاستشهاد بالحديث .



## الحديث الخامس

فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب عمم رسول الله على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب عمم رسول الله على الله تعالى، وقال رسول الله على الله تعالى، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدًا؛ فقد احتبس أدراعه، وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس: فهي على ومثلها». ثم قال: «يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟».

## الشرح

الراوي:

أبو هريرة: سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨).

(أ) موضوع الحديث:

حكم بعث السعاة على الصدقة.

(ب) شرح الكلمات:

عمر: هو ابن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي وطي أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين. أسلم سنة خمس أو ست من البعثة، ورجح ابن كثير أنه حوالي سنة تسع؛ فأعز الله المسلمين بإسلامه؛ لقوته وشدته على الكفار، هاجر إلى المدينة قبل النبي علي الته المسلمين بإسلامه؛ لقوته وتولى الخلافة بعد أبي بكر وطي وكثرت النبي علي الته وشهد معه الغزوات كلها، وتولى الخلافة بعد أبي بكر وطي وكثرت الفتوحات في عهده، واتسعت رقعة الإسلام؛ لطول مدة خلافته، ولم يزل سائراً في الناس سيرة سلفه من النصح والحزم والجد والجهاد إلى أن قتل شهيداً على يد غلام مجوسي يدعى: أبا لؤلؤة حين كبر في صلاة الفجر لأربع ليال من شهر ذي الحجة،

<sup>•</sup> ١٧٠ - رواه البخاري برقم (١٣٩٩)، باب: قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرقابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، ومسلم برقم (٩٨٣)، باب: في تقديم الزكاة ومنعها .

قال النووي رحمه الله: واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافًا لداود، وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول، وبه قالت الأمة بأسرها، إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين، وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة، إنما كانت صدقة تطوع، حكاه القاضي عياض. «شرح النووي على صحيح مسلم» (//٥٦).

سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، فتوفي بعد ثلاث ليال ودفن في حجرة عائشة ولحظيها مع النبي عائلي الله وأبي بكر، ورأسه بحذاء صدر أبي بكر ولطنه .

ابن جميل : رجل يعرف بهذه الكنية، وقيل: اسمه عبد الله، وإنه كان منافقًا فآمن، وصلحت حاله .

خالد بن الحوليد والنبي على الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي ابن أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي على أحد أشراف قريش في الجاهلية وشجعانهم شهد معهم الحروب إلى الحديبية، ثم أسلم سنة سبع أو ثمان من الهجرة وشهد غزوة مؤتة، وفتح مكة، والطائف، وقاتل أهل الردة وفارس والروم وفتح دمشق، قال فيه النبي على الله الدينة، وقيل عن سيوف الله، نعم فتى العشيرة»، توفي سنة إحدى وعشرين في المدينة، وقيل: في حمص .

العباس: أبو الفضل بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ولحظ أحد أعمام النبي على ولد قبله بسنتين، وكان رسول الله على يجله ويكرمه ويقول: هذا بقية آبائي، وكانت له السقاية في زمزم في الجاهلية والإسلام (۱) ، حضر بيعة العقبة قبل أن يسلم، وشهد بدرًا مع المشركين، وأسر فافتدى نفسه، ورجع إلى مكة فبقي فيها، أسلم عام الفتح فهاجر والتقى بالنبي عليها في الجحفة فرجع معه لمكة، وشهد الفتح وثبت في حنين.

وكان ذا رأي وعقل يشاوره الصحابة ويأخذون برأيه، وهو: أبو ملوك بني العباس، كان له عشرة من الولد، ويقال: إنه أحصي ولده في عام المائتين فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفًا، توفى في شعبان سنة اثنتين وثلاثين، ودفن في البقيع.

بعث: أرسل .

على الصدقة: على الزكاة لقبضها.

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس تخصياً: أن النبي عليه السقاية (فاستسقى) فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأت رسول الله عليه بشراب من عندها؛ فقال عليه السقني فقال: يا رسول الله انهم يجعلون أيديهم فيه، فقال عليه الله السقني فقرب منه ثم أتى زمزم، وهم يسقون ويعملون فيها فقال عليه الحديث .

فقيل: أي للنبي عَلَيْكُم والقائل: عمر للحق ولم يصرح باسمه؛ إخفاءً له أو نسيانًا. منع: أبى دفع الزكاة .

عم النبي عَلَيْكُ : أي أخو أبيه من الأب، وذكر قرابته عَلَيْكُ ؛ تمهيدًا لما يأتي من ضمان النبي عَلَيْكُ لللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

إلا أن كان فقيرًا ... إلخ: أن مصدرية. وما بعدها مؤول بالمصدر مفعول لـ (ينقم) والتقدير: ما ينقم إلا كـونه فقيرًا فأغناه الله، ويسمى مثل هذا التعـبير: تأكيد الذم بما يشبه المدح .

تظلمون خالداً: تنقصونه حقه؛ حيث تنسبونه إلى البخل بالزكاة، وأظهر اسمه في موضع الضمير؛ تفخيماً لشأنه .

احتبس: حبس: أي وضعها حبيسة لا يتصرف فيها .

أدراعه: جمع درع، وهو: قميص ينسج من حلق الحديد يلبس في الحرب؛ ليتقى بها السهام .

أعتاده: جمع عتد. وهو : ما يعد للحرب من السلاح والدواب .

في سبيل الله: في طريقه الموصل إليه، والمراد به هنا: الجـهاد في سبيله؛ لتكون كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر .

فهى: أي زكاته .

علي ومثلها: ملتزم بها وبمثلها أيضًا .

يا عمر: نداء يراد به التنبيه لما سيذكر بعد .

أما شعرت؟: أما علمت؟ فالهمزة للاستفهام، وما: نافية، وعليه فهو للتقرير.

صنو أبيه: شريكه في أصله: كالنخلتين في أصل واحد. يقال لهما: صنوان، والواحدة صنو.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان النبي عليه السعاة إلى أهل الأموال لقبض زكاة أموالهم، فبعث

عمر ابن الخطاب وطني فيمن بعث، فامتنع عن التسليم له ثلاثة رجال: ابن جميل، وخالد ابن الوليد، والعباس بن عبد المطلب عم النبي علين فأخبر بذلك النبي علين فتكلم فيهم النبي على فأما ابن جميل: فلم يذكر له عذرًا، بل ذمه على امتناعه؛ حيث كان فقيرًا فأغناه الله، وهذا الإغناء يقتضي أن يكون أول الناس تسليمًا، وأما خالد: فدافع عنه وبين أنه مظلوم إن قيل: إنه منع الزكاة؛ ذلك لأن خالدًا وأحلى احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى إما من الزكاة فيكون قد أداها، وإما تطوعًا والمتطوع بالمال لا يمتنع من الواجب فيه، وأما العباس: فقد التزم النبي علين أن يدفع الزكاة عنه، ويزيد مثلها تطوعًا؛ جبرًا لما حصل، ومبالغة في الكرم، وصلة القرابة، ثم بين لعمر سبب ذلك التحمل بأن عم الرجل صنو أبيه.

- ١ مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة من ذوي الأموال .
- ٧- فضل عمر بن الخطاب ولي عيث كان موضع الثقة من رسول الله عالي الله
- ٣- جواز شكاية من امتنع من دفعها، وإن كبر مقامه، وتجب الشكاية إن لم يحصل الدفع إلا بها .
  - ٤ توبيخ الممتنع من الواجب بلا عذر .
- ٥- مشروعية الدفاع عن المظلوم، وهو واجب؛ لقوله عليه النصر أخاك ظالمًا أو مظله مًا».
  - ٦- ذكر بيان حجة الدفاع؛ لتقويته والطمأنينة إليها .
    - ٧- فضيلة خالد بن الوليد رطيني .
    - جواز تحمل الزكاة عن غيره .
    - ٩ تعظيم حق العم؛ لكونه صنو الأب .
  - ١٠- كمال صلة النبي عَرَاكُ الله الله الله وكرمه في التحمل عنهم .
- ١١ حكمة النبي عَلَيْكُم في تنزيل كل من هؤلاء الثلاثة منزلته مع بيان الفرق بينهم.

## • الحديث السادس •

الاا – عن عبد الله بن زيد بن عاصم ولي قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس، وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعط الأنصار شيئًا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلاً لا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله أجدكم ضلاً لا فهداكم الله ورسوله أمن، قال: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله بي؟» كلما قال شيئًا؛ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: «لو شئتم لقلتم: جئنا بكذا وكذا، ألا ترضون على أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولمو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار، والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض».

# الشرح

الراوي: هو: عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني وطائع شهد غزوة أحد وما بعدها، واختلف في شهوده غزوة بدر، شارك في قتل مسيلمة، وقتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين .

### (أ) موضوع الحديث:

متعدد وأنسبه للباب: المؤلفة قلوبهم .

#### (ب) شرح الكلمات:

لما : حرف شرط. وجوابها قوله : (قسم في الناس) .

أفاء: أرجع أموال الكفار إلى المسلمين بالغنيمة .

يوم حنين : يوم غزوة حنين، وهو: واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة

١٧١ – رواه البخاري برقم (٣٧٩٢)، باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، ومسلم برقم (١٨٤٥)، باب: الأمر بالصبر، ثم ظلم الولاة واستثنارهم .

عشر ميلاً من جهة عرفة، وكانت الغزوة في شوال سنة ثمان من الهجرة بين النبي عشر ميلاً من جهة عرفة، وكانت الغنيمة وعشر ألفًا من المسلمين وبني هوازن في أربعة آلاف، وكانت الغنيمة من الإبل نحو أربعة وعشرين ألفًا، ومن الغنم أكثر من أربعين ألفًا، ومن الفضة نحو أربعة آلاف أوقية.

قسم: وزع الغنيمة.

في الناس: أي بين الناس المجاهدين سوى الأنصار .

المؤلفة قلوبهم: المستمالة قلوبهم إلى الإيمان؛ ليرسخ فيها مثل: أبي سفيان، والأقرع بن حابس .

الأنصار: جمع نصير، أو ناصر. وهو: العين، والمراد بهم هنا: المؤمنون من أهل المدينة: من الأوس، والخررج، وحلفائهم، الذين هاجر إليهم النبي عَلَيْكُم أي الأنصار. وكأن هنا للتحقيق أو للتقريب.

وجدوا: حزنوا .

إذ: للتعليل .

لم يصبهم: لم يأتهم من الغنيمة .

فخطبهم: أي: خطب فيهم.

يا معشر الأنصار: يا طائفة الأنصار، ناداهم بذلك؛ تفخيمًا لشأنهم، وتبيينًا لمنقبتهم، وهي النصرة.

ألم أجدكم؟ : ألم أدرككم؟ والهمزة لاستفهام التقرير .

ضلالاً: جمع ضال، وهو: من فارق الهدى .

فهداكم الله: دلكم على الحق حتى سلكتموه .

بي: بسببي .

متفرقين: متشتتين لا تربطكم رابطة .

فألفكم الله: جمعكم .

عالة: فقراء.

فأغناكم الله: بسط لكم في الرزق من المغانم وغيرها .

كلما: أداة تكرار وشرط، وجوابها: (قالوا) .

قال شيئًا: أي من هذه الجمل أو غيرها .

أمنُّ: أعظمكم منة، والمنة: الفضل والعطاء .

ما منعكم؟ : ما : اسم استفهام، أي: أي شيء منعكم؟

أن تجيبوا رسول الله: تردوا عليه ببيان فضلكم ومناقبكم .

الله ورسوله أمَن : أجابوا بذلك؛ لأن ما لهم من الفضل والمناقب من منة الله عليهم، أو لاحتقار ما لهم من الفضل بجانب فضل الله ورسوله عليهم.

لو شئتم: لو أردتم، ولو حرف شرط وجوابه: (لقلتم).

كذا وكذا: كناية عن الحال التي جاءهم عليها عليها عليها فسرت في رواية أخرى: «أتيتنا مكذبًا فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وفقيراً فواسيناك».

ألا: أداة عرض . ترضون: تقبلون باطمئنان . يذهب الناس: ينصرفون .

بالشاة: الباء للمصاحبة، والشاة: الواحد من الغنم، ضأنها ومعزها ذكورها وإناثها.

البعير: الواحدة من الإبل . رحالكم: بيوتكم .

لولا الهجرة: لولا شرطية وجوابها (لكنت امرأ) . والهجرة: لغة: الترك يقال: هجرته: أي تركته، والمراد بها هنا : انتقال النبي عَلَيْكُم من مكة حين كانت بلد كفر إلى المدينة التي صارت بلد إسلام .

لكنت امرأ: لكنت رجلاً .

من الأنصار: من جملتهم، وأتى بالاسم الظاهر (الأنصار) في محل الضمير تفخيمًا لهم؛ بوصفهم بالنصرة، واختيارًا لما يلذ على أسماعهم من هذا الوصف الجليل.

سلك: دخل.

وادیًا: مجری سیول .

شعبًا: بكسر الشين: فجوة بين جبلين.

شعار: ثوب يلى الجسد .

دثار: ثوب أعلى لا يلى الجسد .

أثرة: بفتح الهمزة والثاء، أو بضم الهمزة وسكون الثاء، وهي: أن يختص الشريك لنفسه الحق المشترك .

فاصبروا: احبسوا أنفسكم عن الجزع .

حتى : حرف غاية .

تلقوني: تقابلوني يوم القيامة .

الحوض: ال للعهد الذهني، فالمراد: حوض النبي عَلَيْكُم الذي يرده المؤمنون من أمته يوم القيامة، ماؤه أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، وآنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة؛ لم يظمأ بعدها أبدًا.

### (ج) الشرح الإجمالي:

لما فتح الله تعالى على رسوله مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة؛ خرج إلى هوازن الذين اجتمعوا له، وناصرهم على ذلك ثقيف فالتقى بهم في حنين، ثم كانت العاقبة له، وغنم منهم مغانم كثيرة فقسمها بين الناس، وكان فيهم رؤساء حديثو عهد بكفر يحتاجون إلى تأليف قلوبهم؛ ليرسخ فيها الإيمان فأعطاهم النبي عاليا وأجزل لهم العطية؛ لما في ذلك من المصلحة، وأعطى المهاجرين ولم يعط الأنصار شيئًا.

وفي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد أنهم وجدوا في أنفسهم؛ حيث لم يصبهم من الغنيمة ما أصاب الناس من مشاركتهم لهم في القتال، ولكن حكمة رسول الله عام الله عام

مكان وخطب فيهم خطبة عظيمة بالغة ذكرهم فيها بما مَنَّ الله تعالى به عليهم من مجيء رسول الله عليهم؛ حيث هداهم الله تعالى به بعد الضلالة، وألفهم به بعد الفرقة، وأغناهم بعد العيلة، وكانوا ولي في كل ذلك يعترفون بما لله تعالى ورسوله عليهم من المنة والفضل، ولكن لتواضع النبي علي وحسن خلقه طلب منهم أن يجيبوه بما فعلوا من الخصال الحميدة التي لم يشاركهم فيها أحد، إلا أنهم ولي احتقروا ما فعلوا بجانب ما من الله به عليهم ورسوله، أو أنهم رأوا أنَّ هذه الأفعال من منة الله تعالى ورسوله عليهم فقالوا: الله ورسوله أمن .

ثم إنه على الدنيا كلها وهو رسول الله على الأفعال، وسلاهم عن غنيمة المال الزائل بما هو أعظم من الدنيا كلها وهو رسول الله على الله على الأنصار برسول الله على الله على الله على المسكن معهم، وبين لهم أنه لولا الهجرة لكان امرأ من الأنصار؛ لقوة اتصاله بهم وقربه منهم، وأكد ذلك بتشبيه الأنصار بالنسبة لغيرهم بالثوب الذي يلي الجسد بالنسبة للثوب الأعلى، وأن الناس لو سلكوا واديًا أو شعبًا؛ لسلك ما يسلكه الأنصار، ثم أخبرهم بما سينالهم بعده من الأثرة عليهم؛ ليستعدوا لذلك ويوطنوا أنفسهم عليه، وأمرهم بالصبر؛ حتى يموتوا على الإيمان، ويقابلوه على حوضه يوم القيامة .

وبهذه الخطبة العظيمة رضى الأنصار رضي ، وعلموا أنهم أسعد الناس غنيمة .

- ان المؤمنين هم أصحاب الحق في -رزق الله تعالى- ولذا سمي ما يغنمونه من أموال الكفار فيئًا .
- ٢ حكمة النبي عَلَيْكُ في قَسْمِ الغنائم على ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين.
  - ٣- معرفة المؤلفة قلوبهم .
- $\xi$  أنهم يعطون ما يحصل به التأليف وإن كثـر، وهاتان الفائدتان الثالثة والرابعة محل الاستشهاد بالحديث .

الجرزء الثالث

- ٥- أنه لا لوم على المرء في حزنه على ما حصل عليه .
  - ٦- حسن رعاية النبي عاليه الأصحابه .
    - ٧- حكمته في معالجة الأمور .
    - جواز عقد الجلسات الخاصة .
- ٩ عظيم منة الله تعالى ومنة رسوله عَالِيْكُم على الأنصار .
  - 1 تواضع النبي عَالِيْكُم واعترافه بالجميل .
- ١١ فضل الأنصار لِخَنْثُم بقربهم من رسول الله عَلَيْكُمْ وولائهم له .
  - ١٢ مشروعية الاعتذار إلى الغير من فعل ما يحزنه .
- 17 مشروعية تسلية المؤمن إذا فاته شيء من الدنيا بما عنده من الإيمان والعمل الصالح وثوابهما .
- 18- أن المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن النبي عَلَيْكُم لم يتخل عن وصف الهجرة مع شدة محبته للأنصار
  - ١ الآية البينة للنبي عَلَيْكُم حيث وقع ما أخبر به من الأثرة على الأنصار.
- 17- مشروعية إخبار الغير بما سيكون عليه من مكروه؛ ليستعد له ويوطن نفسه عليه.
  - ١٧ وجوب الصبر على المصائب.
    - ١٨ إثبات البعث يوم القيامة .
  - اثبات حوض النبي عَالَيْكُم في يوم القيامة .



## باب صدقة الفطر

#### صدقة الفطر:

صاع من طعام، يـدفع للفقراء عند الفطر من رمضان، فإضافتهـا إليه من باب إضافة الشيء إلى وقته: كما يقال: صلاة الفجر، وصلاة المغرب.

فرضت صدقة الفطر مع فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فأداؤها عبادة لله تعالى وتزكية للدافع، وطهرة لمن صام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين؛ لينعموا بها في يوم العيد كما ينعم فيه الأغنياء .

## • الحديث الأول •

الفطر (أو الله على عبد الله بن عمر والله على قال: فرض رسول الله على الذكر، والأنثى، والحر، والمملوك. صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال: فعدل الناس به إلى نصف صاع من بر على الصغير والكبير.

وفي لفظ: أن تؤدى $^{(1)}$  قبل خروج الناس إلى الصلاة $^{(1)}$ .

١٧٢ / ١- أن وما بعدها في تأويل مصدر متعلق بفعل محذوف، والتقدير: أمر أن تؤدى أي بأدائها .

۱۷۲ / ۲ – رواه البخاري برقم (۱۵۰۶)، باب: فرض صدقة الفطر ، ورأى أبو العالية وعطاء وابن سـيرين صدقة الفطر فريضة، ومسلم برقم (۹۸٤)، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير .

قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" (٣/ ٢١٤): «قوله: (فرض رسول الله عَيْنِكُمْ زكاة الفطر).

فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب، كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال، وفيه بيان أن ما فرض رسول الله عليه فهو كما فرض الله؛ لأن طاعته صادرة عن طاعة الله، وقد قال بفريضة زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم. وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث واللغو، فهي واجبة على كل صائم في ذي جدَّة، أو فقير يجدها فضلاً عما قوته؛ إذ كان وجوبها لعلة التطهير، وكل الصائمين محتاجون إليها، فإذا اشتركوا في العلَّة اشتركوا في الوجوب اهد. وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: "أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض، وممن حفظنا ذلك عنه من أهل العلم محمد بن سيرين، وأبو العالية، والضحاك، وعطاء، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق»، وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم" اهد.

علمًا بأن زكاة الفطر تكون إطعامًا، وليس أموالاً؛ للأدلة الواردة، ولا يوجد دليل على إعطائها أموالاً، ومن الغريب أن نجد من يقول: بأنها أموال، وقد أفتى بعض أهل العلم على أن زكاة الفطر، إذا خرجت أموال لا تجزئ ، وتكون صدقة إلا إذا أخرجها طعامًا.

قال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: "ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضًا من العرض، قال: وليس كذلك أمر النبي عَرَّاتُهُا ».

## الشرح

الراوي: هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب ولي أسلم مع أبيه وهاجر. ولم يشهد غزوة بدر ولا أحد؛ لصغره. وأجازه النبي على في غزوة الخندق، شهد له النبي على السلاح، وشهد له أقرانه بالفضل، قال عبد الله بن مسعود ولي القد رأيتنا ونحن متوافرون، فما بيننا شاب هو أملك لنفسه من عبد الله بن عمر. وقال مالك: أقام ابن عمر بعد النبي على الله ستين سنة يقدم عليه وفود الناس - يعني لتلقي العلم عنه - ولذلك كان من مكثري الحديث عن النبي على مات في مكة سنة ثلاث روي عنه ألفان وستمائة وثلاثون حديثًا عن النبي على النبي على النبي على الله منه عنه عنه سنة ثلاث وسبعين. عن سبع وثمانين سنة .

(أ) موضوع الحديث: زكاة الفطر حكمها ومقدارها ونوعها .

(ت) شرح الكلمات:

فرض: أوجب إيجابًا مؤكدًا .

صدقة الفطر: أي زكاة الفطر. سميت صدقة؛ لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها. وأضيفت إلى الفطر إضافة الشيء إلى وقته .

أو قال: رمضان: أو للشك من أحد الرواة، هل قال: صدقة الفطر أو قال: صدقة رمضان؟. والمراد واحد على كلا اللفظين.

<sup>=</sup> وقال الإمام الشافعي رحمه الله في «الأم»: «ولا يؤدي ما يخرجه من الحب لا يؤدي إلا الحب نفسه لا يؤدي سويقًا ولا دقيقًا ولا يؤدي قيمته، ولا يؤدي أهل البادية من شيء يقتاتونه من الغث والحنظل وغيره من ثمره، لا تجوز في زكاة ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم».

وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (٧ / ٦١): «ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة». وقال ان قدامة القدر في «المنني»: «وم: أعطى القرمة لمرح: ثه، قال أو داود: قبل الأحمد - وأنا أ

وقال ابن قدامة المقدسي في «المغني»: «ومن أعطى القيمة لم يجزئه، قال أبو داود: قيل لأحمد - وأنا أسمع - أعطي دراهم -يعني في صدقة الفطر- قال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله ﷺ».

قال القاضي: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافًا في البر لمن لا يعتد بخلافه، وخلافًا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به، وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور، ومنعه الحسن، واختلف فيه قول الشافعي، وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه الخمسة، وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخر: إنه لا المنصوص في الحديث وما في معناه . «شرح النووي على صحيح مسلم» (٧ / ١٦).

صاعًا: بالنصب بدلاً أو عطف بيان من صدقة. والصاع: مكيال يبلغ وزنه بالبر الجيد أربعمائة وثمانين مثقالاً أي: كيلوين وأربعين جرامًا تقريبًا .

قال: أي: عبد الله بن عمر.

فعدل الناس: أي جعلوا عديلاً له. والمراد بالناس: معاوية بن أبي سفيان وطالته في خلافته ومن تبعه . به: أي: بالصاع من التمر أو الشعير .

أن تؤدى: أن توصل إلى مستحقها . إلى الصلاة: أي: صلاة العيد .

### (ج) الشرح الإجمالي:

من كمال الشريعة الإسلامية ومحاسنها أن فرض فيها ما تزكو به النفوس والأعمال وتتوثق به عرى الأخوة والمودة، ومن فروع هذه القاعدة السامية: فرض زكاة الفطر . ففي هذا الحديث يخبر عبد الله بن عمر والشي النبي المناس فرض على أمته زكاة الفطر من رمضان، صاعًا من تمر، أو شعير. فلما كثر البر عند الناس وكان أنفس منهما؛ رأوا أن نصف الصاع منه يعدل صاعًا من التمر أو الشعير، فصاروا يخرجون منه في الفطرة نصف صاع، ولما كان أعظم المقصود من هذه الزكاة استغناء الفقراء بها عن السؤال أيام العيد، ومشاركة الأغنياء في الفرح به؛ أمر النبي عالي الله على تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد .

- ١- فرض زكاة الفطر على كل واحد من المسلمين.
  - ٢- أن مقدارها: صاع من تمر أو شعير .
- ٣- أن من الناس من جعل مقدارها من البر: نصف صاع، والراجح أنه صاع لعموم الحديث .
  - ٤- وجوب إخراجها قبل صلاة العيد، والأفضل أن تكون في صباح العيد.
    - ٥- حكمة التشريع الإسلامي .

## • الحديث الثاني •

النبي عَلَيْكُم صاعًا من أبي سعيد الخدري وَلَيْكُ قال: كنا نعطيها في زمن النبي عَلَيْكُم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًّا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت على عهد النبي عليَّاكُم.

## الشرح

الراوى: أبو سعيد الخدري . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٧) .

(أ) موضوع الحديث: بيان مقدار زكاة الفطر ونوعها .

### (ب) شرح الكلمات:

معاوية: هو: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي ولا قبل البعثة بخمس سنين، أسلم وأظهر إسلامه عام الفتح، صحب النبي وكان من كتابه. كان من دهاة العرب، وفصحائهم وكرمائهم، حليمًا، وقورًا، شهمًا، ولاه عمر بن الخطاب والله على الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، واستمر عليها إلى أن ولي الخلافة واتفقت الكلمة عليه بعد تنازل الحسن بن علي والله على المحدى وأربعين . حتى توفى في دمشق في شهر رجب سنة ستين .

نعطيها: نعطي زكاة الفطر الفقراء . صاعًا: حال من (هاء) في (نعطيها) وسبق بيان مقدار الصاع في الحديث رقم (١٧٢).

من طعام: أي مما يطعمه الناس. وهو مجمل يفسره ما بعده .

أقط: بفتح الهمزة وكسر القاف أو سكونها: لبن الغنم المطبوخ المجفف.

زبيب: عنب جاف. بمنزلة التمر في تمر النخل.

**جاء معاوية**: أي جاء إلى المدينة حاجًّا أو معتمرًا أثناء خلافته .

وجاءت السمراء: أي كثرت في المدينة . والسمراء : حنطة تأتي من الشام ، لونها أسمر . أي : بين السواد والبياض .

<sup>1</sup>۷۳ – رواه البخاري برقم (۱۶۳۷)، باب: صاع من زبيب، ومسلم برقم (۹۸۵)، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير .

أرى: من الرأي، وهو: الاعتقاد . مدًّا: ربع صاع، وسبق بيان مقدار الصاع .

من هذه: أي من السمراء . يعدل: أي يعادل .

مدين: أي من الشعير، والأقط، والزبيب، والتمر،

فلا أزال: أي أستمر · أخرجه: أي الصاع ·

على عهد: على زمن .

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو سعيد الخدري نطق أن الناس كانوا يدفعون صدقة الفطر على عهد النبي على الله على عهد النبي صاعًا من طعام. وبين ذلك الطعام بأنه الشعير، والأقط، والزبيب، وزاد في روايته: التمر. وكانت هذه الأصناف الأربعة طعامهم في ذلك الوقت، فلما كثرت الحنطة الشامية كانت نفيسة عند الناس. فقدم معاوية في خلافته إلى المدينة حاجًّا أو معتمرًا فقال: أرى مدًّا من الحنطة يعدل مُدَّين من غيرها، أي: فيكون نصف الصاع منها مجزئًا في الفطرة، ولكن أبا سعيد الخدري فطف أنكر هذا الرأي والتزم أن يستمر على إخراج صاع من أي طعام كان، كما كان يخرجه على عهد النبي عليني المنطق على النبي عليني المنطق المنا على المنابع على عهد النبي علين المنابع على على النبي علين المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع على عهد النبي علين المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع النبي علين المنابع المنابع

### (د) فوائد الحديث :

أن مقدار الفطرة صاع من طعام وإن اختلف الجنس والقيمة .

٢- اختلاف الصحابة تُخْفُثُهُ في مقدارها من البُرِّ. والراجح أنه صاع لعموم
 الحديث.

٣- أن كل طعام لـ الآدميين مجـزئ في الفطرة، وإنما خصت الأصـناف الأربعة
 بالذكر؛ لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي عليس (١).

أن إخراج غير الطعام من الفلوس وغيرها؛ لا يجزئ في الفطرة ·

o- فضيلة أبي سعيد الخدري فطين ·

٦- أن مخالفة ولى الأمر في رأيه في الأمور الدينية لا تعد خروجًا عليه.

<sup>(</sup>١) روى البخاري في صحيحه عن أبي سعميد الخدري ثلث قال: كنا نخرج في عهد رسول الله عليت يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر

# • كتاب الصيام •

تعريف الصيام لغةً وشرعًا:

الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء .

وفي الشرع: الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، تعبدًا لله عز وجل.

وقد فرض الله تعالى الصيام على عباده في كل ملة ، قال الله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلَكُم ْ لَعَلَّكُم ْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣] .

وإنما فرضه تعالى على جميع الأمم ؛ لأنه عبادة عظيمة يتجلى فيه صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له والتماس رضوانه؛ بما يتحمله من الصبر على ألم الجوع والعطش وكبح جماح الشهوة؛ تقديمًا لما يحبه الله ويرضاه على ما تشتهيه نفسه وتهواه مع ما في ذلك من تمرين النفس على الصبر وقوة العزيمة في طاعة الله تعالى، وتذكير العبد بما أنعم الله تعالى عليه من الأكل والشرب وغيرهما مما تشتهيه نفسه؛ فإن الأشياء تتبين بضدها، ثم تذكيره بحال إخوانه المعوزين أو المحرومين من نعمة الأكل والشرب ونحوها من شهوة النفس: إما دائمًا أو في بعض الأحوال؛ فيحنو عليهم ويرحمهم إلى غير ذلك من مصالح الصيام العامة والخاصة .

وفرض الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة ومن أجل مشقته فرضه الله تعالى بالتدريج، فأوجب الصيام على التخيير بينه وبين الطعام عن كل يوم مسكينًا مع تفضيل الصيام، ثم أوجب الصيام علينا، ورخص للمريض والمسافر في الفطر على أن يقضيا عدة من أيام أخر بعد زوال عذرهما .



# • الحديث الأول •

# الشرح

الراوى:

أبو هريرة رُطُخُكُ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨) .

(أ) موضوع الحديث:

حكم سبق رمضان بالصوم .

(ب) شرح الكلمات:

لا تقدموا: لا تسبقوا، و(لا) ناهية .

رمضان: أي: شهر رمضان، وهو: ما بين شعبان وشوال، سمي بذلك؛ لشدة الرمضاء فيه حين تسميته به .

يوم أو يومين: أو للتنويع وليست للشك، فالمعنى: بصوم يوم ولا يومين، وهو كذلك في صحيح مسلم .

إلا رجل: بالرفع بدلاً من الواو في تقدموا، وتخصيص الرجل تغليب والمرأة: كالرجل .

البخاري برقم (۱۸۱۵)، باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم برقم (۱۰۸۲)، باب:
 لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين.

قال النووي: فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما قبله، فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام، هذا هو الصحيح في مذهبنا لهذا الحديث، وللحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره: إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يكون رمضان، فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له، فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه فصادفه فصامه تطوعًا بنية ذلك جاز لهذا الحديث، وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته، ولا وصله يوم الشك وغيره، فيوم الشك داخل في النهي، وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوعا، وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة، بشرط أن يكون هناك غيم، والله أعلم . «شرح مسلم» (٧/ ١٩٤٤) .

(١) هكذا الرواية برفع "رجل" ووجهه أنه مستشنى من كلام تام غيــر موجب، وفي نسخ من العــمدة بالنصب "إلا رجلاً"، ولم أر النصب في الصحيحين بهذا اللفظ، والله أعلم . كان يصوم: أي: كان من عادته أن يصوم .

صومًا: أي: صومًا معينًا: كصوم يوم الاثنين مثلاً .

فليصمه: فليصم ذلك الصوم المعين، وإن صادف ما قبل رمضان بيوم أو يومين، واللام للأمر المراد به: الإباحة .

## (ج) الشرح الإجمالي:

لما كان الصيام عبادة محدودة بوقت معين لا تتقدم عليه كما لا تتأخر عنه إلا لعذر يبيح التأخير؛ كان من الحكمة الشرعية أن يلتزم العبد بهذا التحديد فلا يتقدم عليهما بما يوهم أنه فعل شيئًا منها قبل وقتها ، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة وطي أن النبي عليهما بهي أن يتقدم أحد صيام شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون له عادة بصوم يوم معين ، كيوم الاثنين مثلاً ، أو صيام يوم وفطر يوم ، فيصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس بذلك حينئذ ؛ لزوال المحذور .

#### (د) فوائد الحديث:

١- النهي عن سبق رمضان بصوم يوم أو يومين . والنهي: للتحريم عند كثير من العلماء .

- ٢- جواز سبقه بصوم ثلاثة أيام فأكثر .
- ٣- جواز سبقه بصوم يوم أو يومين لمن له عادة بصوم معين .
  - ٤ مراعاة الشارع للتقيد بالحدود الشرعية وعدم تعديلها .
    - حواز قول: رمضان بدون إضافة الشهر إليه .

# • الحديث الثاني •

## الشرح

#### الراوي:

عبد الله بن عمر بن الخطاب طفي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث: بماذا يجب صوم رمضان وفطره ؟

### (ب) شرح الكلمات:

إذا رأيتموه: إذا أبصرتموه. أي: هلال رمضان. والمراد: رآه من تثبت به رؤيته.

فصوموا: أي: فابتدئوا الصوم من الغد .

وإذا رأيتموه: أي: هلال شوال .

فأفطروا: أي: فاتركوا الصوم من الغد .

غم: ستر أي: الهلال بغيم أو نحوه .

فاقدروا له: بضم الدال وكسرها: أبلغوه قدره. وهو: تمام ثلاثين يومًا.

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر والنه أن النبي على أن النبي على أمر الصيام والفطر بشيء ظاهر معلوم؛ حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وذلك رؤية هلال الشهر، أو إكمال الشهر السابق ثلاثين يومًا، حيث لا يمكن زيادة الشهر الهلالي على ثلاثين، فقد أمر على أمته بالصيام إذا رأوا هلال رمضان، وبالفطر إذا رأوا هلال شوال. فإن حصل مانع من الرؤية بغيم أو نحوه؛ فليكملوا عدة الشهر السابق ثلاثين يومًا؛ لأن الأصل بقاؤه فلا يحكم بخروجه إلا بيقين.

<sup>•</sup> ۱۷۵ – رواه البخاري برقم (۱۸۰۱)، باب: هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا، ومسلم برقم (۱۰۸۰)، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال.

الجـــــزء الثــالـث

=== ( £ 10) =

- ا وجوب صوم رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله شرعًا .
- ٢- عدم وجوب الصوم على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع؛ لأن
   الهلال لم ير حقيقة ولا حكمًا .
  - ٣- وجوب إكمال شعبان ثلاثين إذا حال غيم أو نحوه دون هلال رمضان.
    - ٤- وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال شرعًا .
    - عدم وجوب الفطر على البعيد عن مكان الرؤية إذا اختلفت المطالع.
  - ٦- وجوب إكمال رمضان ثلاثين يومًا إذا حال غيم أو نحوه دون هلال شوال .
    - إبطال الاعتماد على قول أهل الحساب في دخول الشهر .
    - $\Lambda$  أن من انفرد برؤيته في بر ونحوه لزمه العمل بمقتضى رؤيته  $\Lambda$



## • الحديث الثالث •

١٧٦ - عن أنس بن مالك وعلى قال: قال رسول الله على الله المنظم : «تسحروا فإن في السحور بركة».

## الشرح

الراوي: هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ولطني أتت به أمه أم سليم وله عشر سنين حين قدم النبي علي المدينة فقالت: يا رسول الله، هذا أنس بن مالك غلام يخدمك، فدعا له النبي علي الله وقبل أن يكون خدماً له وقال: «اللهم أكثر ماله، وولده، وأدخله الجنة»،قال أنس: فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة. فقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة وعشرين، وإن أرضي لتشمر في السنة مرتين. بقي أنس في خدمة النبي علي المالي الصحابة والله على المدينة، ثم نزل البصرة ومات فيها سنة تسعين. وهو آخر من مات فيها من الصحابة والشي أجمعين.

١٧٦ – رواه البخاري برقم (١٨٢٣)، باب: بركة السـحور، ومسلم برقم (١٠٩٥)، باب: فضل السـحور وتأكـيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر .

وقد ثبت في فضل السحور عدة أحاديث :

فمنها : عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين». رواه ابن حبان في «صحيحه» ورواه الطبراني في «لأوسط»، وقال الألباني رحمه الله: حسن صحيح، «الترغيب» (١٠٦٦)، و «صحيح الجامع» (١٨٤٤)، و «لصحيحة» (١٦٥٤).

وعن عمرو بن العاص ولي أن رسول الله عَيْنِ قال: الفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر». أخرجه مسلم في كتاب الصيام برقم (٢٥٤٥).

معناه: الفارق المميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون، ونحن يستحب لنا السحور.

وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي أين قال: دخلت على النبي بي النبي بالنبي الله الله الله بن الحارث عن رجل من أصحاب النبي أين قال: دخلت على النبي بالنبي في «الترغيب» برقم (١٠٦٩). وعن أبي سعيد الحدري وفي قال: قال رسول الله عبي الله عبي الله عبر كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عبر وجل وملائكته يصلون على المتسحرين». رواه أحمد وقال الألباني: حسن لغيره، «الترغيب» برقم (١٠٧٠).

وعن سلمان وطي قال: قال رسول الله على الله على الله على ثلاثة: في الجماعة، والثريد، والسحور » رواه الطبراني في (الكسه »، وقال الألباني: حسد لغده، (الته غيب » (١٠٦٥).

<sup>«</sup>الكبير»، وقال الألباني: حسن لغيره، «الترغيب» (١٠٦٥). وعن أبي هريرة فخطي أن رسول الله ﷺ قال: هعم سحورُ المؤمنِ التمرُ». رواه أبو دواد وابن حبان في «صحيحه» وصححه الألباني في «الترغيب» برقم (١٠٧٢).

وعن العرباض بن سارية وظفي قال: دعاني رسول الله عالي السيحور في رمضان فيقال: «هلم إلى الغداء المبارك». رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما» وقال الألباني: صحيح لغيره، «الترغيب» برقم (١٠٦٧).

- (أ) موضوع الحديث: حكم السحور.
  - (ت) شرح الكلمات:

تسحروا: كلوا السحور، والخطاب فيه لمن يريد الصوم.

فإن في السحور: الجملة تعليلية، والسحور بفتح السين: ما يؤكل ويشرب في السحر أي: في آخر الليل. وبضم السين: أكل السحور.

بركة: خيرًا كثيرًا ثابتًا .

### (ج) الشرح الإجمالي:

إن دين الإسلام دين عدل ورحمة يعطي البدن حظه من الراحة والمقومات، ويعطي النفس حظها من العبادات والطاعات، وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك ويعطي أن النبي عرب أمر الصائمين بالسحور؛ ليحصل لهم الغذاء وتتماسك قوتهم، وبين عرب أن في هذا السحور بركة، بين ذلك حضًا عليه وترغيبًا فيه، والبركة: إما دينية. وهي: امتثال أمر النبي عرب الأجر والاقتداء به ومخالفة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) وما يحصل بذلك من الأجر والثواب والقوة على الصيام. وإما دنيوية: كالتمتع مما يشتهيه من مأكول ومشروب حلال وحفظ قوة البدن ونشاطه.

- (د) فوائد الحديث :
- ١- أمر الصائم بالسحور. وهو: للاستحباب عند جمهور العلماء .
  - ٢- أن في السحور بركة: دينية، ودنيوية .
  - ٣- أن السحور لا يختص بنوع من الطعام .
  - ٤- كمال الشريعة الإسلامية في مراعاة العدل.
- ٥- حسن تعليم النبي عرف الله حيث يقرن الحكم بالحكمة؛ لينشرح به الصدر ويعرف به سمو الشريعة .

## • الحديث الرابع •

الله عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت و قال: تسحرنا مع رسول الله عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت و قال: تسحرنا مع رسول الله عن أنس أنس أنس أنس أنس أنس قلت لزيد: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية .

# الشرح

الراويان:

١- أنس بن مالك رُوانيني . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٦) .

٢- زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي في ولد قبل مقدم النبي عرب المدينة بإحدى عشرة سنة، فأتي به إلى النبي عرب مقدمه وقيل: هذا من بني النجار وقد قرأ سبع عشرة سورة فقرأت عليه فأعجبه ذلك. فقال: «تعلم كتاب يهود فإني ما آمنهم على كتابي» ففعلت. فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته.

فكنت أكتب إليهم وإذا كتبوا إليه قرأت له. شهد زيد غزوة الخندق، وهي: أول مغازيه. وقيل: شهد غزوة أحد. وأخذ النبي عليه راية بني النجار في غزوة تبوك ممن هي معه فدفعها إلى زيد وقال: «القرآن مقدم»، وتولى قسم غنائم اليرموك. وكان من علماء الصحابة، ومن أعلمهم بالفرائض، وكان ممن جمعوا القرآن في عهد النبي عليه وقال له أبو بكر ولا في انك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عليه فت تبع القرآن فاجمعه، وعهد عثمان بن عفان إليه مع ثلاثة من قريش بجمع القرآن؛ لتوحيده في مصحف واحد، توفي في المدينة سنة خمس وأربعين.

(أ) موضوع الحديث: بيان وقت سحور النبي عَلَيْكُمْ .

(ب) شرح الكلمات:

تسحرنا: أكلنا السحور .

۱۷۷ – رواه البخاري برقم (۱۸۲۱)، باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، ومسلم برقم (۱۰۹۷)، باب: فضل السحور، وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر

مع النبي عَلَيْكُمْ: في صحبته ببيته .

إلى الصلاة: أي: صلاة الفجر.

قال أنس: ناقل هذا القول: قتادة الذي روى الحديث عن أنس بن مالك.

بين الأذان: أي: بين الإقامة (١) سميت أذانًا؛ لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة.

السحور: أي: الفراغ من التسحر .

قدر خمسين : أي : قدر قراءة خمسين آية قراءة متوسطة .

آية: طائفة مستقلة من القرآن ، والمراد: آية متوسطة .

### (ج) الشرح الإجمالي:

لما كان من مقاصد السحور: تقوية البدن على الصيام، وحفظ نشاطه، كان من الحكمة تأخيره (٢). وها هو: أنس بن مالك يحدث عن زيد بن ثابت والحيق أنه تسحر في صحبة النبي عليه في بيته، ثم قام إلى الصلاة ولم يكن بين الصلاة وفراغه من السحور: إلا مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية من القرآن متوسطة بقراءة غير سريعة ولا بطيئة.

- ١ مشروعية السحور وتأخيره
- ٢- أن بين سحور النبي عَلَيْكُ وصلاة الفجر: قدر قراءة خمسين آية .
  - ٣- حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي عليه السلم السلموا منه .
    - ٤- كرم النبي عَلَيْكُمْ وتواضُّعه .
    - مشروعية المبادرة بصلاة الفجر .

<sup>(</sup>۱) إنما حملناه على الإقامة ؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري : أنه قيل لأنس "كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية . قال في شرحه النتح الباري " وهي : قدر ثلث خمس ساعة ، أي : أربع دقائق لكني قرأتها فبلغت نحو ست دقائق .

<sup>(</sup>٢) نقل الحافظ ابن حسجر عن أبي جمرة قال : كان عَلَيْنَا ينظر ما هو الأرفق بأمت فيفعله ؛ لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم بمن يغلب عليه النوم ، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر . (فتح الباري ١٣٨/٤) .

### • الحديث الخامس

١٧٨ - عن عائشة وأم سلمة رضي أن النبي عَلَيْكُ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم .

# الشرح

الراويان:

1- عائشة بنت أبي بكر الصديق وَلَيْ أَم المؤمنين تزوجها النبي عَيِّلِ في مكة بعد موت خديجة، وقبل زواجه بسودة وَلَيْ تزوجها، وهي: ابنة ست سنين، ودخل بها في المدينة، وهي: ابنة تسع سنين. ولم يتـزوج بكرًا سواها. وكانت أحب نسائه إليه. قال فيها عَيِّلُ : «فضل عائشة على الـنساء كفضل الثريد على سائر الطعام»، وقال فيها لأم سلمة: «والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها»، وما توفي رسول الله عَيِّلُ إلا في بيـتها، وفي يومها، وقـد أسندته إلى صدرها، وكانت على جانب كبيـر من العلم والفضل والعقل والفهم. قال أبو موسى الأشعري وَلِي : ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها فيه علمًا، وما توفيت حتى نشرت في الأمـة علمًا كثيرًا حتى قيل: إن ربع الأحكام الشـرعية منقول عنها. وقد روي عنهـا من الأحـاديث عن النبي عَيِّلُ ما يبلغ نحو ألفين ومـائتين وعشرة أحاديث توفيت في المدينة في رمضان سنة ثمان وخمسين.

Y- أم سلمة هند بنت أبي أمية حـ ذيفة بن المغيرة القرشية المخرومية أسلمت قديمًا هي وزوجها ابن عمها أبو سلمة، وهاجرا إلى الحبشة، ثـم رجعا إلى مكة وهاجرا إلى المدينة، ثـم توفي عنها بعـد غزوة أحد، فتزوجها النبي عليه كانت من ذوات العقل، والدين، والإيمان الصادق. لما مات زوجها أبو سلمة وكانت تحبه قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، إيمانًا بقول النبي عليه أليه إلى عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها» وكانت تقول متأملة لا شاكية: من خير من أبي سلمة؟! أول بيت

۱۷۸ – رواه البخاري برقم (۱۸۲۵)، باب: الصائم يصبح جنبًا، ومسلم برقم (۱۱۰۹)، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .

هاجر إلى رسول الله يَرْطِيْكُم فأخلف الله تعالى لها رسول الله يَرْطِيْكُم ، توفيت في المدينة سنة اثنتين وستين ، وهي آخر زوجات النبي عَرِيْكِ مؤتّا رضى الله عنهم أجمعين .

(أ) موضوع الحديث: حكم صوم من أصبح جنبًا .

(ب) شرح الكلمات:

كان: فعل ماضِ ناقص. وإذا كان خبرها فعلاً مضارعًا دلت على الاستمرار غالبًا . يدركه: يأتى عليه .

الفجر: بياض الصبح. وهو: بياض النهار المعترض في الأفق.

وهو جنب: ذو جنابة. والجملة حال من الهاء في (يدركه) والجنابة شرعًا: كل ما أوجب الغسل من إنزال أو جماع.

من أهله: أي من جماع أهله، ومن للسببية، والمراد: بالأهل: الزوجات وتقييده بالجنابة من الأهل؛ لبيان أن تأخيره الغسل عن اختيار منه حيث لم يفاجأ بما يوجب الغسل.

ثم يغتسل: يتطهر من الجنابة بعد طلوع الفجر . ويصوم: يستمر في صومه . (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة وأم سلمة وشيع، وهما: من أمهات المؤمنين ومن أعلم الناس فيما يفعله النبي على النبي على النبي على النبي على الله في رمضان ثم يصوم ويطلع الفجر عليه قبل أن يغتسل فيمضي في صومه ولا يقضيه، وكان إخبارهما بذلك؛ جوابًا لمروان بن الحكم حين بعث إليهما؛ ليسألهما عن ذلك .

- ١- صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر .
  - ٢- أنه لا تجب المبادرة بالغسل من الجنابة .
  - ٣- الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به .
    - ₹ جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة .
      - أن فعل النبي عائيلي حجة .

## • الحديث السادس •

١٧٩ – عن أبي هريرة وظي أن النبي عَرَاكِنَ قال : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه».

# الشرح

الراوى:

أبو هريرة رُطُنْكُ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨) .

(أ) موضوع الحديث:

حكم صوم من أكل أو شرب ناسيًا .

(ب) شرح الكلمات:

من نسي: من غاب عن ذهنه .

وهو صائم: الجملة حال من فاعل (نسي) .

فليتم: فليكمل . واللام للأمر .

أطعمه الله: أي: رزقه طعامًا . أي: مأكولًا .

وسقاه: أي: رزقه شرابًا، والجملة في قوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه»، تعليلية . ونسب ذلك إلى الله تعالى ؛ لأنه حصل بدون قصد من الفاعل .

١٧٩ – رواه البخــاري برقم (١٨٣١)، باب: الصائــم إذا أكل أو شرب ناســيًا، ومسلم برقم (١١٥٥)، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر

فمن أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم فليتم صومه، ولا شيء عليه، وصيامه صحيح ، وسواء كان في الفرض أو النفل. وهذا خلاف مــا انتشــر بين الناس أن الذي يأكل، أو يشرب ناســيًا أفطر، ولا يحق له إتمام صومه،وهذا باطل لهذا الحديث، وعليه إتمام صومه وصومه صحيح نفلاً كان أم فرضًا .

وكذلك انتشر بين الناس عدم التسوك { أي استخدام السواك } بعد الظهر في حال الصيام، وهذا كذلك خطأ، والصحيح هو جواز التسوك في كل وقت، وهذا الذي كان يفعله رسول الله والتنظيم وصحابته الكرام ولاهم. وننبه على أن السواك الذي فيه مادة أخرى كبعض النكهات التي تضاف إليه في هذه الأيام، وغالبًا ما يكون مغلقًا من

وننبه على أن السواك الذي فيه مادة أخرى كبعض النكهات التي تضاف إليه في هذه الآيام، وغالباً ما يكون مغلفاً من بعض الشركات التي تضيف إليه هذه المواد، نقول: على المتسوك في حال الصيام أن يبصق هذه المواد بعد التسوك ولا يبلعها لأن هذه المواد تفطر الصائم . والله أعلم .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وَلَيْكُ عن النبي عَلَيْكُم أنه أمر الصائم الذي ينسى فيأكل أو يشرب أن يتم صومه فيستمر فيه؛ لأنه لم ينقص بذلك؛ حيث وقع بغير اختيار منه، فكأن الله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه .

وهذا الحكم في الصائم: فرد من أفراد القاعدة العظيمة العامة في قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقال الله تعالى: قد فعلت .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- أن الصوم لا يبطل بالأكل والشرب نسيانًا، ويقاس عليهما بقية المفطرات.
  - ٢- أن الصوم لا ينقص بالأكل والشرب نسيانًا؛ لقوله: فليتم .
  - ٣- أن عمل الناسي لا ينسب إليه شرعًا؛ لوقوعه بغير قصد منه .
    - ٤- سعة رحمة الله تعالى بعفوه عن الناس.
- ٥- أن من فعل في عبادته مبطلاً معفواً عنه. فهو: مأمور بالمضي في عبادته
   وجوبًا إن كانت واجبة واستحبابًا إن كانت تطوعًا



## • الحديث السابع •

رجل فقال: يارسول الله، هلكت أ قال: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا رجل فقال: يارسول الله، هلكت أ قال: «ما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان! فقال النبي عليه الله الله تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا . قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا . قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا؟» قال: لا . فمكث النبي عليه فبينا نحن على قال: إذ أتي النبي عليه الله بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال: «أين السائل؟» قال: أنا، ذلك: إذ أتي النبي عليه فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها . يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك رسول الله عليه الله على المنافقة منى بدت أنيابه! ثم قال: «أطعمه أهلك».

## الشرح

الراوي:

أبو هريرة رُطُخُكُ ، وسبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨) .

(أ) موضوع الحديث:

حكم جماع الصائم في نهار رمضان .

(ب) شرح الكلمات:

بينما: بين ظرف زمان عامله محذوف أو ما بعد إذ. وما كافة حرف مفاجأة.

رجل: غير معروف.

هلكت: أي وقعت في الإثم الذي يهلكني. والهلاك: الموت.

ما أهلكك؟ : ما : اسم استفهام .

<sup>•</sup> ١٨٠ – رواه البخاري برقم (١٩٣٦) باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، ومسلم برقم (١١١١) باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانهه وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع .

الجــــزء الثـالـث

وقعت على امرأتي: أي جامعت زوجتي .

وأنا صائم: الجملة حال من التاء في (وقعت).

أصبت أهلي في رمضان: جامعت زوجتي في نهار رمضان.

تجد: تدرك . رقبة : أى قيمة رقبة . وهي : العبد أو الأمة .

تعتقها: تحررها من الرق . تستطيع : تقدر .

متتابعين : متوالين لا فطر فيهما .

مسكينًا: فقيرًا لا يجد كفايته وكفاية عائلته .

فمكث: فبقى زمانًا .

بينا : ظرف زمان عامله قوله : (أتى) والألف فيها للإشباع .

أتى: بضم الهمزة مبنيًا للمجهول، والآتى: رجل من الأنصار .

بعرق: بفتح العين والراء: وهو الزنبيل.

والعرق: المكتل هذا من تفسير بعض الرواة .

فيه تمر: لم يبين مقداره في الصحيحين. لكن ورد في طرق أخرى: أنه نحو خمسة عشر صاعًا

هذا: أي التمر الذي أتى به . فتصدق: أطعمه المساكين عنك .

على أفقر: متعلق بمحذوف تقديره: أتصدق به. والجملة استفهامية حذفت منها الهمزة. والتقدير: أأتصدق به. والفقر: خلو اليد من المال الذي تحصل به الكفاية .

ما بين: بين: وسط. وما: نافية .

لابتيها: أي: لابتي المدينة. وهما حرتاها الـشرقية: شرقي البقـيع، وتسمى حرة راقم. والخـربية: غـربي سلع. وتسمى حـرة الوبرة. والحرة: أرض تعلوها حـجارة سود.

بدت : ظهرت أنيابه : جمع ناب . وهي : السن التي خلف الرباعي . أطعمه : أمر بمعنى الإباحة .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يقص أبو هريرة ولي أنهم كانوا جلوسًا عند النبي على كعادتهم في الجلوس عنده للتعلم منه والأنس به. فبينما هم كذلك؛ إذ أتى رجل قد عرف أنه هالك بما فعل من ذنب يريد الخلاص منه فقال: يا رسول الله، هلكت! وحينئذ سأله على عنه السبب، فأجاب الرجل بأنه جامع امرأته في نهار رمضان وهو صائم. فلم يعنفه النبي على النبي على الرجل السائل: «خذ هذا فتصدق به»، يعني: عن الكفارة التي عليه .

ولكن لفقر هذا الرجل وعلمه بكرم النبي عَرَّبِي ومحبته لليسر على أمته طمع فقال: أعلى أفقر مني وأقسم أنه لا يوجد بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته! فضحك النبي عَرَّبُ تعجبًا من حال هذا الرجل الذي جاء خائفًا يطلب الخلاص! فلما حصل له انقلب راغبًا يطلب النوال؛ فأذن له من جَبله الله على مكارم الأخلاق - أن يطعمه أهله؛ لأن سداد الحاجة قبل الكفارة .

- (د) فوائد الحديث:
- ١ عظم الإثم في جماع الصائم في نهار رمضان .
- ٧- وجوب أغلظ الكفارات في جماع الصائم في نهار رمضان .
  - ٣- أن كفارته على الترتيب:
    - الأول: عتق رقبة .
  - الثاني : فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
  - الثالث: فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا .

- ٤- أن الكفارة لا تسقط بالعجز عنها إن قدر عليها قريبًا ١٠ .
  - ٥- أن سد الحاجة مقدم على الكفارة .
- ٦- سهولة الشريعة الإسلامية؛ بمراعاة حال المكلف، وعدم إلزامه بما لا يستطيع.
  - ٧- أنه لا يعنف من أذنب ذنبًا ثم جاء تائبًا منه .
    - ٨- جواز الحلف وإن لم يطلب منه .
    - -9 جواز الحلف على ما يغلب على ظنه(7).
- ١- جواز وصف الإنسان نفسه بشدة الفقر إذا كان صادقًا ولم يقصد التسخط من قدر الله تعالى .
  - ١١ حسن خلق النبي عَلَيْكُمْ ورحابة صدره .
- 17 حرص الصحابة على مجالسة النبي عَالِكِينَ ؛ ليكتسبوا منه علمًا وأخلاقًا ويأنسوا به .



<sup>(</sup>١) وجه ذلك من الحمديث أن النبي عَيَّكِم أعطى الرجل التمر وأمره أن يتصدق به عن كفارته مع أن الرجل كان عاجزًا حسبما أخبر به عن نفسه، ولما أقسم للنبي عَيَّكُم أنه ليس بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيته أذن له أن يطعمه أهله، ولم يقل له: إن الكفارة باقية في ذمته ولو كانت باقية في ذمته لأخبره بذلك

 <sup>(</sup>۲) وجه ذلك من الحديث أن الرجل أقسم للنبي عَلَيْنِ أنه ليس بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته فأقره النبي عَلَيْنِ مع أنه لا يدرك باليقين غالبًا .

# ■ باب الصوم في السفر وغيره ■

المراد بهذا الباب: بيان حكم الصوم في السفر، وهل هو أفضل أو الفطر؟

والسفر: مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفراً في عرف الناس، هذا هو القول الراجح؛ إذ لم يرد تحديد السفر بمسافة ولا زمن، وغاية ما ورد في ذلك قضايا فعلية لا تستلزم التحديد، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن النبي عليه كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ، صلى ركعتين، ولكن لابد من أن يكون الخروج – في هذه المسافة – سفراً؛ بحيث يتأهب له أهبة السفر، ويستعد له استعداد المسافر أما لو كان خروجه في هذه المسافة، ليقضي حاجة ويرجع من يومه فإن ذلك ليس بسفر، ولا يعده الناس مسافراً، فلا يحل له قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان.

وقول المؤلف: وغيره، أي: غير الصوم في السفر، من قضاء رمضان والصوم عن الميت، وتعجيل الفطر، والوصال.

## • الحديث الأول •

# الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة وطي . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨).

(أ) موضوع الحديث :

حكم الصيام في السفر.

(ب) شرح الكلمات:

حمزة بن عمرو الأسلمي: هو: أبو صالح بن عمرو عويمر الأسلمي ولد قبل الهجرة بعشر سنين، روى البخاري عنه في التاريخ: قال: كنا مع النبي عَلَيْكُمْ في ليلة

١٨١ – رواه البخاري برقم (١٨٤١) باب الصوم في السفر والإفطار؛ ومسلم برقم (١١٢١) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر.

مظلمة فأضاءت لي أصابعي حتى جمعت عليها كل متاع كان للقوم، وبشر أبا بكر الصديق بوقعة أجنادين وقيل: إنه الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله تعالى عليه فأعطاه كعب ثوبيه، توفى سنة إحدى وستين.

أأصوم؟: لم يبين ما المراد بالصوم، لكن قول عائشة: وكان كثير الصيام، يرجح أن المراد به التطوع، إلا أن إحدى روايات مسلم تفيد أن المراد به: صوم رمضان؛ حيث قال له النبي عالي المنظم : «هي رسمة»، وجاء ذلك صريحًا في رواية أبي داود: وعليه ففائدة قولها: وكان كثير الصيام، بيان قوته على الصوم، وأن الصوم في السفر يسير عليه.

فصم ... فأفطر: فعلا أمر، والأمر فيهما للإباحة .

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة ولي أن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان كثير الصيام سأل النبي عالي الله على يصوم في السفر؟ فأجابه النبي عالي التخيير، إن شاء صام وإن شاء أفطر.

- ١- حرص الصحابة وليض على العلم ليعلموا به .
  - ٢- تخيير المسافر بين الصيام والفطر .
  - ٣- صحة صوم رمضان في السفر .
    - ٤- يسر الشريعة الإسلامية .
  - ٥- إثبات المشيئة للعبد وبطلان مذهب الجبرية .



# • الحديث الثاني •

الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .

## الشرح

الراوي: أنس بن مالك رُونيني . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٦).

(أ) موضوع الحديث: حكم صوم رمضان وفطره في السفر.

(ب) شرح الكلمات:

نسافر: أي: في رمضان بدليل قوله : فلم يعب الصائم على المفطر .

يعب: ينكر.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أنس بن مالك رضي أنهم كانوا يسافرون مع النبي عَلَيْكُم يعني: في رمضان فمنهم من يصوم؛ حيث يرى أن فيه قوة على الصوم، ومنهم من يفطر؛ حيث يرى أنه أقوى له، فلا ينكر الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم؛ لأن في كل من الصيام والفطر رخصة لا يعاب على المرء ارتكابها.

(د) فوائد الحديث:

١ - جواز الفطر والصيام في السفر؛ لأن النبي عَلَيْكُم أَقُّ الصحابة عليها.

٧- أن إقرار النبي عاليك عاليك

٣- يسر الشريعة الإسلامية .

# 

١٨٢ – رواه البخاري برقم (١٨٤٥)،باب: لم يعب أصحاب النبي عَيَّكُمْ بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، ومسلم برقم (١١١٨)، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر معصية، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر.

## • الحديث الثالث •

الدرداء وطلق قال: خرجنا مع النبي عَالَىٰ في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه؛ من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله عَالِيْنِيْ وعبد الله بن رواحة .

#### الراوى:

أبو الدرداء: هو: عويمر بن عامر بن قيس الأنصاري الخزرجي ولا أسلم عام بدر، وحسن إسلامه، وشهد غزوة أحد وما بعدها، وكان من العلماء الحكماء الفضلاء، يروى عن النبي علي أنه قال: «هو حكيم أمتي»، وقال معاذ بن جبل: التمسوا العلم عند أربعة: فذكر منهم أبا الدرداء، وكان له كلمات كثيرة في الحكم منها قوله: ما أهون الخلق على الله إذا هم أضاعوا أمره، وقوله: إن أبغض إلي أن أظلم من لا يستعين علي إلا الله، قال فيه معاوية والله عندان والدرداء من الفقهاء والعلماء الذين يشفون من الداء، وولاه قضاء دمشق في خلافة عثمان وثلاثين

(أ) موضوع الحديث: حكم صوم رمضان في السفر.

(ب) شرح الكلمات:

عبد الله بن رواحة: هو: أبو محمد بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي وطفحه من السابقين الأولين من الأنصار، وهو: أحد النقباء ليلة العقبة، شهد غزوة بدر وما بعدها، وكان شاعرًا مجيدًا، قال في مدح النبي عَلَيْكُمْ .

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيه آيَاتٌ مُبَيَّنةٌ ﴿ كَانَتْ بَدِيهَتُه تأتيك بالْحَبَرِ

وارتجز بين يديه في عمرة القضاء يقول:

خَلُّوا بَنِي الكُفَّارِ عَنْ سَبِيله ضَرْبًا يُزيلُ الهَامَ عن مَقيله

اليَوْمَ نضرُبكُمْ عَلَى تَأْوِيلهِ ويُذْهلُ الخَليلَ عَنْ خَليله

١٨٣ – رواه البخاري برقم (١٨٤٣)، باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، ومسلم برقم (١١٢٢)، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر .

استشهد في غزوة مؤتة في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة .

خرجنا : أي من المدينة مسافرين ، ولا يصح أن يكون ذلك في غزوة بدر ؛ لأنها قبل إسلام أبي الدرداء ، ولا في غزوة الفتح ؛ لأنها بعد استشهاد عبد الله بن رواحة .

حر: هو وهج الشمس في أيام القيظ.

شديد: أي : قوي الحرارة . حتى : حرف غاية .

إن كان : إن مخففة من الثقيلة (المشددة) التي للتوكيد، واسمها ضمير الشأن محذوف والتقدير : إنه كان . أحدنا : الواحد منا

ليضع: بفتح اللام التي للتوكيد، والجملة خبر كان.

يده: كفه .

على رأسه: فوق رأسه يقيه من الشمس .

من شدة : من قوة ، ومن للتعليل .

الحر: أي حر شعاع الشمس.

وما فينا صائم: أي أحد صائم.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو الدرداء وطل أنهم خرجوا مع النبي على أنهم خرجوا مع النبي على الله على مفر في رمضان ، وكان الحر شديدًا ، حتى إن الرجل ليضع كفه على رأسه ؛ يقيه بها من شدة حرارة الشمس ، والناس مفطرون ، وليس فيهم أحد صائم سوى رسول الله على عبد الله بن رواحة والله على الله على

#### (د) فوائد الحديث:

١ - جواز فطر المسافر في رمضان .

٢- أن الفطر أفضل له: إذا كان يشق عليه .

٣- أن التوقى من أسباب الضرر لا ينافى كمال التوكل على الله تعالى .

# • الحديث الرابع

١٨٤ - عن جابر بن عبد الله وَ قَالَ : كان رسول الله عَلَيْكُم في سفر ، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظلل عليه ، فقال : «ما هذا؟» قالوا : صائم ، قال : «ليس من البر الصيام في السفر» .

وفي لفظ لمسلم : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم»(١).

# الشرح

#### الراوي :

جابر بن عبد الله : هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي ولله المعتبية ، وغزا مع النبي عليه الغزوات سوى غزوتي بدر وأحد ؛ فقد أمر أبوه أن يبقى عند أخواته ، فلما استشهد أبوه في أحد تزوج امرأة ثيبًا لتكون عندهن ، ولم يتخلف عن غزوة بعدها ، كان ممن كثر عنهم التحديث عن النبي عليه روي عنه نحو ألف وخمسمائة وأربعين حديثًا عن النبي عليه وله في مسجد النبي عليه حلقة يلقي فيها الحديث والعلم ، توفى في المدينة سنة أربع وسبعين .

(أ) موضوع الحديث : حكم الصوم في السفر لمن يشق عليه .

(ب) شرح الكلمات:

في سفر : هو سفر غزوة الفتح، وكانت في رمضان سنة ثمان من الهجرة.

<sup>1 / 2 –</sup> رواه البخاري برقم (١٨٤٤)، باب: قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، ومسلم برقم (١١١٥)، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر معصية، إذا كان سفره مرحلتين. قال ابن قدامة : المسافر يباح له الفطر، فإن صام كره له ذلك وأجزأه ، وجواز الفطر للمسافر ثابت بالنص، والإجماع وأكثر أهل العلم على أنه إن صام أجزأه .

وقال رحمه الله: والأفضل عند إمامنا رحمه الله الفطر في السفر، وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد ابن المسيب والشعبي والأوزاعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل لمن قوي عليه، ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبى العاص .اهـ . «المغنى»(٣/ ٤٣).

 <sup>(</sup>١) ظاهره أن مسلمًا أخرج هذه الزيادة متصلة على شرطه وليس كذلك ، بل هي بقية في الحديث لم يوصل إسنادها نبه على ذلك في «فتح الباري» .

فرأى: فأبصر . زحامًا: قومًا يزحم بعضهم بعضًا للاطلاع .

رجلاً: غير معين . ظلل عليه: وضع فوقه ما يظلله عن الشمس .

ما هذا؟: ما شأن هذا الرجل؟

صائم: أي: هو رجل صائم.

البر: الحير.

عليكم: اسم فعل أمر ، نجعني: خذوا .

برخصة الله : بتسهيله وتيسيره .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جابر ولي أن النبي عليه كان في سفره عام الفتح في رمضان، فرأى جماعة يزدحمون؛ ليطلعوا إلى شخص كأنه متأثر من الحر والعطش، وقد ظلل عليه، وكان مضطجعًا كما في رواية ابن جرير فسأل النبي عليه فقالوا: إنه رجل صائم، ومن أجل أن الصوم بلغ به هذا المبلغ نفى النبي عليه أن يكون الصوم في السفر من البر؛ حيث يبلغ بالصائم ذلك المبلغ.

- (د) فوائد الحديث:
- ١- اعتناء النبي عَلِيْكُمْ بأصحابه، وسؤاله عن أحوالهم .
  - ٢- أن صوم المسافر مع المشقة ليس من البر .
- ٣- مشروعية الأخذ برخصة الله تعالى وعدم إجهاد المرء نفسه فيما رخص له
   فه.
  - ٤ جواز الازدحام على رؤية الأشياء الغريبة .

## • الحديث الخامس

الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلاً في يوم حار، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي عَرَاكُ : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر».

## الشرح

الراوى: أنس بن مالك رطي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٦)

(أ) موضّوع الحديث: حكم الفطر في السفر للمصلحة.

(ب) شرح الكلمات:

سفر: لعله سفر غزوة الفتح.

منزلاً: مكانًا للنزول ولم يتبين موضعه

أكثرنا: أوسعنا. ظلاً: ظلالاً.

صاحب الكساء: صاحب الثوب الذي ينشره فوقه يتقى به الشمس

ومنا: من للتبعيض. أي: وبعضنا.

يتقى الشمس: يتوقى أشعة الشمس وحرارتها.

بيده: أي بكفه وذراعه؛ لعدم الكساء معه .

قال: أي أنس: وناقل قوله هو الراوى عنه.

فسقط الصوام : وقعوا على الأرض من الضعف .

قام المفطرون: نهضوا للعمل.

فضربوا الأبنيُّة : مكانًا للنزول ولم يتبين موضعه .

١٨٥ – رواه البخاري برقم (٢٧٣٣)، باب: فضل الخدمة في الغزو، ومسلم برقم (١١١٩)، باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل

الركاب: الإبل التي يركب عليها.

ذهب: اختص .

اليوم: أي اليوم الحاضر. الذي عمل فيه المفطرون ما عملوا .

بالأجر: بالثواب؛ لما قاموا به من الأعمال التي فاتت الصائمين، ولم يفتهم أجر الصيام؛ لأنهم سيقضونه .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أنس بن مالك وكان أنهم كانوا مسافرين مع النبي عليه وكان منهم الصائم، ومنهم المفطر، فنزلوا منزلاً وكان – الحر شديداً – ولم يهيا لهم قبل نزولهم ما يستظلون به، فكان بعضهم يستظل بثوبه، وبعضهم يستظل بيده فوقع الصائمون على الأرض؛ لضعفهم بالجوع، والعطش، ونهض المفطرون للعمل فنصبوا الخيام وسقوا الإبل فقال النبي عليه : «ذهب المفطرون بالأجر» حيث اكتسبوا ثواب هذه الأعمال التي قاموا بها، ولم يفتهم ثواب الصيام حيث سيقضونه: فكأن أجر الصائمين انغمر في جانب أجورهم فاختصوا به .

### (د) فوائد الحديث:

- ١- جواز الفطر والصوم للمسافر في رمضان؛ لأن النبي عليه أقر الصحابة عليه .
  - ٢- أن الفطر أفضل من الصوم، إذا كان في ذلك مصلحة .
    - ٣- فضل خدمة الأصحاب في السفر .
  - ٤- أن التوقي من أسباب الضرر لا ينافي كمال التوكل على الله تعالى .
    - ٥- أن الثواب على الأعمال بحسب مصالحها .
    - ٦- مشروعية التشجيع على العمل الصالح، والترغيب فيه .

### • الحديث السادس •

١٨٦ – عن عائشة ولي قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان .

# الشرح

الراوي: عائشة وطينها . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨) .

(أ) موضوع الحديث: حكم تأخير قضاء رمضان.

(ب) شرح الكلمات:

كان : فعل ماض ناقص، واسمها ضمير الشأن، أما خبرها فهو جملة «يكون على الصوم» . فما أستطيع : فما أقدر . أن أقضيه : أن أصومه قضاء .

(ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة وطنيها أنه كان يكون عليها الصوم من رمضان تفطره للعذر من حيض أو غيره، فتؤخر إلى شعبان، ثم تصومه قبل رمضان الثاني، وقد بينت عذرها في ذلك؛ أنها لا تستطيع القضاء بيسر وسهولة إلا في شعبان؛ حيث لابد من القضاء حينئذ.

### (د) فوائد الحديث:

١- جواز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان .

٢- إن الأولَى المبادرة بالقضاء؛ لأن عائشة اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع.

٣- تحريم تأخير القضاء إلى رمضان الثاني؛ لأن عائشة جعلت شعبان هو الغاية.

٤- الاعتذار من فعل خلاف الأولى؛ لدفع التهمة عن نفسه؛ ولئلا يقتدى به .

١٨٦ – رواه البخاري برقم (١٨٤١)، ومسلم برقم (١١٤٦)، باب: قضاء رمضان في شعبان .

لقضاء الصوم بالنسبة للمـرأة وقت موسع كما ثبت ذلك عن عـائشة ﴿ وَلَيْكَ اللَّهُ عَالَمُ مَا علـيها من صوم إلى شعبان القادم .

فعن أبي سلمة برشى قال: سمعت عائشة برشى تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان . قال يحيى: الشغل من رسول الله برسول الله برسول الله برسول الله برسول الله برسول الله المنظل من رسول الله على متى يقضى قضاء رمضان، ومسلم برقم (١٨٤٩)، باب قضاء رمضان في شعبان .

قال النووي : كل واحدة منهن كأنت مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده، ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوتها عليه وهذا من الأدب . «شرح النووي» (٢٢/٨) .

وقال ابن حجر : وظاهر صنيع عائشة يقتضي إيثار المبـادرة إلى القضاء لولا ما منعها من الشغل، فيشعر بأن من كان بغير عذر لا ينبغى له التأخير . «فتح الباري» (٤/ ١٨٩) .

## • الحديث السابع •

۱۸۷ – عن عائشة وَلَيْهِ أَن النبي عَلَيْكِهِم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». وأخرجه أبوداود، وقال: هذا في النذر، وهو: قول أحمد بن حنبل(۱).

## الشرح

الراوي: عائشة وطي . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨).

(أ) موضوع الحديث: حكم قضاء الصوم الواجب على الميت عنه .

(ب) شرح الكلمات:

من مات: من شرطية . أي: أي إنسان مات، والموت: فقد الحياة .

وعليه صيام: أي: وفي ذمته صيام واجب، والجملة: حال من فاعل (مات).

صام: جواب الشرط: وهي: خبرية، بمعنى: الأمر. أي: فليصم.

**روليه**: قريبه. والوارث أولى القرابة به .

النذر: أي: إيجاب المكلف على نفسه عبادة لله تعالى .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة وَلَيْكُ عن النبي عَلِيْكُم أنه أمر ولي من مات وفي ذمته صوم مفروض من نذر، أو كفارة، أو قضاء رمضان بأن يصوم عنه؛ لأنه دين عليه، وقريبه أولى الناس بقضائه عنه؛ لأنه إحسان إليه وير وصلة .

#### (د) فوائد الحديث:

١ - أمر القريب بقضاء الصوم الواجب على قريبه إذا مات قبل فعله (٢) وإذا لم

۱۸۷ – رواه البخاري برقم (۱۸۵۱)، باب: من مات وعليـه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجـلاً يوما واحدًا جاز، ومسلم برقم (۱۱٤۷)، باب: قضاء الصيام على الميت .

<sup>(</sup>۱) حمل الحمديث على صوم النذر تخمصيص بدون دليل؛ وكيف يمصح حمله على النذر فقط وتممنع دلالته على الواجب بأصل الشرع أكثر وقوعًا؛ ما هذا إلا تعطيل لأكثر موارد النص وأغلبها: فإنك لو قارنت بين من يموت وعليه قضاء رمضان، ومن يموت وعليه صوم نذر: لوجدت الأول أكثر بكثير .

<sup>(</sup>٢) الأمر هنا للاستحباب؛ لأننا لو قلنا: إنه للوجوب للزم أن يأثم الولي بعدم القضاء، ولا يصح هذا لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُ خُرِى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حمْلُهَا لا يُحمَّلُ مَنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾ (فاطر: ١٨).

يصم القريب عن الميت؛ فإنه يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكين، فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد عنه فأمره إلى الله تعالى .

- ٢- أنه لا فرق بين كون الصوم واجبًا بالشرع: كصوم رمضان، أو واجبًا بالنذر؟
   لعموم الحديث .
  - ٣- إذا تعدد الأولياء صاموا جميعًا حتى ينهوا ما على الميت .
- ٤- أنه إذا مات قبل التمكن من القضاء لم يصم الولي عنه؛ لسقوطه عنه بعدم التمكين .
  - ٥- أن القريب لا يقضى صوم التطوع عن ميته .



## • الحديث الثامن •

١٨٨ - عن عبد الله بن عباس والشاع قال : جاء رجل إلى النبي عالي فقال : يارسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ،أفأقضيه عنها ؟ فقال النبي عالي الله الله عنها ؟ «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ » قال : «فدين الله أحق أن يقضى » .

### الشيرح

الراوي: عبد الله بن عباس وليشي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٦).

(ب) موضوع الحديث: حكم قضاء صوم النذر عن الميت.

(ب) شرح الكلمات:

رجل: غير معين . أمي:غير معينة أيضًا .

وعليها: وفي ذمتها . صوم شهر: لم يبين هل هو رمضان ؟ أو غيره .

أأقضيه؟ : أفأصومه قضاءً ؟ دين : حق واجب لآدمي .

قاضيه: مؤديًا له أداءً يقضى عنه .

نعم: حرف جواب لتقرير المسؤول عنه .

دين الله: حقه الواجب له . أحق: أوْلَى وأجدر . أن يقضى : أن يؤدى .

وفي رواية : أي : لبعض الرواة . والظاهر أنها قصة أخرى .

امرأة:غير معينة . أمي:غير معينة أيضًا .

صوم نذر : صوم واجب بنذر ، ولم يعين مقداره .

أرأيت : أي : أخبريني ، وأصله استفهام عن الرؤية لطلب الإخبار بما رأى .

يؤدي عنها: يخرج عنها.

۱۸۸ – رواه البخاري برقم (۲۳۲۱)، باب: من مات وعليه نذر، وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: «صلى عنها»، وقال ابن عباس رئين نصلم برقم (۱۱٤۸)، باب: قضاء الصيام على الميت .

فصومي : الفاء للتفريع، والأمر يحتمل أن يكون للإباحة؛ لأنه في جواب السؤال عن الجواز، ويحتمل أن يكون للطلب؛ لأن الولي مأمور بالصوم عن وليه إذا مات وعليه صيام .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر ابن عباس رئيسي عن قضيتين سئل عنهما رسول الله عَلَيْكِيم .

القضية الأولى: أن امرأة ماتت وعليها صوم شهر، جاء ابنها يسأل النبي عَلَيْكُم هل يقضي ذلك الصوم عن أمه؟ ومن حسن تعليم النبي عَلَيْكُم ضرب له مثلاً بين يدي الجواب عن سؤاله ليقتنع به، فسأله لو كان على أمه دين لآدمي فأوفاه إياه أيقضي ذلك عنها وتبرأ به ذمة الميت؟ فأجاب الرجل بالإيجاب، فبين له النبي عَلَيْكُم أن دين الله تعالى أولى وأجدر بالقضاء؛ لعظم حقه تعالى وسعة عفوه.

القضية الثانية: أن امرأة ماتت وقد نذرت أن تصوم فلم تصم، فجاءت ابنتها إلى النبي عليه تساله: هل تصوم عن أمها ذلك الصوم؟ فضرب لها المثل الذي ضربه للرجل في القضية السابقة، فأجابت بالإيجاب، فعندئذ أمرها النبي عليه أن تصوم عن أمها.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ حرص الصحابة ولي على العلم؛ ليعبدوا الله على بصيرة .
  - ٢- جواز قضاء الصوم الواجب على الميت .
    - ٣- حسن تعليم النبي عاليها .
- ٤- أن من حسن التعليم ضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى وتنجلي
   بها الأحكام .
  - ٥- أن القياس دليل شرعى تثبت به الأحكام .
  - ٦- أنه جاز قضاء دين الآدمي عن الميت، فدين الله تعالى أولى أن يقضى عنه .

# • الحديث التاسع •

# الشرح

### الراوي :

هو: سهل بن مالك الأنصاري الخزرجي ولي كان اسمه حزنًا فسماه النبي عَرَّا الله على الله عمره حين توفي النبي عَرَّا الله خمس عشرة سنة، وعاش حتى توفي في المدينة سنة إحدى وتسعين، وكان من مشاهير الصحابة، وهو: آخر من توفي منهم في المدينة على قول بعض المحدثين.

(أ) موضوع الحديث: حكم التعجيل بالإفطار.

(ب) شرح الكلمات:

الناس: أي الصائمون.

بخير: أي في خيـر، أي: فضل في الدين، والخيـر: أعلى الحالين من كل شيء مطلوب.

ما عجلوا: ما مصدرية ظرفية، فتحول الجملة هكذا: (مدة تعجيلهم) أي: مبادرتهم .

الفطر: أي: الإفطار بعد غروب الشمس .

### (ج) الشرح الإجمالي:

الخير كله في اتباع الشرع والتقيد به من دون مغالاة ولا تفريط، وفي هذا الحديث يخبر سهل بن سعد فطف أن النبي عليه أخبر أن الناس يستمرون في الخير والصلاح في دينهم إذا تقيدوا بالحدود الشرعية في صومهم وفطرهم، فبادروا بالإفطار بعد

۱۸۹ – رواه البخاري برقم (۱۸۵٦)، باب: تعجيل الإفطار، ومسلم برقم (۱۰۹۸)، باب: فضل السحــور وتأكيد استحبابه، واستحباب تأخيره، وتعجيل الفطر .

الغروب - الذي هو الحد للصيام - كما قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (البقرة:١٨٧) ، والليل يدخل بغروب الشمس .

- (د) فوائد الحديث :
- ١- أن الخير كل الخير في التقييد بالحدود الشرعية .
- ٢- ترغيب الصائم في التعجيل بالإفطار بعد غروب الشمس مباشرة .
  - ٣- أن تعجيل الإفطار سبب لاستمرار الناس في الخير .
    - ٤- أن تأخير الإفطار سبب لنزع الخير من الناس .
- ٥-محبة الله تعالى لليسر على عباده ؛ لأن تعجيل الإفطار من اليسر عليهم .



## • الحديث العاشر

١٩٠ عن عمر بن الخطاب رطي قال: قال رسول الله علي الخطاب والتلا الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم».

# الشرح

الراوي :

أميــر المؤمنين عمــر بن الخطاب رَخَاتُك : سبـقت ترجمــته في شــرح الحديث رقم (١٧٠) .

(أ) موضوع الحديث: متى يفطر الصائم ؟

(ب) شرح الكلمات:

أقبل الليل: بان ظلامه .

من ههنا: أي: من المشرق.

أدبر النهار: ولى ضياؤه.

من ههنا: أي: من المغرب.

أفطر الصائم: حل له الفطر، أو أفطر حكمًا، وانتهى وقت صيامه، أو الجملة خبرية بمعنى الأمر. أي: فليفطر الصائم.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي أن النبي على الله بين علامات الوقت الذي يفطر فيه الصائم، وهي: ثلاث علامات متلازمة: إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وغروب الشمس، وأصل هذه العلامات: غروب الشمس؛ لأن به دخول الليل الذي جعله الله تعالى غاية لإتمام الصوم، لكن تبين الليل من المشرق، وانصراف النهار من المغرب، دليل عليه وتابع له .

<sup>•</sup> ١٩ – رواه البخاري برقم (١٨٥٣)، ومسلم برقم (١٠١)، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار

- (د) فوائد الحديث :
- ١ حلول وقت الإفطار بغروب الشمس، وإن كان ضياء النهار باقيًا .
  - ٢- طلب المبادرة بالفطر من حين حلول وقته .
    - (و) تنبيه :

لم أجد في نسخ العمدة التي بيدي ذكر العلامة الثالثة التي هي الأصل وهي: غروب الشمس. مع أنها موجودة في البخاري ومسلم فلفظ البخاري: «إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم». ولفظ مسلم نحوه، ولعلها أسقطت من الكتاب أو الطابع.



## • الحديث الحادي عشر

ا ۱۹۱ - عن عبد الله بن عمر ولي قال: نهى رسول الله علي عن الوصال قالوا: إنك تواصل قال: «إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى».

ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك طيني ، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري طيني: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر».

## الشرح

#### الرواة :

- (١)عبد الله بن عمر فلي : سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).
  - (٢) أبوهريرة رُواشي: سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨).
    - (٣) عائشة ﴿ شَا الله عَلَيْكُ : سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨) .
      - (٤) أنس رطيني : سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٦).
  - (٥) أبو سعيد رفظت : سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٧) .
    - (أ) موضوع الحديث:
    - حكم الوصال في الصوم .
      - (ب) شرح الكلمات:

نهى: النهى طلب الترك ممن دون الطالب.

۱۹۱ - رواه البخاري برقم (۱۹۲۲)، باب: الوصال؛ لأن النبي عَيََّكُمْ وأصحابه واصلوا، ولم يذكر السحور، ومسلم برقم (۱۰۲)، باب: النهي عن الوصال في الصوم .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهذا يقتضي اختصاصه بذلك ومنع إلحاق غيره به، وقوله: "إني أطعم وأسقى" يحتمل أنه يريد أن يعان على الصيام، ويغنيه الله تعالى عن الشراب، والطعام بمنزلة من طعم وشرب، ويحتمل أنه أراد: إني أطعم حقيقة وأسقى حقيقة حملاً للفظ على حقيقته، والأولى أظهر لوجهين: أحدهما: إنه لو طعم وشرب حقيقة لم يكن مواصلاً، وقد أقرهم على قولهم: إنك تواصل، والثاني: إنه قد روي أنه قال: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني"، وهذا يقتضي أنه في النهار، ولا يجوز الأكل في النهار له ولا لغيره، وإذا ثبت هذا فإنه محرم، وظاهر قول الشافعي: إنه محرم، تقريرًا لظاهر النهي عن التحريم، ولنا إنه ترك الأكل والشرب المباح، فلم يكن محرمًا كما لو تركه في حال الفطر اله. "للغني" (٣/ ٥٥ ،٥١٥).

الوصال: وصال الصائم بين يومين لا يفطر في الليل.

قالوا: أي: الصحابة للنبي عاليكم .

إنك تواصل : جملة تعليلية لوصالهم . أي: إننا واصلنا؛ لأنك تواصل، وأنت أسوتنا

كهيئتكم: كصفتكم.

إني أطعم وأسقى : جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه، والمانع من الأسوة فيه والمُطعم المُسقي له هو: الله تعالى، والمراد بالطعم والسقي: ما يعطيه الله تعالى له من قوة الطاعم والشارب؛ لاستغنائه عن الطعام والشراب بما في قلبه من ذكر الله تعالى والأنس بمناجاته .

ورواه: أي: النهي عن الوصال بألفاظ متقاربة . أراد: أحب .

فليواصل: اللام للأمر، والمراد به: الإباحة . السحر: آخر الليل .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر ولحق أن النبي على نهى أن يصل المرء صوم يومه بيوم بحيث لا يتناول الطعام والشراب في الليل وذلك لما فيه من إنهاك البدن، وإحداث الملل. فقال الصحابة ولحق : إنك تواصل، ونحن نواصل تأسيًا بك. فبين لهم النبي على الفارق بينه وبينهم؛ وهو أن الله تعالى يطعمه ويسقيه، فلا يتأثر بالوصال، وليس ذلك الأمر بحاصل لهم.

وفي حديث أبي سعيد: أن النبي عَلَيْكُم رخص لمن أحب الوصال أن يواصل إلى السحر فقط، ثم يتسحر لليوم الثاني؛ لأن غاية ما في ذلك تأخير الأكل والشرب إلى آخر الليل، وهذا لا يوجب المحذور الذي من أجله نهى عن الوصال

#### (د) فوائد الحديث:

- النهي عن الوصال في الصوم لما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع .
  - ٢- جواز الوصال إلى السحر، لمن أحب ذلك .

- ٣- كمال الشريعة الإسلامية بإعطاء النفس حقها المادي والتعبدي .
  - ٤- حرص الصحابة ولينتيم على الخير، والتأسي بالنبي عاتيكم .
- ٥- أن الأصل التأسي بالنبي عَلَيْكُ حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم به .
  - ٦- جواز الوصال للنبي عَلَيْكُمْ دون أمته .
  - ٧- الحكمة في التشريع؛ حيث لا يخصص أحد بحكم إلا لمعنى يقتضيه .
- ٨- حسن تعليم النبي عَرَاكِنَا حيث بين للصحابة سبب الفرق بينه وبينهم ليزدادوا طمأنينة في الحكم .

### (و) تنبيه :

قول المؤلف -رحمه الله : ولمسلم عن أبي سعيد إلى آخره، هذا في صحيح البخاري ولم أره في مسلم، فلعله سبقة قلم من المؤلف .



# باب أفضل الصيام وغيره

#### المراد:

أفضل صيام التطوع : وقوله (وغيره) أي : غير الأفضل ، وهو المنهي عنه

ومن رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم تطوعات من جنس الفرائض ؛ لتكمل بها الفرائض ، وتعلو بها درجات العاملين ، فللصلوات تطوع ، وللصدقات تطوع ، وللحج تطوع ؛ لأن العامل لا يخلو عمله من نقص ، فيحتاج إلى تكميله بعبادات من جنسه ، فالنوافل تكمل بها الفرائض .

# • الحديث الأول •

والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت ، فقال النبي عَلَيْ الله أن أنت الذي قلت والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت ، فقال النبي عَلَيْ : «أنت الذي قلت ذلك؟» فقلت له : قد قلته بأبي أنت وأمي . قال : «فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها؛ وذلك مثل صيام الدهر» قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : «فصم يومًا وأفطر يومين». قلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : «فصم يومًا وأفطر يومًا من ذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام» فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . قال : «لا أفضل من ذلك».

وفي رواية : «لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يومًا وأفطر يومًا»

# الشرح

#### الراوي :

عبد الله بن عمرو بن العاص : هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي والله كان حافظًا كاتبًا ، استأذن من النبي عاليك أن يكتب حديثه فقال : يا

١٩٢ – البخاري برقم (٢٢٣٦)، باب: قول الله تعالى: ﴿وَٱتَيْنَا دَاوُودَ زُبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣]، ومسلم برقم (١١٥٩)، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا أو لم يفطر العيـدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم .

رسول الله، أأكتب كل ما أسمع منك في الرضا والغضب؟ قال: «نعم فإني لا أقول إلا حقًا» فحفظ كثيرًا من أحاديث النبي عِيَّا لكن لم تكثر الرواية عنه ككثرتها عن أبي هريرة وطي الله كان منقطعًا للعبادة، فقد كان من محبته للعبادة يسرد الصوم ولا ينام الليل، فأمره النبي عَيِّا أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، وأن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، واختلف في موته أين كان ومتى؟ ونقل عن الإمام أحمد أن وفاة عبد الله بن عمرو بن العاص كانت ليالي الحرة سنة ثلاث وستين من الهجرة رضى الله عنه وأرضاه.

(أ) موضوع الحديث:

أفضل صيام التطوع .

(ب) شرح الكلمات:

نبي الله داود: هو أحد أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، جمع الله تعالى له بين الملك والنبوة في فلسطين، فآتاه الزبور وقوى ملكه وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، فكان يحكم بين الناس بالحق، فاعتكف ذات يوم في محرابه، فتسوره عليه خصمان فدخلوا عليه ففزع منهم، فقالوا: لا تخف، وأخبروه خبرهم، فأدلى أحد الخصمين بحجته فحكم داود على خصمه بظلمه إياه، ثم تيقن أن الله تعالى اختبره بهذه الخصومة، فاستغفر ربه وخر راكعًا وأناب، وما ذكر في هذه الخصومة من أن داود عشق امرأة فبعث زوجها في جيش لعله يقتل، فلما قتل تزوجها بعده، فكذب لا تجوز نسبته لداود؛ لأنه أحد الأنبياء الكرام، هذا وقد علم الله تعالى داود صنعة الدروع، وألان له الحديد، وسخر له الجبال والطير تسبح بكرة وعشيًّا؛ لقوة صوته وحسن نغمته.

أخبر: بضم الهمزة أعلم . والمخبر : عمرو بن العاص أبو عبد الله .

لأصومن: اللام واقعة في جواب القسم توكيد. والتقدير: والله لأصومن.

النهار: أي جميع الأيام .

لأقومن : لأتهجدن بالصلاة .

الليل: كل الليل في جميع الليالي .

ما عشت: ما بقيت حيًّا، وما: مصدرية ظرفية، أي: مدة بقائي حيًّا .

أنت الذي قلت: جملة استفهامية حذفت منها الهمزة ، والتقدير: أأنت الذي قلت؟

بأبي أنت: بأبي جار ومـجرور متعلق بمحـذوف خبر لقوله (أنت) والتـقدير: مفدى بأبي أنت

وأمى : معطوف على (أبي) . والمعنى : أبي وأمي فداء لك .

لا تستطيع : لا تقدر ، إما الآن أو في المستقبل .

ذلك: أي صيام النهار وقيام الليل.

فصم وأفطر وقم ونم: أي اجمع بين هذا وهذا .

الحسنة : الفعلة الحسنة . وهي : التي تضمنت الإخلاص لله تعالى والاتباع لرسوله عالي الفيام .

بعشر: أي تجزى بعشر . في أمثالها: أشباهها .

وذلك : أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر .

مثل صيام الدهر: أي في أصل الثواب والأجر . أطيق: أستطيع .

أفضل من ذلك : أكثر عملاً وأعظم أجرًا من صوم ثلاثة أيام من كل شهر .

فذلك : أي صيام يوم وفطر يوم .

أفضل الصيام: أي: صيام التطوع .

شطر الدهر: أي: نصف الدهر.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان عبد الله بن عمرو بن العاص الله في ذا همة عالية وعزيمة صادقة في العبادة ، حتى أقسم ليصومن النهار ، وليقومن الليل ، وكان أبوه قد زوجه امرأة ذات حسب من قريش ، فلما رآه منقطعًا عنها بالعبادة وخاف أن يكون عليه في ذلك إثم ، أخبر بذلك

النبي عَيَّا فدعا النبي عَيَّا عبدالله بن عمرو. وفي هذا الحديث يحكي عبدالله ما جرى بينه وبين النبي عيَّا حيث سأله النبي عيَّا أهو الذي قال: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل؟ فأجاب بالإيجاب. فبين له النبي عيَّا أنه لا يستطيع ذلك؛ لما فيه من المشقة، وإنهاك البدن، وحدوث الملل لاسيما عند تقدم السن به، وأرشده عيَّا إلى أن يجمع بين العبادة والراحة، فيصوم ويفطر ويقوم وينام، ويقتصر على صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ ليحصل له أجر صيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها: ففي كل شهر ثلاثون حسنة! لكن لقوة عزيمة عبدالله وشدة رغبته في العبادة أخبر النبي عيَّا أنه يطيق أفضل من ذلك؛ ليدله عليه فأرشده إلى أن يصوم يومًا ويفطر يومين، فطلب أفضل من ذلك فأرشده إلى أن يصوم يومًا. وبين له أن ذلك مثل فطلب أفضل من ذلك فأرشده إلى أن يصوم يومًا ويفطر يومًا. وبين له أن ذلك مثل الصيام نبي الله تعالى داود الذي أعطاه الله تعالى قوة في العبادة وملازمة لها وأنه أفضل الصيام المتطوع به. فأخبره عبدالله أنه يطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي عيَّا المناه الله عليه فأرشده حقيقة .

وفي صحيح مسلم أن النبي عَلَيْكُم قال له: «لا تدري لعلك يطول بك عمر» قال: فصرت إلى الذي قال النبي عَلَيْكُم ، فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي عَلَيْكُم وفي رواية: لأن أكون قبلت الشلاثة الأيام التي قال النبي عَلَيْكُم أحب إلي من أهلي ومالي، وللبخاري: فليتني قبلت رخصة النبي وذلك أني كبرت وضعفت لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. فكان إذا أراد أن يتقوى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئًا فارق النبي عَلَيْكُم عليه .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- فضل عبدالله بن عمرو لحرصه على العبادة .
- ٢- كمال الشريعة الإسلامية؛ بإعطاء النفس حقها التعبدي والمادي ٠
  - ٣- فضيلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنه يعدل صوم الدهر .
- ٤- أن أفضل من صيام ثلاثة أيام من كل شهر أن يصوم يومًا ويفطر يومين.
  - أن أفضل صوم التطوع أن يصوم يومًا ويفطر يومًا .

- ٦- أن هذا صوم نبي الله داود الذي أعطاه الله تعالى قوة في العبادة وملازمة لها.
  - ٧- أن التطوع بصوم يوم وفطر يوم مشروع قبل هذه الأمة .
    - أن ثواب الحسنة بعشر أمثالها .
- ٩- حكمة النبي على الله الله وشفقت على أمت الله حيث كان يرشد إلى الأسهل فالأسهل.
  - ١٠ جواز قول الإنسان في النبي عَالَيْكُم : بأبي هو وأمي .
    - ١١ أنه ينبغي بعد النظر ومراعاة أحوال المستقبل.
- ١٢ تقرير الإنسان بما نسب إليه للتثبت من صحته وإلزامه به؛ لقوله: أنت الذي
   قلت ذلك .
  - ١٣- مشروعية العدول عما حلف عليه إلى ما هو أفضل ويكفر عن يمينه.



# • الحديث الثاني •

المن الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولين قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا».

## الشرح

الراوي :

عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ الله عليه عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ ١٩٢).

(أ) موضوع الحديث:

أحب التطوع بالصيام والصلاة إلى الله تعالى .

(ب) شرح الكلمات:

أحب: أشده حبًا.

الصيام: أي صيام التطوع.

الصلاة: أي صلاة التطوع.

صيام داود صلاة داود: نسبهما إليه؛ لأنه أول من سنهما .

الليل: المراد به هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ويطلق الليل أحيانًا على ما بين غروب الشمس وطلوعها .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمرو بن العاص ولين عن النبي على النبي على أن أحب صيام التطوع إلى الله تعالى صيام نبيه داود؛ حيث يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ لما فيه من تحصيل العبادة وإعطاء الجسم راحته، وأن أحب صلاة التطوع إليه صلاة نبي الله تعالى داود؛ حيث

۱۹۳ – رواه البخاري برقم (۱۹۷٦)، باب: صوم الدهر، ومسلم برقم (۱۲۵۹)، باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، أو فوت به حقًا ، أو لم يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم .

كان ينام نصف الليل ويقوم في الصلاة ثلثه، ثم ينام سدسه؛ لينقض التعب الحاصل بالقيام فيدرك العبادة مع راحة الجسم .

### (د) فوائد الحديث:

- ١- أن الأعمال تتفاوت في محبة الله تعالى لها، وكل ما كان أحب إليه فهو أفضل.
  - ٢- أن تفاوت الأعمال بحسب حسنها وموافقتها للشرع .
  - ٣- أن المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له على الوجه اللائق به .
    - ٤ أن محبة الله تعالى تتفاوت .
- أن أفضل صيام التطوع أن يصوم يومًا ويفطر يومًا ، وهذا محل الاستشهاد
   بالحديث .
  - ٦- أن أفضل صلاة التطوع أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه .
    - ٧- قوة نبي الله تعالمي داود في العبادة وحسن تدبيره فيها .



### • الحديث الثالث •

١٩٤ – عن أبي هريرة للطقطة قال : أوصاني خليلي بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام .

# الشرح

الراوي :

أبو هريرة وظي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨) .

(أ) موضوع الحديث :

متعدد وأنسبه للباب: صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

(ب) شرح الكلمات:

أوصاني : عهد إليُّ باهتمام .

خليلي: من بلغت محبته خلال قلبي أي : باطن قلبي . والمراد به : النبي عَايَا اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَاللَّهُ عَلَيْكُمْ .

بثلاث : أي : بثلاث وصايا .

من كل شهر: أي: شهر هلالي.

ركعتي الضحى: أي الركعتين اللتين تصليان في الضحى. وهو: ما بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال .

أوتر: أصلي الوتر . وهو ركعة فأكثر من الأوتار إلى إحدى عشرة ركعة أختم بها صلاة الليل .

## (ج) الشرح الإجمالي:

كان رسول الله على السلام الله على الناس عشرة لأصحابه ، وكان يتعاهد أصحابه ويوصيهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة ولي الله على أنه على الله أوصاه بشلاث وصايا: الأولى: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، والشانية: صلاة ركعتين في الضحى ، والثالثة: الوتر قبل النوم ؛ لأن أبا هريرة ولي يسهر أول

الليل في درس ما حفظه من حديث رسول الله عَيْنِ فيخشى ألا يقوم من آخره، وقد أوصى رسول الله عَيْنِ بهذه الشلاث أيضًا أبا الدرداء، كما في صحيح مسلم، وأبا ذر، كما في سنن النسائي، ولعله عَيْنِ يخشى بما علم من حالها ألا يقوما للوتر آخر الليل.

#### (د) فوائد الحديث:

- ٢- فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل: أن تكون أيام البيض: ثلاثة
   عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر.
  - ٣- فضل ركعتي الضحى كل يوم .
  - ٤- فضل الوتر قبل النوم، لكن هذا فيمن يخشى ألاَّ يقوم من آخر الليل.
  - ٥- أهمية هذه الأعمال الثلاثة؛ لوصية النبي عَلَيْكُم بها عددًا من أصحابه.
    - ٦- جواز اتخاذ النبي عَلَيْكُمْ خَلَيْلًا .

#### (و) تنبيه:

قول أبي هريرة وطي : أوصاني خليلي لا يعارض قول النبي علي : "إني أبرأ الله الله أن يكون لي منكم خليل» ؛ لأن الذي برئ منه علي الله تعالى هو: أن يتخذ النبي خليلاً من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلاً، وهو: ما عناه أبو هريرة وطي بقوله : خليلي .



## • الحديث الرابع •

النبي عَلَيْكُ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة.

## الشرح

الراوي : محمد بن عباد بن جعفر المخزومي المكي تابعي ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين .

ترجمة من ورد ذكره في الحديث:

جابر : سبق تُرجمته في الحديث رقم (١٨٤).

(أ) موضوع الحديث:

حكم صوم الجمعة .

(ب) شرح الكلمات:

أنهى؟: الهمزة للاستفهام، والنهى: طلب الترك ممن دون الطلب.

عن صوم يوم الجمعة: أي عن إفراده بالصوم: كما في رواية للبخاري .

نعم: حرف جواب؛ لتقرير المسؤول عنه .

ورب الكعبة: خالقها ومعظمها، والواو للقسم، والغرض منه تأكيد الحكم لاستغرابه ومناسبة ذكر الكعبة: أنه سأل جابرًا وهو يطوف بها

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر محمد بن عباد بن جعفر أحد التابعين أنه سأل جابر بن عبد الله هل نهى رسول الله على الله عن إفراد يوم الجمعة؟ فأجاب جابر بالإيجاب، وأكد ذلك بالقسم عليه؛ حيث إنه قد يستغرب النهي عنه؛ لكون يوم الجمعة أفضل الأيام فكيف ينهى

<sup>190 –</sup> رواه البخاري برقم (١١٢٤)، باب: صلاة الضحى في الحضر قاله عتبان بن مالك عن النبي النبي السلام ومسلم برقم (٧٢١)، باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثماني ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست، والحث على المحافظة عليها.

عن صومه؟ إلا أنه عند التأمل تتبين الحكمة فيه، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع فأعطي شيئًا من أحكام العيد، لكن لما كان عيدًا خاصًّا لم تثبت له جميع أحكام العيد. والله أعلم .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ -- النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، والنهي: للكراهة عند جمهور العلماء .
  - ٢- جواز الحلف على الفتيا للمصلحة ولو لم يُستحلف.
    - ٣- حرص السلف على العلم تعلمًا وتعليمًا .

#### (هـ) تنبيه:

قول المؤلف -رحمه الله-: وزاد مسلم، لم أرها في مسلم، وإنما هي في النسائي، أما رواية مسلم فهي بلفظ: «ورب هذا البيت» وهي أدل على قربه من الكعبة من اللفظ الذي ذكره المؤلف.



# • الحديث الخامس

## الشرح

الراوي : أبو هربرة رُطُّني . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٨٦) .

(أ) موضوع الحديث: حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم.

(ب) شرح الكلمات:

لا يصومن: لا ناهية . والفعل مبني على الفتح في محل جزم ؛ لاتصاله بنون التوكيد .

يومًا قبله: أي مواليًا له . يومًا بعده: أي مواليًا له .

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وَلَيْكُ أنه سمع النبي عَلَيْكُ ينهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده ؛ لأنه بذلك يزول احتمال تخصيص اليوم ذاته بالصوم .

(د) فوائد الحديث:

١- النهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده مواليًا له(١).

٢ – حكمة التشريع الإسلامي حيث فرق بين صوم يومي العيدين ويوم الجمعة .

(و) تتمة :

يجوز إفراد يوم الجمعة بالصوم إذا صادف عادة؛ لحديث أبي هريرة ولا تخصوا يوم النبي عَرَاكُ الله الله الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» رواه مسلم.

١٩٦ - رواه البخاري برقم (١٨٨٣)، باب: صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة، فعليه أن يفطر، يعني: إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده، ومسلم برقم (١١٤٣)، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا .

<sup>(</sup>١) أشتــراط أن يكون مواليًــا له ، هو ظاهر اللفظ، ويدل عليه حــديث جويرية بنت الحــارث أن النبي عَيَّكُم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ، قال لها : «أصمت أمس؟» قالت : لا . قال : «أثريدين أن تصومي غدًا؟» قالت : لا قال : «أفطري» . ففطرت . رواه البخاري .

## • الحديث السادس

العيد عمر بن الخطاب وطني فقال: هذان يومان نهى رسول الله علي عن صيامهما: عمر من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه نسككم .

# الشرح

الراوي :

أبو عبيد: هو أبو عبيد سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر (١) تابعي ثقة مات في المدينة سنة ثمان وتسعين .

(أ) موضوع الحديث: حكم صوم يومي العيد.

(ب) شرح الكلمات:

شهدت: حضرت.

العيد: أي: صلاة العيد. وهي: صلاة عيد الأضحى ، كما في صحيح البخاري.

مع عمر بن الخطاب : أي : مؤتمًّا به . وسبقت ترجمة عمر بن الخطاب في شرح الحديث رقم (١٧٠).

فقال: أي: في خطبته بعد الصلاة .

هذان يومان : يعني : يومي عيــد الأضحى والفطر ، والإشارة إليهــما جميـعًا من تغليب الحاضر .

يوم فطركم: أي: فطركم من رمضان، وهو :: أول يوم من شوال .

واليوم الآخر: أي: اليوم الثاني، وهو: العاشر من ذي الحجة .

نسككم: ذبيحتكم التي تتعبدون لله تعالى بها ، وهي : الأضحية والهدي .

١٩٧ - رواه البخاري برقم (١٨٨٣)، باب: صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة، فعليه أن يقطر، يعني: إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده، ومسلم برقم (١١٤٤)، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن أزهـ هو : ابن أخي عبد الرحمن بن عـوف، له صحبة وذكر البـخاري في تاريخه أنه رأى النبي عَرِيَّكِ يوم حنين، وسعى بين يديه، وقد بلغ يومئذ الحلم

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر سعد بن عبيد وهو من التابعين أنه صلى مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وليس صلاة العيد. وكان ذلك عيد الأضحى، فخطب الناس وبين في خطبته ما يناسب المقام، ومنه أن النبي عَلَيْكُم نهى عن صوم يوم العيديين، عيد الأضحى، وعيد الفطر، وأشار إلى أن العلة في الفطر في عيد الفطر أنه اليوم الذي تنتهي به فريضة الصيام فتتميز به أيام الفطر من أيام الصيام، وأما علة الفطر في يوم الأضحى فإنه اليوم الذي يضحي فيه الناس ويهدون ويظهرون شعائر الله تعالى بالأكل من ذلك.

### (د) فوائد الحديث:

- ١ النهي عن صوم يومي عيد الفطر، والأضحى وهو للتحريم .
- ٢- أن حكمة النهي عن ذلك: الأكل من النسك في عيد الأضحى، وتمييز
   الصوم من الفطر في عيد الفطر .
  - ٣- أن الأولى في الخطبة أن تكون مناسبة للوقت والحال .
    - ٤ مشروعية الأكل من النسك .



## • الحديث السابع •

الماح عن أبي سعيد الخدري والله عن الله عن صوم يومين: الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح، والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط (١).

# الشه ح

الراوي :

أبو سعيد الخدري تُطَخُّك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٧).

(أ) موضوع الحديث:

متعدد والمناسب منه: حكم صوم العيدين .

(ب) شرح الكلمات:

الفطر والنحر: أي يومي الفطر والنحر.

الصماء: أي اللبسة الصماء · وهي: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب ·

يحتبي: يجلس على إليـته، ناصبًا فخذيه وساقيه ويشـدهما إلى ظهره بسـير ونحوه؛ ليعتمد عليه

في الثوب الواحد: أي: الذي ليس عليه غيره .

عن الصلاة: أي: صلاة التطوع .

بعد الصبح والعصر: أي: بعد صلاتيهما .

١٩٨٠ – رواه البخــاري برقم (١٨٨٩)، باب: صوم يوم الفطر، ومسلم برقم (١١٣٧)، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى .

<sup>(</sup>١) تنبيه: قول المؤلف -رحمه الله تعالى- : أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط، فيه انقلاب؛ فإن البخاري هو الذي أخرجه بتمامه في باب صوم يوم الفطر ، وأخرج مسلم الصوم فقط في: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والصلاة فقط في باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها

فقط: اسم بمعنى حسب مبنى على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. والفاء زائدة لازمة وقيل: لتحسين اللفظ فليست لازمة، وقيل: عاطفة .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو سعيد الخدري والنبي على النبي على الصوم المنهي عنه الصوم في يومين، وعن البستين، وعن الصلاة في وقتين، فأما الصوم المنهي عنه فصوم يومي عيد الفطر والأضحى، وسبق بيان الحكمة في ذلك، وأما اللبستان فهما: اشتمال الصماء والاحتباء بالثوب الواحد، وقد قيد في رواية في البخاري: إذا لم يكن على فرجه منه شيء بينه وبين السماء؛ لأن هاتين اللبستين يعرضانه لبدو عورته، وأما الوقتان فهما: بعد صلاة الصبح وصلاة العصر؛ لسد الذريعة عن التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- النهي عن صوم يومي عيد الفطر والأضحى، وهو للتحريم .
- ٢- النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء بالثوب الواحد. وهو للتحريم إن بدت العورة وإلا فللكراهة .
- ٣- النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاتي الفجر والعصر ما لم تكن من ذوات
   الأسباب كتحية المسجد ونحوها .
  - ٤- الحكمة في التشريع الإسلامي .
  - حرص النبي عليه على البعد عن مشابهة الكفار .



## • الحديث الثامن •

199 - عن أبي سعيد الخدري وطل أن النبي عَلَيْكُم قال: «من صام يـومًا في سبيل الله بعَّدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفًا».

# الشرح

#### الراوي :

أبو سعيد الخدري يُطْفُتُك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٧).

(أ) موضوع الحديث: حكم الصوم في سبيل الله تعالى .

### (ب) شرح الكلمات:

من صام: من شرطية . أي: أي إنسان صام .

في سبيل الله: أي: في الجهاد في سبيله .

بعد الله وجهه: جعل الله وجهه بعيدًا، ومتى بعد وجهه بعد جميع البدن، لكن خصه بالذكر لشرفه.

سبعين: أي: مسافة سبعين.

خريفًا: أي: سنة والخريف هو الفصل الشالث من فصول السنة، التي هي: الربيع والصيف، والخريف، والشتاء، عبر به عن السنة من باب التعبير بالبعض عن الكل.

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو سعيد الخدري وطفي بما يدل على فضل الصوم في سبيل الله تعالى حيث أخبر النبي عَلَيْكُ أن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله كان جزاؤه أن يبعد الله تعالى وجهه عن النار سبعين عامًا؛ لأنه جمع بين مشقة الجهاد والمرابطة، ومشقة الصيام.

<sup>199 –</sup> رواه البخاري برقم (٢٦٨٥) باب فضل الصوم في سبيل الله، ومسلم برقم (١١٥٣) باب فضل الصيام في سبيلالله لمن يطيقه بلا ضرر؛ ولا تفويت حق.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ فوائد الصيام في حال الجهاد في سبيل الله تعالى إلا أن يضعف عن مهمة
   الجهاد.
- ٢- أن ثواب صوم اليوم الواحد، في سبيل الله أن يبعد الله الصائم عن النار سبعين عامًا .
- ٣- أن الثواب كما يكون في حصول المحبوب يكون كذلك في النجاة من
   المكروه .



## ■ باب ليلة القدر

### ليلة القدر:

هي: الليلة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على النبي عَلَيْ وجعلها خيرًا من ألف شهر في بركتها وفي بركة العمل الصالح فيها فإن من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهي: في رمضان قطعًا؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل القدرآن فيها ، وأن القرآن أنزل في رمضان قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ﴾ (القرر: ١). وقال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الّذي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ (البقرة: ١٨٥)، ومن هاتين الآيتين يتبين أن ليلة القدر في رمضان قطعًا .

والقدر: بسكون الدال إما من الشرف: كما يقال: فلان عظيم القدر، فتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء إلى صفته أي الليلة الشريفة؛ وإما من التقدير: فتكون إضافتها إليه من إضافة الظرف إلى ما يحويه أي: الليلة التي يكون فيها تقدير ما يجري في تلك السنة، كما قال تعالى: ﴿ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ الدخان:٤}.

## • الحديث الأول •

# الشرح

الراوي :

عبد الله بن عمر بن الخطاب رئينيها . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث: الزمن الذي تتحرى فيه ليلة القدر.

<sup>•</sup> ٢٠٠ - رواه البخاري برقم (١٩١١)، باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم برقم (١١٦٥)، فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها .

### (ب) شرح الكلمات:

رجالاً: جمع رجل ولم يسم أحدًا منهم .

أصحاب: جمع صاحب وهو: الملازم للشخص، وأصحاب النبي عَلَيْكُم كل من اجتمع به مؤمنًا به ومات على ذلك وإن لم يلازمه.

أروا : بضم الهمزة : أراهم الله تعالى .

ليلة القدر: ليلة الشرف والتقدير.

في المنام: وقت النوم، وتسمى الإراءة حينئذ رؤيا، والمراد: أراهم عينها.

السبع الأواخر: السبع البواقي، وتبدأ من ثلاث وعشرين إن كان الشهر ناقصًا، ومن أربع وعشرين إن كان تامًا.

أرى: بفتح الهمزة : أعلم أو أبصر مجازًا .

رؤياكم: ما رأيتم في المنام . تواطأت: اتفقت .

متحريها: طالبًا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها .

فليتحرها: الفاء رابطة للجواب واللام للأمر .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر ولي أن رجالاً من الصحابة ولي أراهم الله تعالى في المنام ليلة القدر عينها في السبع الأواخر من رمضان من ثلاث أو أربع وعشرين فما بعدها واتفقت رؤياهم على ذلك ، فأخبروا النبي على الله القدر أن يتحراها في رؤياهم في هذا أرشد على من كان حريصًا على إدراك ليلة القدر أن يتحراها في السبع الأواخر ؛ لاتفاق رؤيا هؤلاء الصحابة عليهم .

#### (د) فوائد الحديث:

ان الله تعالى قد يكرم بعض المؤمنين فيريه فى منامه ما ينفعه وغيره .

٢- العمل بالرؤيا الصالحة إذا دلت القرينة على صدقها ولم تخالف الشرع

- ٣- أن ليلة القدر في رمضان .
- ٤- إرشاد من حرص عليها أن يتحراها في السبع الأواخر منه .

#### (هـ) معارضة وجمع:

في هذا الحديث الإرشاد إلى تحري ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، وجاءت أحاديث في الإرشاد إلى تحريها في جميع العشر: كقوله عن الإرشاد إلى تحريها في حميع القدر في العشر الأواخر من رمضان» رواه البخاري، والجمع بينهما: ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وسي أن النبي عن النبي عن التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي».

ووجه الجمع : أن جميع ليالي العشر محل لتحري ليلة القدر ، لكن أرجاها السبع البواقي .



# • الحديث الثاني •

العشر الأواخر».

# الشرح

(أ) موضوع الحديث: أرجى ليلة تكون ليلة القدر من العشر الأواخر ·

(ب) شرح الكلمات:

تحروا ليلة القدر: اطلبوا مصادفتها بالعمل الصالح والقيام فيها.

في الوتر من العشر : هو ليلة إحدى وعشرين، وثلاث عشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، وتسع وعشرين .

من العشر الأواخر: أي البواقي من رمضان، وتبدأ من ليلة إحدى وعشرين

(ج) الشرح الإجمالي:

تخبر أم المؤمنين عائشة وطي أن النبي عَلَيْكُم أرشد لطلب مصادف لله القدر بالعمل الصالح والقيام فيها في أوتار العشر الأواخر من رمضان .

(د) فوائد الحديث:

١ – الإرشاد إلى تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان .

٢- أن أوتار العشر أرجى من أشفاعها .

٣- فضل ليلة القدر.

٤ - أن ليلة القدر في رمضان .

٥- محبة النبي عَالِي الله الله الما الله على أمته .

٢٠١ - رواه البخاري برقم (١٩١٣)، باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عن عبادة، ومسلم برقم (١١٦٥)، باب: فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها .

#### • الحديث الثالث

الأوسط عن أبي سعيد الخدري ولي أن النبي علي كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي: الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: «من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة، ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر»، قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله على عريش، فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله على عريش، فوكف عصرين .

# الشرح

الراوي :

أبو سعيد الخدري وطفي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٧).

(أ) موضوع الحديث :

متعدد والمناسب منه : الزمن الذي تحرى فيه ليلة القدر .

(ب) شرح الكلمات:

كان: سبقت في الحديث رقم (١٧٨).

يعتكف: يقيم في المسجد؛ تقربًا إلى الله تعالى وتفرعًا لطاعته .

العشر الأوسط: ما بين العاشر، والحادي والعشرين من الشهر، ولم يقل الوسطى باعتبار أن المراد: الأيام أو الثلث الأوسط.

عامًا: سنة من السنين.

إذا كانت: إذا دخلت.

٢٠٢ – رواه البخاري برقم (١٩٢٣)، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ومسلم برقم (١١٦٧)، باب: فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها، وأرجى أوقات طلبها .

من صبيحتها: من صبيحة يومها التي تليه، وهو: يوم العشرين، وإضافة الصبح إلى ليلة إحدى وعشرين تجوز؛ لكونه صبيحة اليوم التي تليه .

فليعتكف: الفاء رابطة للجواب واللام للأمر، والمراد به: الإرشاد .

العشر الأواخر: العشر البواقي، وهي: ما بعد العشرين من الشهر، وأولها ليلة إحدى وعشرين .

أريت: أراني الله في المنام.

أنسيتها: أنساني الله إياها، والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم.

رأيتني: رأيت نفسي في المنام .

في ماء وطين: على ماء وطين .

فالتمسوها: فتحروها.

في كل وتر: أي: وتر من العشر، وهذا تخصيص بعد تعميم، والوتر: كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين بدون باق كالواحد والتسعة .

فمطرت السماء: نزل منها المطر، وهو: ماء السحاب.

تلك الليلة: أي: ليلة إحدى وعشرين .

على عريش: أي: بناء من سعف النخل يرصف على خشب .

فوكف: فخر منه الماء.

أثر الماء والطين: علامة الماء والطين.

من صبح: من لبيان الجنس، أي: أن رؤية الطين كانت صبح تلك الليلة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان رسول الله عَلِيْكُ حريصًا على إدراك ليلة القدر والعمل فيها، وفي هذا الحديث يخبر أبو سعيد الخدري وطن أن النبي عَلِيْكِ كان يعتكف في المسجد؛ ليتفرغ للعبادة في تلك الليلة، فاعتكف العشر الأوسط، وفي رواية للبخاري: أنه اعتكف العشر الأول، فأتاه جبريل. فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر

الأوسط. فأتاه جبريل، فقام خطيبًا صبيحة عشرين من رمضان، وأرشد من اعتكف معه أن يعتكف العشر الأواخر، وأخبر أن الله تعالى أراه عينها في المنام ثم أنساه إياها، لكنه رأى في المنام لها علامة في تلك السنة وهي: سجوده في صلاة الصبح على ماء وطين. فأمطرت السماء ليلة إحدى وعشرين، وكان سقف مسجد النبي علين حينذاك من جريد النخل فخر من الماء حتى ابتلت الأرض به، فلما صلى النبي علين صلاة الصبح سجد على الأرض على الماء والطين فانصرف من صلاته وعلى جبهته -وفي رواية: وأنفه- أثر الماء والطين.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ حرص النبي على إدراك ليلة القدر .
  - ٢- أن النبي عَرِيْكِ لا يعلم الغيب .
- ٣- أنه يجوز أن ينسى ، كما ينسى غيره من البشر
  - ٤ مشروعية الاعتكاف.
- ٥- أن من أهم مقاصده تحري ليلة القدر ؛ ليتفرغ للعمل الصالح فيها .
  - ٦- أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان .
- ٧- مشروعية التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الأوتار منها .
  - ٨- أن الله تعالى قد يري عباده علامة حسية على ليلة القدر .
    - ٩- بيان ما كان عليه مسجد النبي عَالِيْكُم في عهده .
      - ١٠ أن عمارة المساجد ليست بتشييدها وزخرفتها .
  - ١١- أن المشروع مباشرة المصلي الأرض بالجبهة والأنف حال السجود .
    - ١٢ أن الأوْلَى عدم مسح ما يعلق بجبهته وأنفه حال الصلاة .

## باب الاعتكاف

#### الاعتكاف لغةً وشرعًا:

في اللغة: لزوم الشيء والمواظبة عليه .

وفي الشرع: الإقامة في المسجد؛ تقربًا إلى الله تعالى وتفرغًا لطاعته.

- وهو المشروع بالكتاب والسنة قولاً من النبي عَلَيْكُم وفعلاً وإقراراً ؛ لما فيه من التفرغ لعبادة الله تعالى وتخلي القلب والبدن عن مشاغل الدنيا . قال الله : ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِنْهُ التَفرغ لعبادة الله تعالى وتخلي القلب والبدن عن مشاغل الدنيا . قال الله : ﴿وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّراً بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السَّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥] ، وكان النبي عَلَيْكُم يعتكف ، ويأمر أصحابه به ، ويراهم يعتكفون فيقرهم عليه .

وقال الإمام أحمـد -رحمـه الله- : لا أعلم عن أحـد من العلماء خـلاقًا أن الاعتكاف مسنون .

## • الحديث الأول •

من عائشة وطلح أن رسول الله عائلية كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده .

٢٠٣ رواه البخاري برقم (١٩٢٢) بماب: الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ومسلم برقم
 ١١٧٢)، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

والصحيح أن الاعتكاف لا يكون إلا مع الصوم، وهذا هو هدي النبي عَلِيْكُمْ .

قال ابن قسيم الجوزية رحمه الله: ولم ينقل عن النبي علينها أنه اعتكف مفطرًا قط، بل قالت عائشة ولخيها: (لا اعتكاف إلا بصوم) . أخرجه أبو داود في آخر كتباب الصوم برقم (٢٤٧٣) باب: (٧٩) المعتكف يسعود المريض، وصححه الألباني في الإرواء (٩٦٦)، الصحيح أبي داود الرقم (٢١٣٥).

وقال أبو حنيفة ومالك: الأكثرون يشترطون في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بما رواه أبو داود عن عائشة وشخفاً قالت: "ولا اعتكساف إلا بصسوم" الحديث، وبما رواه البيهقي عن ابن عمس وابن عباس أن المعتكف يصوم، وكذا روى عبد الرزاق عن ابن عباس وشخفاً أنه قال: من اعتكف لزم عليه الصوم، ولمواظبة النبي عير المعتكف على ذلك، وبالجملة أكثر الأحاديث تدل على اشتراط الصوم للمعتكف، وبه قال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة والزهري والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق في رواية عنهما.

قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: قولها تطفيط: (لا اعتكاف إلا بصوم)، فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وأنه شرط ابن عباس وابن عمر تطفيط من الصحابة، ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. الشرح سنن ابن ماجه الر١٢٧/).

وفي لفظ: كان النبي عَلَيْكِمْ يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه (١) الذي اعتكف فيه .

# الشرح

(أ) موضوع الحديث : حكم الاعتكاف، ومتى يدخل المعتكف معتكفه .

(ب) شرح الكلمات:

كان: سبقت في الحديث رقم (١٧٨).

يعتكف: يقيم في المسجد تقربًا إلى الله تعالى، وتفرغًا لطاعته .

العشر الأواخر: سبقت في الحديث رقم (٢٠٢).

توفاه الله: قبضه بالموت . عز: غلب وقهر .

= فالقول الراجع في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية.

وأما الكلامُ، فإنه شُـرِعَ للأمة حبسُ اللسان عن كل مــا لا ينفع في الآخرة . قال الإمام الخطــابي رحمه الله تعالى: قولها ﴿ وَلَيْهَا: (لا اعتكاف إلا بصوم)، فيه دليل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم، وأنه شرط ابن عباس وابن عمر وَلِيْنِيْ من الصحابة، ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة إهــ (لزاد المعاد) .

<sup>(</sup>١) جاء مكانه : هكذا في متن عمدة الأحكام، والذي في الصحيحين : «دخل مكانه» .

<sup>(</sup>٢) كان نساؤه اللاتي توفّي عنهن تسع نسوة وترتيبهن حسب وفاتهن كالتالى :

١ – زينب بنت جحش توفيت سنة عشرين .

٢ - أم حبيبة بنت أبي سفيان توفيت سنة أربع وأربعين .

٣- حفصة بنت عمر بن الخطاب توفيت سنة خمس وأربعين .

٤ - جويرية بنت الحارث الخزاعية توفيت سنة خمسين .

٥ - صفية بنت حيي توفيت سنة خمسين .

٦ - ميمونة بنت الحارث الهلالية توفيت سنة إحدى وخمسين .

٧- سودة بنت زمعة توفيت سنة أربع وخمسين .

٨ - عائشة بنت أبي بكر توفيت سنة ثمان وخمسين .

٩ - أم سلمة بنت أبي أمية توفيت سنة اثنتين وستين .

في كل رمضان: بتنوين رمضان أي: في كل رمضان يمر عليه من كل عاد، بعد أن أُعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر.

صلى الغداة: أي صلى صلاة الغداة وهي: صلاة الفجر.

مكانه: مكان اعتكافه، وهو: خباء صغير يضرب في رحبة المسجد.

الذي اعتكف فيه: أي الذي كان معتكفًا فيه.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة ولحظ أن النبي عَالِين الله كان ملازمًا للاعتكاف في كل عام في العشر الأواخر من رمضان حين أعلم أن ليلة القدر فيها، حتى توفاه الله عز وجل وأشارت إلى أن الحكم غير منسوخ، ولا خاص بالنبي عَالِين فقد اعتكف نساء النبي عَالِين عَلَيْنِ بعد وفاته.

وفي اللفظ الثناني: تبين وطنيها أن النبي عَلَيْكُ كنان يدخل معتكف إذا صلى الفجر؛ لينفرد فيه عن الناس بعد أن كان معهم في المسجد.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان .
  - ٢- أن حكمه باق لم ينسخ.
- ٣- مشروعية اعتكاف النساء لكن بشرط ألاًّ يحصل به فتنة .
- ٤- جواز ضرب خباء للمعتكف في المسجد يعتكف فيه لكن بشرط ألاً يضيق على المصلين .
  - مشروعية انفراده في معتكفه إلا لمصلحة .



# • الحديث الثاني

۲۰۶ عن عائشة وظیها أنها كانت ترجل النبي عابی الله وهي حائض (۱) وهو:
 معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه .

وفي رواية : وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان .

وفي رواية : أن عائشة رُوانَتُ قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة .

# الشرح

الراوي :

عَائِشَةَ رَافِيْهِا . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨) .

(أ) موضوع الحديث :

حكم خروج المعتكف أو جزء من بدنه من المسجد .

(ب) شرح الكلمات:

ترجل النبي عَرَاكُمْ : تسرح شعر رأسه وتدهنه .

وهي حائضة: الجملة حال من فاعل (تُرجل).

وهو معتكف في المسجد: الجملة حال من (النبي).

حجرتها: أي بيتها وكانت لاصقة بالمسجد من الناحية الشرقية وفيها دفن عَلَيْكُمْ .

يناولها: يمد إليها.

البيت: المراد به: الجنس فيشمل جميع بيوته.

لحاجة الإنسان: أي البول والغائط.

٢٠٤ رواه البخاري برقم (١٩٤١) باب المعتكف يدخل رأسه السبيت للغسل ومسلم برقم (٢٩٧) باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.

<sup>(</sup>١) الحيض: سيلان الدم الطبيعي الذي يعتاد النساء عند بلوغهن.

إن كنت : إن مخففة من الثقيلة . وهي : للتوكيد .

للحاجة: أي للبول أو الغائط.

عنه: أي عن المريض.

مارة: عابرة بدون وقوف عنده، أو تعريج عليه .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائشة وطني النبي عائض كان يمد إليها رأسه في حجرتها، وهو معتكف في المسجد فترجله، وهي حائض، وأنه كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة البول أوالغائط، حيث يضطر إلى الخروج لذلك، وتخبر عن نفسها أنها إذا اعتكفت لا تخرج من المسجد إلا للحاجة، ولا ترى بأسًا أن تسأل عن المريض في البيت، من غير أن تقف عنده أو تعرج عليه.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد .
- ٧- جواز تنظيف المعتكف رأسه ويقاس عليه تنظيف بدنه وثيابه .
  - ٣- جواز استخدام الرجل زوجته فيما جرت به العادة .
    - ٤- طهارة بدن الحائض .
    - ٥- جواز خروج المعتكف لحاجة كالبول أو الغائط .
      - ٦- منع المعتكف من الخروج لعيادة المريض .
- ٧- جواز سؤال المعتكف عن المريض حال مروره به إذا خرج للحاجة .

### • الحديث الثالث •

٢٠٥ عن عمر بن الخطاب وطي قال: قلت: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي رواية: يومًا - في المسجد الحرام، قال: «فأوف بنذرك». ولم يذكر بعض الرواة: يومًا، ولا ليلة.

# الشرح

الراوي: عمر بن الخطاب وطيني . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٠).

(أ) موضوع الحديث: حكم الوفاء بالاعتكاف المنذور.

(ب) شرح الكلمات:

قلت : أي : قلت سائلاً ، وكان هذا السؤال في الجعرانة ،حين رجع النبي عَلَيْكُمْ من حنين .

٢٠٥ رواه البخاري برقم (٦٣١٩)، باب: إذا نذر أو حلف ألاً يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، ومسلم برقم
 (١٦٥٦)، باب: نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم .

النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاحًا: إلزام المكلف نفسه لله شيئًا غير واجب.

والنذر في الأصل مكروه بل وبعض العلماء يميل إلى تحريمه؛ لأن النبي عَلَيْكُم نهى عنه، وقال: «لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل». رواه البخاري فسي كتاب الأيمان (٤/ ٢٧٧)، ومسلم في كتاب النذر، باب: النهي عن النذر (٣/ ١٢٦٠).

وفيه إلزام النفس بالوفاء بالنذر، أي من نذر فعليه أن يعمل ما ألزم نفسه به من النذر.

فعن ثابت بن الضحاك بوقت قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي عَيَّكُم، فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟». قالوا: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، فقال رسول الله عَيَّكُم: «أَوْف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معمصية الله، ولا فيسما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور (٢٠/٣)، والبيهقي في السنن (١٠/٣٨). وصححه العلامة الالباني في سنن أبي داود برقم (٣٣١٣).

فعلى المسلم ألاً ينذر، وإذا نذر فعليه بالوفاء، وألاً يذبح بمكان يذبح قيه لُغير الله، وهو ما جاء في الحديث وألاً يؤدي ذلك إلى التشبه بالكفار.

هذا بالنسبة إلى النذر لله تعالى، فمن باب أولى عدم جـواز النذر لغير الله؛ لأنه حرام، فمن نذر لله فعليه الوفاء، ومن نذر لغير الله فلا يجوز له الوفاء وعليه كفارة يمين.

وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقسام النذر في القول المفيد" (١ / ٢٣٧، ٢٣٨) فقال :

في الجاهلية : أي في زمن الجاهلية ، وهي : ما قبل الإسلام ، سميت بذلك ؛ لغلبة الجهل على أهلها .

ليلة وفي رواية يومًا: لا منافاة بين الروايتين؛ لأن الليلة يدخل فيها اليـوم، والعكس بالعكس . المسجد الحرام: المسجد ذي الحرمة، وهو: الذي فيه الكعبة . أوف بنذرك: أده كاملاً وافيًا .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

لم يزل عند الناس في الجاهلية بقايا من دين إسماعيل ، ومن ذلك الاعتكاف ، وفي هذا الحديث يخبر عمر بن الخطاب أنه نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة ويومًا في المسجد الحرام ، فسأل النبي عِلَيْكُ أمام أن يوفي بنذره .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- صحة نذر العبادة من الكافر حال كفره .
- ٢- وجوب الوفاء عليه به إذا أسلم إن لم يوف به حال كفره .
  - ٣- وجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور .
  - ٤ تعين المسجد الحرام إذا نذر العبادة فيه .
    - ٥- صحة الاعتكاف بدون صوم .
    - ٦- حرص الصحابة والله على العلم.

<sup>=</sup>الأول: ما يجب الوفاء به ، وهو نذر الطاعة ؛ لقوله ﴿ اللهِ عَلَيْكُ : «من نذر أن يطيع الله، فليطعه». من حديث عائشة السابق. الثاني: ما يحرم الوفاء به ، وهو نذر المعصية ؛ لقوله ﴿ يَرْكُ : «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، وقوله ﴿ يَرْكُ : «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله».

الثالث: ما يجري مجرى اليمين، وهو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، وكفر كفارة يمين.

الرابع: نذر اللجاج والغضب، وسُمي بهذا الاسم؛ لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبًا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذا، فقال الآخر: لم يحصل، فقال: إن كان حاصلاً فعلي لله نذر أن أصوم سنة، فالغرض من هذا التكذيب، فإذا تبين أنه حاصل، فالناذر مخير بين أن يصوم سنة، وبين أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه إن صام فقد وفي بنذره وإن لم يصم حنث، والحائث في اليمين يكفر كفارة يمين.

الخامس: نذر المكروه، فيكره الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

السادس: النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول: لله علي نذر، فهذا كفارته يمين كما قال النبي عَيِّهِ : «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين». رواه ابن ماجه برقم (٢١٢٧)، والترمذي برقم (١٥٢٨)، وأصله في مسلم برقم (١٦٤٥). وصححه العلامة الألباني في سنن ابن ماجه برقم (٢١٢٧). اهـ.

# • الحديث الرابع •

وفي رواية: أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي عليك معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة. ذكره بمعناه.

# الشرح

الراوي: أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير، من ذرية هارون ابن عمران، أخي موسى بن عمران وشريكه في الرسالة - عليهما الصلاة والسلام وأمها من بني قريظة، كانت تحت سلام بن مشكم القرظي ففارقها، ثم تزوجت كنانة ابن الربيع النضيري فقتل عنها يوم خيبر، فوقعت في السبي لدحية بن خليفة الكلبي، فجاء رجل إلى النبي عين فقال: أعطيت دحية ابنة سيد النضير وقريظة، لا تصلح إلا لك، فأخذها النبي عين وأعطى دحية بدلها، وعرض عليها الإسلام فأسلمت، واصطفاها لنفسه، ثم أعتقها، وجعل عتقها صداقها، وكانت حليمة عاقلة من خيرة النساء عبادة وزهادة وبراً وصدقة توفيت في رمضان سنة خمسين والمنها.

٢٠٠٦ - رواه البخاري برقم (١٩٣٠) باب هل يخرج المعتكف لحواثجه إلى باب المسجد؟ ومسلم برقم (٢١٧٥) باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجة أو محرمًا له أن يقول: هذه فلانة ليرفع ظن السوء يه. قال ابن عبينة للشافعي: ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟، قال: إن كان القوم اتهموا النبي عليه كانوا بتهمتهم النبي عليه النبي عليه الله وضوء من بعده فقال: إذا كنتم هكذا فاف علوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء لا أن النبي عليه وهو أمين الله في أرضه فقال ابن عبينة: جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله . «شرح سنن ابن ماجه الرا ١٢٧)

(أ) موضوع الحديث: حكم زيارة المعتكف والتحدث معه .

#### (ب) شرح الكلمات:

أسامة بن زيد: هو: أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، كان أبوه مولى للنبي وهبته له خديجة بخص، فأعتقه. ولد أسامة في الإسلام قبل الهجرة بنحو ثمان سنين، أمره النبي علي الله على جيش عظيم إلى الروم يبلغ نحو ثلاثة آلاف فيهم كبار المهاجرين والأنصار، وأقسم علي أنه كان خليقًا للإمارة، وعقد له اللواء بيده، وقال: «سر إلى موضع مقتل أبيك، فأوطئهم الخيل، فإن ظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم»، فتوفي رسول الله علي قبل مسيره، فنفذه أبو بكر محتى فكان هذا البعث آخر بعث بعثه النبي علي وأول بعث بعثه أبو بكر فسار أسامة وقتل قاتل أبيه، ثم رجع بجيشه سالمًا غامًا، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي يكرمه ويفضله في العطاء على ابنه عبد الله بن عمر، ويقول: إنه أحب إلى رسول الله علي المنتن، ومات في المدينة سنة أربع وخمسين أو تسع وخمسين.

آدم: هو: آدم أبو البشر خلقه الله تعالى بيده من تراب، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، من بين أم وأب، نفخ الله في آدم من روحه فكان بشرًا سويًّا، وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له الملائكة، وأسكنه وزوْجَه (حواء) الجنة، ثم أهبطهما إلى الأرض؛ لما أكلا من الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها لحكمة بالغة، فبث الله منهما ذريتهما ذكورًا وإنانًا إلى الأرض، وجعل منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

أم سلمة: سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨).

**أزوره**: أجلس إليه توددًا ·

فحدثته: فتكلمت معه ·

لأنقلب: لأرجع . ليقلبني: ليرجعني إلى بيتي ·

دار أسامة: أي: الدار التي آلت إليه بعد . رجلان: لم تثبت تسميتهما .

الأنصار: وصف غلب عملى أهل المدينة الذين آووا النبي علي الله ونصروه، وانظر: شرح الحديث رقم (١٧١).

رأيا: أبصرا.

على رسلكما: على هينتكما لا تسرعا، وهو متعلق بمحذوف، والتقدير: امشيا على رسلكما .

إنها: أي: المرأة التي معي .

صفية بنت حيي: اسم إحدى زوجاته، واقتصر على ذكر اسمها؛ للعلم بأنها إحداهن، وجملة إنها صفية استئنافية؛ لدفع ما يخشى أن يوقعه الشيطان في قلوبهما من شر.

سبحان الله: تنزيهًا لله عما لا يـليق به، أي: ولا يليق أن يكون رسوله عَلَيْكُم محلاً للظن السيئ .

الشيطان: اسم إبليس، مأخوذ من شطن إذا بعد؛ لبعده عن رحمة الله تعالى. يجرى: ينفذ ويسير.

مجرى الدم: أي: جريان الدم، أو في مكان جريانه، أي: أن الشيطان يجري في جسم ابن آدم كــجريان الدم، أو يجــري فيه في عــروقه التي هي مــوضع جريان الدم. وهو جريان حقيقي؛ لأنه ظاهر اللفظ، والعقل لا يمنعه .

خشيت: خفت . يرمي .

أو قال: شك في الراوي، ولا يختلف به المعنى؛ لأن الشيء الذي يلقيه الشيطان في قلب ابن آدم لا يكون إلا شرًا .

ساعة: زمنًا. وكان بعد صلاة العشاء.

باب أم سلمة : أي باب حجرتها، وكانت قريبة من المسجد، كسائر زوجاته على ورضي عنهن .

### (ج) الشرح الإجمالي:

كَانَ النبي عَرِيْكُم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان؛ تقربًا إلى الله تعالى، وتفرغًا لطاعته لالتماس ليلة القدر، لكنه لكمال خلقه وحسن معاشرته لأهله يمكنهم من زيارته والتحدث إليه .

وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين صفية بنت حيى ولي أنها أتت النبي علي الله المؤمنين صفية بنت حيى ولي أنها أتت النبي علي المنان ، ذات ليلة تزوره ، وهو في معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ، فتحدثت معه ساعة ، ثم قامت لترجع إلى بيتها ، فقام النبي علي المردها إلى بيتها تأنيسًا لها ؛ حيث لم يكن بيتها لاصقًا بالمسجد ، فلما بلغ باب المسجد مر به رجلان من الأنصار : فأسرعا المشيء حياء من النبي علي عليه من رأيا معه أهله .

ولكمال شفقة النبي عالى الله على أمته وخوفه عليهم من الشيطان أمرهما أن يمشيا على هينتهما ، وأخبرهما أن الذي معه صفية بنت حيي فاستعظما ذلك ، وكبر عليهما ، وقالا : سبحان الله يا رسول الله! تنزيها لله تعالى عما لا يليق به من أن يكون رسوله وأكرم خلقه عليه وأطيبهم عنده محلاً لسوء الظن أو أن يظنا به ما لا يليق بمقامه ؛ ولكن رسول الله عليه أخبرهما أن الأمر قد يقع بغير اختيارهما ؛ حيث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلعله أن يوقعهما في المحذور فيقذف في قلوبهما شرًا . وهما لا يشعران به .

#### (د) فوائد الحديث :

- ١ جواز زيارة المعتكف والتحدث معه ، بشرط ألاَّ يشغله عن مقصود الاعتكاف .
  - ٧-حسن خلق النبي ﷺ ومعاشرته لأهله .
  - ٣- جواز خروج المرأة ليلاً لغرض ، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة .
    - ٤-شدة تعظيم الصحابة والشيم للنبي عارضي السلام
    - وه معرفتهم ب الله تعالى وما يليق به أو لا يليق .
    - جواز خروج المعتكف من المسجد يشيع زائره للحاجة .
      - ٧- شفقة النبي عَلِيْكِم على أمته .
      - ۸- مشروعیة إخبار المرء بما یدفع سوء الظن به .
      - ٩- وجوب التحفظ عما يوقع في مكايد الشيطان .
  - ١٠- تسليط الشيطان على ابن آدم ؛ حيث يجري منه مجرى الدم .
- ١١ مشروعية تسبيح الله تعالى عند التعجب ؛ إشعارًا بتنزيهه عما لا يليق به .

# 🛮 ٦- كتاب الحج

الحج في اللغة : القصد .

وفي الشرع: قصد مكة والمشاعر؛ لأداء المناسك، والحج أحد أركان الإسلام وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع القطعي من المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين ﴾ ﴿ وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة لقوله عَنِينَ : «الحج مرة فما زاد فهو تطوع» رواه أحمد والنسائي وأصله في مسلم.

وفرض بعد فتح مكة في السنة التاسعة أو العاشرة ، والحكمة من فرضيته ما يشتمل عليه من المصالح والمنافع الدينية والدنيوية ، كالتعبد لله تعالى بالتجرد من المخيط ، واجتناب المحظور ، والطواف والسعي ، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، ومنى ، ورمي الجمار ، والحلق ، وتوابع ذلك وكاجتماع المسلمين وتعارفهم ، وإرشاد بعضهم بعضًا ، والتعرف على أحوالهم ، وغرس المودة بينهم ، وغير ذلك من المصالح والمنافع .



# باب المواقيت

#### المواقيت:

جمع ميقات وهو : الزمان أو المكان المحدود .

مواقيت الحج نوعان : زمنية ومكانية .

فالزمنية ثلاثة أشهر: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، قال الله تعالى: ﴿الْعَجُّ أَشْهُرُّ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقر: ١٩٧].

والمكانية خمسة أماكن:

ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، وذات عرق.

وفي تحديد المواقيت الزمنية، والمكانية، من اتفاق المسلمين، واتحادهم في العمل ما هو بين ظاهر دال على حكمة الله تعالى، البالغة في شريعته الكاملة، والله عليم حكيم .

## • الحديث الأول •

### الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس والفياني . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٦).

(أ) موضوع الحديث: المواقيت المكانية لمن أراد الحج أو العمرة ·

(ب) شرح الكلمات:

وقت : جعل ميقاتًا، وكان هذا التوقيت، عام حجة الوداع، قاله الإمام أحمد .

٣٠٧ – رواه البخاري برقم (١٤٥٤)، باب: مهل أهل الشام، ومسلم برقم (١١٨١)، باب: مواقيت الحج والعمرة.

المدينة : أي: مدينة الرسول عَرَاكُمْ اللهِ

ذا الحليفة: أي: المكان المسمى «ذا الحليفة» ويسمى الآن «أبيار علي» وبينه وبين المدينة نحو ستة أميال، وبينه وبين مكة عشر مراحل، وسمي «ذا الحليفة»؛ لكثرة الحلفاء فيه، وهي: نبت معروف.

الشام: اسم لبلاد تمتد من شمال نهر الفرات إلى شبه جزيرة سيناء شرقًا وغربًا، ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر الأبيض جنوبًا وشمالاً، فيدخل فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين .

الجحفة: قرية قديمة اجتحفها السيل، بينها وبين مكة نحو: ثلاث مراحل تقع إلى الجنوب الشرقي من رابغ، بما يقارب خمسة عشر كيلو وتسمى الآن «المقابر»، وهي خراب، ولذلك صار الناس يحرمون من رابغ بدلاً عنها.

نجد: اسم لما يمتد من العراق إلى الحجاز شرقًا وغربًا، ومن اليمن إلى الشام جنوبًا وشمالاً .

قرن المنازل: جبل أو واد ذو منازل ينسب إليها، بينه وبين مكة نحو: مرحلتين ويسمى الآن: «السيل الكبير».

اليمن: سبق بيانه في شرح الحديث رقم (١٦٦).

يلملم: جبل في تهامة، بينه وبين مكة نحو: مرحلتين، ويسمى الآن: «السعدية».

هن: أي: هذه المواقيت .

لهن: أي البلاد المذكورة، والمراد: أهل البلاد؛ لقوله في الرواية الثانية: لهم . أتى عليهن: مرَّ عليهن .

من غير أهلهن: من غير أهل البلاد المذكورة . من أراد: من قصد .

دون ذلك : أقرب من المواقيت المذكورة إلى مكة .

فمن حيث: أي: فميقاته من حيث . أي: من مكان .

أنشأ: ابتدأ السفر، أو النية للحج أو للعمرة . حتى : حرف ابتداء .

أهل مكة : أي: من هو في مكة ساكن، وهو: مبتدأ خبره محذوف وتقديره: يحرمون، وقوله : «من مكة» متعلق بالخبر المحذوف .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عباس وطفي ، أن النبي عالي عبد المكنة يحرم منها القادمون الى مكة بنية الحج أو العمرة، وهذا التعيين يعتبر من آيات النبي عالي ، حيث كان لبلاد لم يكن أهلها مسلمين حينئذ، إشارة إلى أنهم سوف يسلمون، ويحجون ويعتمرون، كما يعتبر أيضًا مثالاً ليسر الشريعة الإسلامية؛ حيث لم يوجد الميقات في مكان واحد يشق على الناس قصده، فعين لأهل المدينة ذا الحليفة، وعين لأهل الشام المحفة، لكن لما خربت صار الناس يحرمون من رابغ، وعين لأهل غبد قرن المنازل، وعين لأهل اليسمن يلملم؛ لأن هذه الأماكن في طرق تلك البلاد فيسهل عليهم الإحرام منها، وثمة تسهيل آخر، وهو أن من مر بواحد من مواقيت هذه البلاد وليس من أهلها فإنه يحرم منه، ولا يكلف الذهاب إلى ميقاته الأصلي، فلو مر المدني بيلملم، وهو يريد الحج أو العمرة لم يلزمه أن يذهب إلى ذي الحليفة ليحرم منه، وثمة تسهيل أيضًا، وهو أن من كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه الذي أنشأ منه الحج أو العمرة ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات، حتى من كان في مكة فإنه يحرم منها.

### (د) فوائد الحديث :

- ١- أن المواقيت المكانية هي :
- (أ) ذو الحليفة لأهل المدينة .
- (ب) الجحفة لأهل الشام.
- (جـ) قرن المنازل لأهل نجد .
  - (د) يلملم لأهل اليمن.
- ٢- أن هذه المواقيت لتلك البلاد ولمن أتى عليهن من غير أهلها .

- ٣- أن من كان أقرب منها إلى مكة فميقاته مكانه.
- ٤- تحريم تجاوز هذه المواقيت بدون إحرام ممن أراد الحج أو العمرة؛ لأنه تعد لحدود الله تعالى .
  - ٥- عدم الإحرام قبل الوصول إليها؛ لأنه سبق لحدود الله تعالى .
  - ٦- عدم وجوب الإحرام على من مرَّ بها إلى مكة غير مريد للحج أو للعمرة.
- ٧- أن من كان بمكة فإنه يحرم منها، وظاهر الحديث: أنه يحرم منها بالحج والعمرة، لكن في حديث عائشة وظيما: ما يدل على أنه يحرم بالعمرة من الحل، فقد قال النبي عليا المجد الرحمن بن أبي بكر وظيمه : «اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة» رواه البخاري ومسلم، وفي رواية : «اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم».
  - ٨- يسر الشريعة الإسلامية .
- ٩- ثبوت آية من آيات النبي عالي الله الله وقتها لبلاد لم يكن أهلها أسلموا ،
   إشارة إلى أنهم سيسلمون ، ويحجون ، وهكذا كان .

#### (هـ) تكميل:

ليس في هذا الحديث ذكر لميـقات أهل العراق وفي صحيح البـخاري: أن عمر ابن الخطاب وطني قال: انظروا إلى حذوها حيمني: قرن المنازل - من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، وهو: مكان بينه وبين مكة نحو: مرحلتين، والعرق الجبل، وروي أن النبي عاري هو الذي وقتها.



# • الحديث الثاني •

١٠٨ عن عبد الله بن عمر طفي أن النبي عَلَيْكُم قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن» قال: وبلغني أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم».

## الشرح

الراوى :

عبد الله بن عمر بن الخطاب رئيسي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث:

المواقيت المكانية لمن أراد الإحرام .

(ب) سبب الحديث:

أن رجلاً قام في المسجد فقال: يا رسول الله: من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» الحديث رواه البخاري .

(ج) شرح الكلمات:

يهل: أي: يحرم، والجملة خبر بمعنى الأمر، والإهلال رفع الصوت وأطلق على الإحرام؛ لأن المحرم يرفع صوته بالتلبية إذا أحرم.

المدينة، ذو الحليفة، الشام، الجحفة، نجد، اليمن، يلملم: سبق شرحها في الحديث السابق رقم (٢٠٧) .

من قرن : أي: قرن المنازل وسبق شرحها في الحديث السابق رقم (٢٠٧).

قال: أي: ابن عمر . والناقل عنه : مولاه نافع .

٢٠٨ - رواه البخاري برقم (١٣٣)، باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد، ومسلم برقم (١١٨٢)، باب: مواقيت الحج والعمرة

بلغني : وصل إلي، ولم يذكر من بلغه، فإما أن يكون ابن عباس وإما أن يكون غيره.

### (د) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر والله أن النبي عاليا الله أمر أهل المدينة أن يهلوا بالإحرام من ذي الحليفة، وأهل الشام أن يهلوا به من الجحفة، وأهل نجد أن يهلوا به من قرن المنازل، ويخبر كذلك أن النبي عاليا أمر أهل اليمن أن يهلوا من يلملم، لكن ذلك بلغه عن النبي عاليا ولم يسمعه منه.

#### (هـ) فوائد الحديث:

١ – وجوب الإحرام بالحج أو العمرة من هذه المواقيت .

٢- أنه لا يحرم قبل الوصول إليها .

- مشروعية رفع الصوت بالتلبية من حين الإحرام $^{(1)}$ .

٤- يسر الشريعة الإسلامية .



<sup>(</sup>۱) وظاهر الحديث أن رفع الصوت بالتلبية واجب في الإحرام؛ لأنه عبر به عن الإحرام ولا يعبر بالشيء عن الشيء إلا إذا كان من واجباته أو أركانه: كما قلنا في التسبيح والقرآن والركوع والسجود المعبر بها عن الصلاة . وقد اختلف أهل العلم في التلبية ورفع الصوت بها، فذهب جمهور العلماء إلى أنهما سنة وقال بعض العلماء: إنها - أي: التلبية - واجبة، وهل يجب بتركها دم على قولين وقال آخرون : إنها ركن لا ينعقد الإحرام إلا بها: كتكبيرة الإحرام في الصلاة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ينعقد بالنية مع التلبية أوسوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد : وقال ابن حزم: إن التلبية ورفع الصوت بها فرض فمن لم يلب في شيء من حجه أو عمرته، أو لبي ولم يرفع صوته، فلا حج له ولا عمرة .

# ■ باب ما يلبسه المحرم من الثياب

الدخول في النسك: دخول في عبادة جليلة، يعظم فيها الناسك ربه بأنواع التعظيمات، ويبتعد عن مواطن الترف؛ لذا كان من الحكم تخصيصه بثياب بعيدة عن الترفيه والتنعيم؛ ليظهر بذلك كمال الذل والتعظيم لله عز وجل، وتوحد المحرمين في الزي، فلا يحصل بينهم تفاوت أو تفاخر.

# • الحديث الأول •

وللبخاري: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين».

## الشرح

الراوي :

عبدالله بن عمر بن الخطاب ولي السبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢ ).

(أ) موضوع الحديث: الثياب التي يحرم على المحرم لبسها.

(ب) شرح الكلمات:

رجلاً: لم يعرف اسمه.

قال: أي قال سائلاً، وكان ذلك في المدينة والنبي عَلَيْكُم يخطب الناس، والظاهر: أنه قرب سفره للحج.

٢٠٩ رواه البخاري برقم (١٧٤١) باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وقالت عائشة وَظَيْها: لا تلبس المحرمة ثوبًا بورس أو زعفران ومسلم برقم (١١٧٧) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطب عليه

ما يلبس؟ : ما استفهامية، أي: أي شيء يلبس؟

المحرم: العاقد للإحرام بحج أو عمرة، والمراد: الرجل؛ لقوله في إحدى روايات البخاري: «إلا أن يكون رجلاً ليس له نعلان».

لا يلبس: لا نافية، والفعل بعدها مرفوع بالضمة، والجملة: خبر بمعنى النهي. وفي رواية: لا تلبسوا.

القمص: جمع قميص، وهو: الثوب ذو الأكمام.

العمائم: جماع عمامة، وهي: ما يلف على الرأس.

السراويلات: جمع سراويل، وهو: المئزر ذو الأكمام.

البرانس: جمع برنس، وهو: الثوب الشامل للبدن والرأس.

الخفاف: جمع خف، وهو: ما يلبس على القدم ساترًا من جلد.

إلا أحد: برفع أحد بدلاً من فاعل « يلبس» .

لا يجد: لا يحصل.

نعلين : تثنية نعل، وهو : ما يلبس على القدم؛ للوقاية من الأرض من غير ستر القدم .

فليلبس: اللام للأمر، المراد بالأمر الإباحة؛ لأنه لرفع المنع.

وليقطعهما: أي وليقطع الخفين، واللام للأمر.

أسفل: أنزل.

الكعبين: هما العظمان الناتئان في أسفل الساق.

مسه: أصابه حتى علق به.

زعفران: نبت يتخذ للطي، لونه بين الصفرة والحمرة.

ورس: نبت طيب الرائحة، لونه أحمر.

لا تنتقب : لا تغط وجهها بنقاب، وهو: ستر ينقب فيه للعينين، ويسمى: البرقع، ولا هنا: ناهية؛ لأنها سبقت بنواه في هذه الرواية .

القفازين: تثنية قفاز، وهو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف.

#### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر الخطاب والمنافئ أن رجلاً سأل النبي علي عما يجوز للمحرم لبسه من الثياب، فأجابه النبي علي ببيان ما لا يلبس؛ لأنه أقل وأحصر، وهو في نفس الوقت متضمن لبيان ما يلبس، فكأن النبي علي قال: يلبس ما سوى هذه المذكورات، وهي ثمانية أنواع: القمص، والعمائم، والسراويلات، والبرانس، والخفاف، والشياب المطيبة بزعفران أو ورس، وانتقاب المرأة، ولبسها القفازين، ثم رخص النبي علي الله يجد النعلين أن يلبس الخفين، وأمره أن يقطعهما حتى يكونا أنزل من الكعبين؛ ليقربا بذلك من مشاكلة النعلين.

والحكمة تتجلى ظاهرة في منع المحرم من لبس هذه الأنواع؛ ليبتعد عن الترف باللباس المعتاد، ويظهر بمظهر الخاشع الزاهد؛ وليتساوى المحرمون في اللباس، فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر؛ وليتذكر المحرم كلما لمح الإزار والرداء أنه في نسك وعبادة، فيكثر من ذكر الله تعالى والإقبال عليه ويبتعد عن معاصي الله العامة أو الخاصة في حال الإحرام، إلى غير ذلك من الحكم البالغة والأسرار الباهرة .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ حرص الصحابة والشيم على العلم؛ ليعبدوا الله على بصيرة .
  - ٢- جواز الجهر بالسؤال في المسجد للمصلحة .
    - ٣- بلاغة النبي عايك وحسن جوابه .
- ٤- منع المحرم من لبس القمص والعمائم والسراويلات والبرانس والخفاف<sup>(١)</sup>.
- ٥- أن الممنوع لبس هذه الأنواع على هيئتها، فلو استعملها بغير لبس مثل أن يرتدي بالقميص فلا بأس به (٢).

<sup>(</sup>١) يقاس على هذه الأنواع ما يشبهها: كالجبة، والطاقية، والنبان «سروال قصير» والعباءة، والشراب، والقفازين . (٢) أي : يجعله له كالرداء .

الجـــزء الثـالث

- ٦- جواز لبس الخفين لعادم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين .
  - ٧- يسر الشريعة الإسلامية .
- ٨- أنه يجوز للمحرم لبس الساعة، والخاتم، ونظارة العين، وسماعة الأذن، وجراب الدراهم، وعقد رادئه، وحمل المتاع على رأسه، والاستظلال بالشمسية، وسقف السيارة؛ لأن هذه الأشياء ليست من الممنوع نصًا ولا قياسًا.
- ٩- منع المحرم من الثياب المطيبة بالزعفران، أو ورس، ويقاس عليهما بقية أنواع
   الطيب .
  - ١٠- منع المحرمة من النقاب ولبس القفازين .
  - ١١- حكمة التشريع الإسلامي بتخصيص بلباس واحد .
  - ١٢- أن من البلاغة أن يعدل بالجواب إلى ما هو أعم وأخصر .



# • الحديث الثاني •

بعرفات: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل».

## الشرح

#### الراوى:

عبد الله بن عباس ظيم السبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٦).

#### (أ) موضوع الحديث :

حكم لبس الخفين ، والسراويل ، لمن لم يجد النعلين والإزار من المحرمين .

### (ب) شرح الكلمات:

يخطب: يتكلم على الناس بما فيه الموعظة والتوجيه .

بعرفات : ويقال : عرفة : اسم مشعر ينزله الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة للذكر والدعاء ، سميت عرفة ؛ لارتفاعها على ما حولها ، أو لا رتفاع جبالها ، أو لأنها موضع اعتراف الناس بذنوبهم .

يجد نعلين. فليلبس الخفين. السراويل: سبق شرحها في الحديث السابق رقم (٢٠٩).

إزارًا: ثوبًا يستر به أسفل الجسم من السرة فما دون .

### (ج) الشرح الإجمالي:

كان من كمال نصح النبي عَلَيْكُم وحرصه على إبلاغ الناس ما أنزل إليه ، أن يخطب الناس في المناسبات ، ومما تدعو الحاجة إليه ، وفي هذا الحديث يخبر عبد الله ابن عباس ولينها ، أنه سمع النبي عليك يخطب الناس بعرفات ، وكمان ذلك : يوم الوقوف عام حجة الوداع ؛ ليعلم الناس مناسكهم ، ويقرر لهم قواعد دينهم ، وكان من

<sup>•</sup> ٢١٠ – رواه البخاري برقم (١٧٤٦)، باب : إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومسلم برقم (١١٧٨)، باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه .

جملة قوله : أن من لا يجد النعلين من المحرمين فله لبس الخفين ، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- كمال نصح النبي عَاتِيْكُمْ وحرصه على إبلاغ الشريعة .
- ٧- مشروعية الخطبة يوم عرفة ؛ لتعليم المناسك وبيان قواعد الإسلام .
  - ٣- ذكر ما يناسب المقام في الخطبة .
  - ٤- جواز لبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين .
  - ٥- جواز لبس السراويل بدون شق إذا لم يجد الإزار .
    - ٦- يسر الشريعة الإسلامية .

#### (هـ) تنبيه:

ليس في هذا الحديث الأمر بقطع الخفين إذا لبسهما المحرم؛ لعدم النعلين، وهو متأخر عن حديث ابن عمر، فيكون ناسخًا له؛ لأنه وقع في جمع عظيم؛ لعل أكثرهم أو الكثير منهم لم يسمع حديث ابن عمر، فلو كان هذا مقيدًا بذاك لاحتاج إلى بيان القيد، للضرورة إلى بيانه في هذا الجمع الكبير.



#### • الحديث الثالث •

١١١- عن عبد الله بن عمر وطي أن تلبية النبي عالي الله اللهم لبيك، البيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك».

قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها : لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل .

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر ولطفيه . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث:

كيفية التلبية .

(ب) شرح الكلمات:

تلبية: التلبية الإجابة بقول: لبيك، وتلبية: منصوب اسم أن. وخبرها جملة: لبيك إلى آخره.

لبيك : إجابة لك بعد إجابة، وهو : منصوب بالياء إلحاقًا له بالمثنى، وعامله محذوف تقديره: أجيب، وكررت التلبية للتأكيد وهذه التلبية إجابة لله تعالى؛ حيث دعا عباده إلى حج بيته .

اللهم: أي: يا الله، حذفت ياء النداء وعوِّض عنها بالميم .

الحمد: الوصف بالكمال مع المحبة والتعظيم.

النعمة: الفضل والإحسان.

لك: اللام للاختصاص؛ لأن الله وحده المحمود المنعم.

والملك: بالرفع مبتدأ، وبالنصب عطفًا على اسم إن، والخبر محذوف والتقدير: والملك لك، أي: أن ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك .

٧١١ – رواه البخاري برقم (١٤٧٤)، باب: التلبية، ومسلم برقم (١١٨٤)، باب: التلبية وصفتها ووقتها .

لا شريك لك: لا مشاركة لك فيما ذكر .

قال: أي: رواي الحديث عن ابن عمر، وهو مولاه نافع.

فيها: أي: في التلبية .

سعديك : سعدًا بعد سعد، والسعد والسعود : اليمن والبركة، أي : يمنًا وبركة في تلبيتك، وهو منصوب بالياء، إلحاقًا له بالمثنى، وعامله محذوف يقدر بما يناسب.

الخير: النفع والفضل .

بيديك : وهما يدان حقيقيتان يجب إثباتهما كذلك لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه من غير تكييف ولا تشبيه (١).

الرغباء: الرغبة والقصد .

والعمل: بالرفع مبتدأ خبره محذوف، والتقدير: والعمل إليك، والمعنى: أن منتهى العمل إلى الله تعالى قصدًا وثوابًا .

### (ج) الشرح الإجمالي:

<sup>(</sup>۱) أي: لا يجوز أن نتصور كيفية معينة لاي صفة من صفات الله تعالى، إن ذلك فوق طاقتنا وإدراك عقولنا ؟ لقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (ط:۱۱)، ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اللهِ تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴾ (ط:11)، ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُولاً ﴾ (الإسراء: ٣٦) ، ولا يجوز كذلك أن نثبت لله تعالى شبيها في أي صفة من صفاته ؛ لقوله تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ (مريم :٥٥) ، ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ النَّصِيرُ ﴾ (النورى: ١١) .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية التلبية على هذه الكيفية المذكورة.
  - ٢- جواز الزيادة فيها بما يناسب
- ٣- إثبات ما تضمنته هذه التلبية من المعانى العظيمة .
- ٤- الإشارة إلى ما يتوقع من إكرام الله تعالى للملبين حيث كانت وفادتهم إلى
   بيته بدعوة منه .

#### (و) تنبيه:

لقوله: وكان ابن عمر يزيد فيها . . . إلخ هذا في صحيح مسلم وقد بين في رواية عن ابن عمر طفيها : أن عمر كان يزيد ذلك أيضًا فيكون ابن عمر مقتديًا بأبيه في هذه الزيادة .



# • الحديث الرابع •

٣١٢ - عن أبي هريرة ولحظيه ، قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة» .

وفي لفظ البخاري: «لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».

### الشرح

الراوي: أبو هريرة رُطُّنْك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨).

(أ) موضوع الحديث: حكم سفر المرأة بدون محرم.

(ب) شرح الكلمات: لا يحل: لا يجوز.

لامرأة: لأنثى من بني آدم والمراد هنا: من تتعلق بها الشهوة وينظر الرجال إليها. تؤمن بالله: تصدق به مع قبول شرعه والانقياد له .

واليوم الآخر: أي: يوم القيامة وما به من الجزاء على الأعمال وهو معطوف على قوله: «بالله»، وجملة: تؤمن بالله واليوم الآخر صفة لـ«امرأة». والخرض منها: الحث على اجتناب السفر بدون محرم وبيان أنه من لوازم الإيمان ومقتضياته.

تسافر : تفارق محل إقامتها . مسيرة يوم : أي: مسافة تبلغ مسير يوم .

٢١٢- رواه البخاري برقم (١٠٣٦) باب في كم يقصر الصلا الله مسلم برقم (١٣٣٨) باب سفر المرأة مع مـحرم إلى حج وغده.

قال ابن قدامة رحمه الله: والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأييد بنسب أو سبب مباح كأبيها وابنها وأخيها من نسب أو رضاع لما روى أبو سعيد قال قال رسول الله على الأيحل لامرأة تؤمن الله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. رواه مسلم قال أحمد ويكون زوج أم المرأة محرمًا لها يحج بها ويسافر الرجل مع أم ولد وجده فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه وقال في أم امرأته ويكون محرمًا لها في حج الفرض دون غيره قال الاثرم كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله ﴿ ولا يُدين زِينتَهُن ﴿ النوز ٣١ ﴾ فأما من تحل له في حال كعبدها وزوج أختها فليسا بمحرم لها نص عليه أحمد مأمونين عليها ولا تحرم عليهما على التأييد فهما كالأجنبي. اهد « المغني ﴿ (٩٨/٣). وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله:

امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخــة وأرادت أن تحج حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعــيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعه نســوة من محارمه. فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخير لعدم وجود محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال أفتونا بارك الله فيكم لأننا اختلفنا مع بعض الإخواناً

فأجاب: لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين لان النبي على خطب فقال: " لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل وقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوة كذا فقال النبي على السولة الله إن امرأت إلا مع ذي محرم فقام رجل وقال: يا رسول الله إن امرأت الله أن أمنة وهل كانت أمنة أو غير آمنة وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن مع أن الحال تقتضي ذلك مع أن زوجها قد اكتتب في غزوة فأمر النبي الله النج الغزوة وأن يخرج مع امرأته وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها لانها غير قادرة والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين ( ٢/ ٥٩٢).

معهاً: أي: في معيتها وصحبتها .

حرمة: أي: محرم يمنعها أن يعتدي عليها، أو أن تفعل ما لا ينبغي، والمحرم: زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريًا مؤبدًا بقرابة أو رضاع أومصاهرة، سمي محرمًا؛ لأنه يصون عرضها، ويمنع من الاعتداء عليها . مع ذي محرم: أي: مع ذي حرمة .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

المرأة ضعيفة الدين، ناقصة العقل، لينة العاطفة، قريبة الانخداع، وللمسافر نفسية خاصة تقتضيها حال السفر، فمن ثم كانت المرأة في ضرورة إلى من يحميها ويصونها حال سفرها، وفي هذا الحديث يخبر أبوهريرة وطي أن النبي عليا المنه وليه المنه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم يصون عرضها، ويحفظ كرامتها، من أن يعتدي عليها ظالم ضعيف النفس ناقص الإيمان، ولهذا لابد أن يكون المحرم بالغًا عاقلاً؛ ليتحقق به الغرض النبيل.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- تحريم سفر المرأة مسيرة يوم وليلة بدون محرم .
- ٢- أن سفرها بدون محرم مخالف لمقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر .
- ٣- أنه لا فرق بين المرأة الشابة الجميلة، وضدها، وسفر الحج، وغيره.
- ٤- سقوط الحج عمن لم تجد محرمًا؛ لأنها لا تستطيع السبيل إليه شرعًا .
- ٥- كمال الشريعة الإسلامية، وحرصها على صون الأعراض، ومنع الفساد.
- آن الإيمان بالله واليوم الآخر يستلزم الخضوع لشرع الله، والوقوف عند حدوده .
  - ٧- استعمال الألفاظ الأقوى تأثيرًا على المخاطب .

#### (و) تنبيهات :

الأول: قوله: وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لم أجده في السبخاري من حديث أبي هريرة وطفي بهذا اللفظ، وهو: لا يخالف ذكر اليوم والليلة معًا؛ لأنه يطلق اليوم أو الليلة ويراد به اليوم والليلة معًا.

الثاني: في هذا الحديث تقييد السفر الذي تمنع منه المرأة دون محرم بمسيرة يوم وليلة، وورد تقييده بيومين، وورد بثلاثة، وورد بأكثر، وورده مطلقًا غير مقيد. والاحتياط الأخذ بالمطلق؛ لأنه أحوط.

الثالث: لا يظهر في الحديث الثالث، والرابع مناسبة لهذا الباب، ولعل المؤلف قد وضع لهما ترجمة مناسبة فسقطت فليتأمل.

### باب الفدية

الفدية هنا: ما يجب بسبب ترك واجب في الحج، أو فعل محظور في الإحرام، سميت بذلك لأنها فداء للنفس عن العقوبة .

## • الحديث الأول •

عن الفدية، فقال: نزلت في تخاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله عن الفدية، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في تخاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله عن والقمل يتناثر على وجهي، قال: «ما كنت أرى الموجع بك ما أرى» أو: «ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى! أتجد شاة؟» قلت: لا ،قال: «فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع ». وفي رواية: فأمره النبي عين أن يطعم فرقًا بين ستة مساكين، أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام.

# الشرح

الراوي :

٢- كعب بن عجرة: هو: ابن عجرة بن أمية القضاعي، حليف الأنصار، شهد غزوة الحديبية، قطعت يده في إحدى الغزوات، سكن الكوفة، ثم مات في المدينة سنة إحدى وخمسين عن خمس وسبعين سنة.

- (أ) موضوع الحديث: فدية حلق المحرم رأسه.
  - (ب) شرح الكلمات:

عن الفدية: أي: عن آية الفدية. في: أي في شأني، فهو: سبب نزولها. خاصة: أي: مختصة، وهي: منصوبة على الحال من الضمير في (نزلت).

٣٠ ٢ - رواه البخاري برقم (١٧١٩)، باب: قول الله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مَن رَّأْسِه فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسِكُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومسلم برقم (١٢٠١)، باب: جَواز حلق الرأس للمحرم ،إذا كَانَ به أذى ووَجوّب الفدية لحلقه، وبيان قدرها .

وهي: أي: حكمها . لكم: الخطاب للجنس ، أي: لجميع الناس .

عامة: شاملة ، وهي : منصوبة على حال من (هي) .

حملت: حملني أهلي أي نقلوني ، وكان ذلك في غزوة الحديبية سنة ست من الهجرة .

والقمل: الواو للحال: القمل حشرة معروفة تنتشر في البدن؛ بسبب كثرة الأوساخ غالبًا.

يتناثر: يتساقط يعني من رأسه . أرى: بضم الهمزة : أظن .

الوجع: المرض والألم . بلغ: انتهى .

إلى ما أرى: بفتح الهمزة ، إلى ما أشاهد .

أو ما كنت : أو للشك من أحد الرواة ، واللفظان متقاربان في المعنى .

الجهد: بفتح الجيم: المشقة . أتجد ؟: أتحصل ؟ والهمزة للاستفهام .

شاة: أي واحدة من الغنم ، ذكر أم أنثى ، ضأنًا أو معزًا .

مساكين : جمع مسكين ، وهو : من لا يجد من النفقة ما يكفيه وعائلته .

نصف صاع :المراد : بالصاع النبوي الذي وزنه ألفان وأربعون جرامًا بالبر الجيد

فرقًا: بفتح الراء وسكونها: مكنال يسع ثلاثة أصواع نبوية .

يهدي شاة: يذبحها هديًا يتصدق به .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن معقل وهو: أحد التابعين أنه جلس إلى كعب بن عجرة وطي الساله عن آية فدية: معناها، وسبب نزولها، وهي : قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرْيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَّأُسِهِ فَفَدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك ﴾ البقرة: ١٩٦١، فبين له كعب وظي ، أن سبب نزولها أنه كان مع النبي عَلَيْكُم ، فحمل إليه والقمل يتناثر وجهه ، وكان ذلك في غزوة الحديبية ؛ عقب مرض ألم به ، فكأن النبي عَلَيْكُم عجب من حاله حين رآه ، وقال : ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ! ثم سأله هل يجد شاة ليذبحها يتصدق بها ؟ فأخبره أنه لا يجد ، فأنزل الله تعالى الآية بالتخيير بين

الصيام والصدقة والنسك، وبين له النبي عَلَيْكُم أن الصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها ويتصدق بها .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- حرص السلف على فهم معانى القرآن وأسباب نزوله .
  - ٢- جواز حلق المحرم رأسه للعذر .
  - ٣- وجوب الفدية في حلق المحرم رأسه ولو للعذر .
- إن الفدية في حلق المحرم رأسه على التخيير بين ثلاثة أشياء: صيام ثلاثة أيام،
   أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، أو ذبح شاة يتصدق بها على الفقراء .
  - أن فدية فعل المحظور تدفع حيث فعل .
    - ٦- تعظيم شأن الإحرام.
- ٧- تيسير الشريعة الإسلامية؛ بإباحة فعل المحظور في الإحرام للعذر دفعًا للحرج.
  - ٨- أن الآية إذا نزلت لسبب فالعبرة بعمومها لا بخصوص السبب .
    - ٩- أن السنة تبين مجمل القرآن .
- ١ جواز التصريح بما يستحيا منه في مقام التعليم؛ لقول كعب: «والقمل يتناثر على وجهى» .
  - ١١ أن النبي عَيْنِ لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه منه.

#### (هـ) تنبيه:

ظاهر صنيع المؤلف أن الرواية الثانية من طريق عبد الله بن مغفل، وليس كذلك، بل هي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإنما أتى بها المؤلف؛ لأنها صريحة في التخيير بين الإطعام والصيام، وقد بين في رواية مسلم سبب الاقتصار على التخيير بينهما، وهو: أن النبي عارض الله حين رآه هل يجد شاة؟ فقال: لا، فنزلت الآية، فذكر له النبي عارض التخيير بين الإطعام والصيام، ولم يذكر النسك؛ لأن كعبًا أخبره من قبل: أنه لا يجد فلم يبق لذكره فائدة.

## باب حرمة مكة

حرمة مكة: احترامها وتعظيمها.

ومكة: اسم للبلد الذي جعله الله تعالى بلدًا أمنًا، يأمن الناس فيه على دمائهم وأموالهم؛ بل صيوده وأشـجاره آمنة؛ لا ينفر صيده ولا يقطع شـجره، وسميت مكة لقلة مائها من قولهم: امتك الطفل لبن أمه إذا شرب ما في ثديها فأخلاه.

## • الحديث الأول •

سعيد بن العاص، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به رسول الله على الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يربي فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم: كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب»؛ فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح! إن الحرم لا يعيذ عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارًّا بخربة .

## الشرح

الراوي :

هو: أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله الله قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، كان من عقلاء أهل المدينة فصيحًا قويًّا في الله تعالى، لا تأخذه فيه لومة لائم، توفى في المدينة سنة ثمان وستين.

(أ) موضوع الحديث : حرمة مكة .

٢١٤ رواه البخاري برقم (١٠٤)، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب قاله ابن عباس عن النبي عين ، ومسلم برقم (١٣٥٣)، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام .

### (ب) شرح الكلمات:

عمرو: ابن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المعروف بـ(الأشدق)؛ لعظم شدقيه، وتشدقه في الكلام، وليس من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان قاله في فتح الباري: بل كان فاسقًا متكبرًا جبارًا .

أضاف إليه يزيد بن معاوية سنة ستين ولاية المدينة مع مكة فقدمها في رمضان، ثم عزله عنهما في سنة إحدى وستين، في مستهل ذي الحجة، وفي عهد عبد الملك ابن مروان ولاه دمشق حين خرج في غزوة فتحصن بها، وأخذ أموال بيت المال، وغدر بعبد الملك، فلما علم بذلك عبد الملك كر راجعًا فحاصر دمشق، وخادع عمرًا حتى تمكن منه فقتله سنة تسع وستين.

وهو: أي: عمرو بن سعيد .

يبعث: يرسل.

البعوث: جمع بعث، بمعنى: مبعوث، وهو: الجيش المجهز للقتال، وكان يبعثها من المدينة إلى مكة، لقتال عبد الله بن الزبير ولطفي الذي أبى البيعة ليزيد بن معاوية، وعاذ بالحرم.

ائذن لي : ارخص لي .

الأمير: الولي لأمر الناس.

قولاً: أي: حديثًا، فهو : مفعول مطلق .

قام به: أي: خطب به .

الغد من يوم الفتح : أي صباح اليوم الثاني من فتح مكة، وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة .

فسمعته: أي: القول.

وعاه: حفظه الله وفهمه أي: القول.

أبصرته: أي: النبي عَالِيْكُم .

حين تكلم به: وقت تكلمه به .

أنه :أي : النبي عَلِيْكُمْ ، وأن وما دخلت عليه بيان لقوله : قولاً قام به .

حمد الله: قال : الحمد لله، وحمد الله وصفه بالكمال حبًّا وتعظيمًا ؛ لعلو صفاته وجزيل خيراته .

أثنى عليه: كرر صفات حمده .

مكة: أي جميع الحرم.

حرمها: جعلها ذا حرمة وتعظيم .

لم يحرمها الناس: لم يكن تحريها من قبل الناس ، حتى يكن انتهاكه ، أو تغييره ، والغرض من الجملتين : «حرمه الله» ولم يحرمها الله» تعظيم حرمة مكة .

فلا يحل: فلا يجوز والفاء للتفريغ .

يؤمن بالله واليوم الآخر: سبق شرحهما في الحديث رقم (٢١٢) ،والجملة صفة لـ (١٩٢) والمحرف الدم ، وقطع الدامرئ) والغرض منها: الحث على اجتناب ما لا يحل بمكة من بسفك الدم ، وقطع الشجر ، وبيان أن اجتناب ذلك من لوازم الإيمان ومقتضياته .

يسفك بها دمًا :أي : يريق في مكة دمًا ، والمراد بسفك الدم : القتل .

يعضد: يقطع .

شجرة : واحدة الشجر ، وهو :كل نبت قام على ساق .

فإن أحد :إن شرطية ، وأحد فاعل لفعل محذوف ، والتقدير : فإن ترخص أحد .

ترخص: اتخذ رخصة ، والرخصة السهولة .

بقتال : أي : بسبب قتال .

فقولواً :أي ردوا عليه احتجاجه بقولكم .

أذن: رخص في القتال .

إنما أذن : بفتح همزة الأذن » وضمها ، والآذن : هو : الله تعالى .

ساعة من نهار : وقتًا من نهار ، وهي : ساعة الفتح من طلوع الشمس ، إلى صلاة العصر .

عادت: رجعت .

اليوم: يوم خطابه ، وهو : اليوم الثاني من الفتح .

كحرمتها: كتعظيمها ، بتحريم القتال فيها وقطع الشجر .

بالأمس : أي : في اليوم السابق ، والمراد به هنا : ما قبل ساعة الفتح .

فليبلغ: فليوصل قولي هذا واللام للأمر.

الشاهد: الحاضر الذي سمع قولى .

الغائب: أي: الذي لم يحضر ولم يسمع قولى .

فقيل: أي: قال قائل، ولم يبين من هو...

ما قال؟ : أي ما قال عمرو بن سعيد في الجواب عن هذا الحديث العظيم؟ وما استفهامية .

أعلم بذلك منك : أوسع علمًا منك بحكم بعث البعوث إلى مكة للقتال .

الحرم: المكان الذي جعله الله حرامًا ، وهو: ما أدخلت الأميال .

لا يعيذ: لا يجير ولا يعصم .

عاصيًا: خارجًا عن الطاعة .

فارًا بدم: هاربًا بدم، أي: قاتلاً هرب إلى الحرم.

خربة: بفتح الخاء وسكون الراء ، أي : تهمة أو خيانة .

### (ج) الشرح الإجمالي:

 ابن الزبير بالحرم في مكة، فأمر يزيد عامله على الحجاز عمرو بن سعيد الأشدق، وكان في المدينة، أن يجهز الجيوش منها إلى عبد الله بن الزبير في مكة؛ ليقاتلوه أو يبايع.

وفي هذا الحديث يخبر أبو شريح الخزاعي أنه بلغ عمراً وهو يبعث البعوث إلى مكة ما أمر النبي علي بتبليغه، ولكن لحسن أدبه وحرصه على قبول الأمير ما يبلغه إياه، تلطف له بالقول واستأذن له أن يحدثه بما قام به النبي علي خطيبًا في اليوم الثاني من الفتح مؤكداً له إدراكه بأنه سمعه من النبي علي بأذنيه دون واسطة، ووعاه قلبه، بدون غفلة، أو خطأ في الفهم، أو نسيان في الحفظ، وأنه أبصر النبي علي حين تكلم به، فلم يكن يسمعه من وراء حجاب، ورؤية المتكلم حين كلامه أبلغ في إدراك كلامه ووعيه، وذلك أن النبي علي حمد الله وأثنى عليه، كعادته في خطبه ثم بين حرمة مكة وأن حرمتها بشرع من الله تعالى، لا من الناس، وأن من حرمتها تحريم القتال فيها، وقطع الأشجار فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً أو يعضد بها شجراً.

وأنه إن احتج أحد على جواز القتال في مكة بما جرى من النبي عَلِين من القتال فإنه يقال له في الجواب على احتجاجه: إن الله تعالى وهو الذي له الحكم أذن لرسوله ولم يأذن لك، ومع هذا فلم يأذن للنبي عَلَيْ إذنًا عامًا مطلقًا، وإنما أذن له ساعة من نهار دعت إليه الضرورة؛ لتخليص مكة من الشرك وأهله، حتى تكون بلدًا إسلاميًّا، ثم عادت حرمتها بعد تلك الساعة إلى حرمتها من قبل، وصارت حرامًا بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، ولعظم هذه الحرمة وأهميتها أمر النبي عَلَيْ كل من حضره أن يبلغ بذلك من لم يحضر، وكان أبو شريح وطنى من حضر فلزمه بأمر النبي عَلَيْكِ أن يبلغ عمرو بن سعيد بذلك، ولكن عمرًا منعه كبره أن ينقاد للحق فرد على أبي شريح بدعوى كاذبة، قال: أنا أعلم بذلك منك، إن الحرم لا يجير عاصيًا وكأنه يشير بذلك إلى عبد الله بن الزبير بزعمه ولا يجير من فر إليه بدم أو خربة .

#### (د) فوائد الحديث:

١- فضيلة أبي شريح حيث واجه ذلك الأمير بالحق بدون خشية منه .

- ٢- حسن التلطف في مخاطبة الأمراء؛ ليكون أدعى لقبولهم .
  - ٣- إقرار الصحابة إمارة الأمراء وإن كانوا فساقًا .
- ٤- توكيد الخبر بما دل على التثبت فيه، لاسيما في الأمور الهامة .
  - ٥- مشروعية الخطبة عند الحاجة إليها، لموعظة أو بيان حكم .
    - ٦- مشروعية بدء الخطبة بحمد الله تعالى والثناء عليه .
  - ٧- تعظيم حرمة مكة، بكون تحريمها من الله تعالى لا من الناس.
- أن التزام أحكام الله تعالى من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر .
- ٩- أن الإيمان بالله واليوم الآخر أقوى رادع عن انتهاك محارم الله تعالى .
  - · ١- تحريم القتل والقتال في مكة، والمراد في جميع الحرم .
  - ١١- تحريم قطع الأشجار في مكة، والمراد في جميع الحرم .
    - ١٢- ثبوت تخصيص النبي عَالِيْكُمْ ببعض الأحكام .
- 17 جواز القتال في مكة للنبي عَلَيْكُم ساعة الفتح خاصة؛ لأنه استنقاذ لها من الشرك وأهله .
- 18- أن أفعال النبي عالم الله يقتدى به فيها، إلا أن يدل دليل على تخصيصه فيها.
- ١ أن الجواب بالدليل الشرعي حجة ملزمة؛ لقوله: فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم .
  - ١٦- وقوع النسخ في الأحكام الشرعية حسبما تقتضيه حكمة الله تعالى .
- ١٧- جواز النسخ مرتين في فعل واحد؛ لأن القتال بمكة كان حرامًا، ثم أحل للنبي عالي الله ساعة الفتح، ثم حرم .
  - ١٨- وجوب تبليغ الشرع على العالم به .
  - 19 وجوب قبول خبر الواحد، الثقة في الأمور الدينية .

- ٢٠ بلاغة النبي عُنِيْكُم وقوة كلامه وتأثيره في النفس .
  - ٢١- رفض معارضة الدليل الشرعي بالرأي .
- ٢٢- عدم الرد على الخـصم إذلالاً له إذا تبين عناده؛ لأن أبا شريح تطف لم يرد على عمرو بن سعيد : حين ظهر عناده بمعارضة قول النبي عَلَيْكُم .

#### (هــ) تنبيه:

قول عمرو بن سعيد: أن الحرم لا يعيذ عاصيًا إلى آخره، ليس من كلام النبي عرب عارض عمرو، قاله برأيه يعارض عمرو، قاله برأيه يعارض به قول النبي عرب الذي بلغه إياه أبو شريح؛ ليبرر به بعثه البعوث إلى البلد الأمين؛ لقتال عبد الله بن الزبير الذي عاذ به؛ لأنه عاص على زعم عمرو، فلا يعيذه الحرم.

والحق من أقوال أهل العلم: أن الحرم يعيف من لجأ إليه؛ لأن الله تعالى جعله مثابة للناس وأمنًا، ومن دخله كان آمنًا، فلا يحل قتل من لجأ إليه، ولا قتاله، وإنما يضيق عليه حتى يخرج، ثم ينفذ فيه ما يجب عليه، وأما من فعل فعلاً يحل قتله داخل الحرم، فإنه ينفذ فيه ما يجب، وإن كان داخل الحرم؛ لأنه انتهك حرمة الحرم، وعرض نفسه للعقوبة.



# • الحديث الثاني •

«لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»، وقال يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»، وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه » فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر ».

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عباس وللصلا . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٦) .

(أ) موضوع الحديث: حرمة مكة ، وحكم الهجرة منها بعد الفتح ·

(ب) شرح الكلمات:

العباس: سبقت ترجمته في شرح الحديث رقم (١٧٠).

يوم فتح مكة : أي : زمن فتح مكة ، فيحتمل أن يكون في أول يوم ، أو في اليوم الثاني ، كما في حديث أبي شريح السابق رقم (٢١٤).

لا هجرة : لا نافية ، والهجرة لغة : الترك ، وشرعًا : ترك السكني في بلاد الكفار .

ولكن جهاد نية : أي : ولكن الباقي جهاد ونية ، والجهاد : بذل الجهد لإعلاء

<sup>•</sup> ٢١٥-رواه البخاري برقم (١١٢)، باب: كتابة العلم ،ومسلم برقم (١٣٥٣)، باب: تحريم مكة وصيــدها وخلاها و وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام .

كلمة الله بالقتال أو غيره، والنية القصد، والمراد قصد طاعة الله تعالى والخير بكل عمل يقوم به .

استنفرتم: بضم التاء، طلب منكم الخروج في الجهاد من قبل الإمام أو نائبه في ذلك.

وقال: أي: النبي عَلَيْكُم . هذا البلد: أي مكة ، والمراد جميع الحرم .

حرمه الله: جعله حرامًا أي: ذا حرمة وتعظيم .

يوم خلق : يوم أوجد، وهو ظرف لقوله : حرمه، أي: أن تحريمه كان قديمًا منذ خلق السموات والأرض ولا نعلم مدة هذا القدم .

السموات: جمع سماء، وهو كل ما علاك من مخلوقات الله، والمراد هنا، السموات السبع الطباق، واحدة فوق الأخرى سقفًا محفوظًا لا يلجه شيء إلا بإذن الله تعالى .

الأرض: أي جميع الأرضين، وهي: سبع طباق أيضًا؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّهُ اللَّهُ عَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ الطلاق: ١٢)، وأعلاهن الأرض التي نحن عليها؛ لقول النبي عَرِيكُ : «من ظلم من الأرض شيئًا طوقه من سبع أرضين»، رواه البخاري .

فهو حرام: أي: ذو حرمة وتعظيم، والفاء للتفريع، والغرض من هذه الجملة الاسمية، تأكيد ثبوت حرمته واستمرارها.

بحرمة الله: أي: بتحريمه والباء للسببية .

يوم القيامة: يوم بعث الناس من قبورهم، سمي بذلك؛ لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، ويقوم فيه الأشهاد ويقام العدل .

ساعة من نهار يعضد: سبق شرحهما في الحديث رقم (٢١٤).

شوكه: أي: شجره ذو الشوك، أو الشوك نفسه، خصه بالذكر: إما لأن غالب شجر مكة منه، وإما ليبين عموم الحكم فيما يؤذي وغيره . لا ينفر: لا يطرد .

صيده: الصيد: كل حيوان بري حلال، متوحش بطبيعته كالحمام والأرانب.

لا يلتقط: لا يأخذ . لقطته: ما ضاع من صاحبه .

عرفها: بتشديد الراء: أراد تعريفها، وهو البحث عن صاحبها.

يختلي: يحتش. خلاه: حشيشه الرطب.

إلا الإذخر: أي: إلا الإذخر، وهو: نبت معروف، له رائحة طيبة، قـضبانه دقاق تجتمع في أصل واحد مندفن في الأرض والاستفهام المقدر للالتماس.

فإنه: أي: الإذخر، والجملة من إن واسمها وخبرها: تعليل لالتماس استثناء الإذخر.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عباس ويه أن النبي عالى النبي عالى الناس يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح» أي: من مكة؛ لأنها صارت بلاد إسلام، ولكن بقي الجهاد والنية، وأمر من طلب منه الخروج إلى الجهاد أن يخرج طاعة لله ورسوله وأولى الأمر، ثم بين على حرمة مكة، وأن الله تعالى حرمها منذ خلق السموات والأرض، وستبقى حرامًا بتحريم الله تعالى يوم القيامة، فلم يحل القتال فيها لأحد قبل النبي عليه ، ولا للنبي على سوى ساعة من نهار لضرورة تخليصها من الشرك والمشركين.

ثم أكد على الثبوت والاستمرار إلى يوم القيامة: وبين ما يترتب على هذا التحريم: من منع قطع شجرها، وتنفير صيدها واحتشاش حشيشها، وأخذ الضائع فيها، إلا من أخذ ليعرف دائمًا، وقد التمس العباس ولي من النبي عليه أن يأذن في حش الإذخر، معللاً ذلك بحاجة الناس إليه في الوقود، وتسقيف البيوت، فأذن في ذلك عليه الله في الوقود، وتسقيف البيوت، فأذن في ذلك عليه الله في الوقود،

#### (د) فوائد الحديث:

١- حرص النبي عالي على تبليغ الأحكام في مناسبتها .

۲ انتفاء الهجرة من مكة بعد فتحها, ويقاس عليها كل بلد كفر صار بلد
 إسلام .

٣- الإشارة إلى أن مكة لن تعود بلد كفر تجب الهجرة منها .

٤- أن الجهاد باق وإن فتحت عواصم الكفر حتى يكون الدين كله لله تعالى .

الإشارة إلى أن الاهتمام بالنية في الجهاد وغيره من سبل الخير .

٦- وجوب الخروج في الجهاد إذا استنفره ولي الأمر .

٧\_ عظمة مكة وحرمتها .

- أن تحريمها قديم منذ خلق السموات والأرض وباق إلى يوم القيامة -

إثبات خلق السموات والأرض وأنها وجدت بعد عدم .

١٠ تحريم القتال في مكة (١).

11 - جواز القتال فيها للنبي عَلَيْكُم ساعة الفتح خاصة؛ لأنه استنقاذ لها من الشرك وأهله .

١٢ \_ أن ما جاز للضرورة فإنه يتقدر بقدرها \_

١٣- ثبوت تخصيص النبي عاليك المنافي الأحكام .

١٤ وقوع النسخ<sup>(٢)</sup> في الأحكام الشرعية حسبما تقتضيه حكمة الله تعالى .

١٥ - تحريم قطع شجر مكة والمراد : جميع الحرم وإن كان مؤذيًا : كالشوك .

١٦ تحريم تنفير صيدها أو إيذائه بما هو أعظم أو قتله .

١٧ - تحريم التقاط لقطتها إلا من أراد أن يعرفها دائمًا (٣).

<sup>(</sup>١) راجع : وحاشية الفائدة ، رقم (١٠) من فوائد الحديث رقم (٢١٤) .

<sup>(</sup>٢) راجع: وحاشية الفائدة ، رقم (١٦) من فوائد الحديث رقم (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) الحكمة في ذلك زيادة الأمن على الأموال بمكة ، فإن الناس لا يلتقطون اللقطة إذا علموا أنهم لا يملكونها بالتعريف فإذا تركوها عاد صاحبها فوجدها

- ١٨ أن لقطتها لا يملكها الملتقط مهما طال زمن تعريفه لها .
  - 19 تحريم حش حشيشها الأخضر إلا الإذخر .
    - ٠٠- جواز حش الحشيش اليابس .
- ٢١ جواز قطع الشجر والحشيش النابتين بفعل الآدمي ؛ لأنهما ملكه (١).
- ٢٢- فضيلة العباس بن عبد المطلب، بالتماسة الإذن في الإذخر، مراعاة لحاجة الناس .
  - ٧٣- مراجعة المفتي وولي الأمر فيما تقتضيه حاجة الناس .
  - ٢٤- صحة استثناء المتكلم من كلامه ، وإن لم ينوه إلا بعد أن طلب منه .



<sup>(</sup>١) والحديث فيه إضافة الشجر والحشيش إلى مكة هشوكه حلاه، وما ملكه الآدمي فإنه يضاف إليه ولهذا كان القول الراجع: أن من ملك صيدًا في الحل، ثم دخل به إلى الحرم لم يلزمه إطلاقه من أجل دخول الحرم، لانه ملكه ويده ثابتة عليه والحديث فيه إضافة الصيد إلى مكة هصيده».

## 🛥 باب ما يجوز قتله 🖿

هذا الباب عقده المؤلف لبيان ما يجوز قتله في الحرم من الدواب، وذلك أنه لما ذكر في الباب السابق الأحاديث الدالة على حرمة مكة، وتأكيدها بتحريم قطع شجرها وحشيشها وتنفير صيدها، ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يدل على جواز قتل بعض الدواب.

# • الحديث الأول •

٢١٦ - عن عائشة وطيع ، أن النبي عَلَيْكُم قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» .

ولمسلم: «يقتل خمس فواسق في الحل والحرم»(١).

## الشرح

الراوي : عائشة أم المؤمنين ولي السبقت ترجمتها في الحديث رقم(١٧٨).

(أ) موضوع الحديث : الدواب التي تقتل في الحل والحرم .

(ب) شرح الكلمات:

خمس: مبتدأ خبره جملة كلهن فاسق.

الدواب: جمع دابة، وهي : ما يدب على الأرض من طير وغيره .

فاسق: معتد بالإيذاء . يقتلن: يعدمن، والجملة: خبر بمعنى الأمر .

٢١٦ – رواه البخــاري برقم (١٧٣٢)، باب: ما يقــتل المحرم من الدواب، ومسلم برقم (١١٩٨)، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم .

(١) خلق الله تعالى من الحيوانات البهيمية ما يضر الناس ويؤذيهم، لحكم كثيرة.

منها: أن يعرف الناس كمال قدرة الله تعالى في خلق الضدين النافع، والضار، والممتع، والمؤذي.

ومنها: أن يلجؤوا إلى الله تعالى؛ ليحميهم من مضرة هذه الحيوانات، وأذيتها بدعائه وذكره، وفعل ما أمرهم به من الأسباب الحسية للحماية منها .

ومنها: أن يعرف الإنسان ضعفه أمام قوة الله تعالى، بل أمام قوة بعض مخلوقاته .

ومنها: أن يتخذ من ذلك عبرة بالبعد عن أذية الناس، فإن النفوس مجبولة على كراهة هذه الحيوانات المؤذية من أجل أذيتها، فإذا عرف ذلك أداه إلى اجتناب أذية الناس، خوفًا من كراهتهم له .

ومنها: أن يحاول التخلص من المؤذيات والضارات المعنوية : كما أنه يحاول التخلص من هذه المؤذيات والضارات الحسية إلى غير ذلك من الحكم البالغة التي تقتضيها صفة الرب الحكيم العليم .

الحرم: أي حرم مكة، وهو ما كان داخل الأميال التي تبعد عن الكعبة بنسب مختلفة، أطولها أحد عشر ميلاً من جهة بطن عرنة، وأقصرها ثلاثة أميال من جهة التنعيم، وبين ذلك سبعة أميال، وتسعة، وعشرة، وسمي حرمًا؛ لاحترامه وتعظيمه.

الغراب : طائر معروف، وقيده في رواية مسلم : بـ «الأبقع» وهـو: ما في بطنه، أو ظهره بياض .

الحدأة: على وزن عنبة: طائر من الجوارح، يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان.

العقرب: دابة معروفة تلسع بشوكة في طرف ذيلها فتفرز مادة سامة .

الفأرة: دابة معروفة، تلتقط الذهب، وتخرق الأوعية؛ لأكل ما فيها وتحفر البيوت.

الكلب العقور: الكلب معروف، والعقور: الذي يجرح بنابه أو ظفره.

الحل: ما كان خارج الحرم.

## (ج) الشرح الإجمالي:

في هذا الحديث تخبر عائشة أم المؤمنين ولي عما أمر به النبي علي من إعدام هذا النوع من الحيوان المؤذي، سواء كان في الحل أم في الحرم وقد عين النبي علي الخراب خمسة أنواع، ولعل ذلك من باب التنبيه على ما يشبه أذية هذه الأنواع فنبه بالغراب والحدأة على ما يشابهها في اختطاف الثمار والأموال، ونبه بالعقرب على ما يشبهه من ذوات السموم، ونبه بالفأرة على ما يشبهه في قرض الثياب، ونقب الأسوار وإفساد الأطعمة، ونبه بالكلب العقور على ما يشبهه في الجرح والعقر.

- -1 طلب قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم، للمحلين والمحرمين .
  - ٢- أنها تقتل وإن كانت صغيرة اعتبارًا بمآلها .
- ٣- أن علة طلب قتلها : اتصافها بالفسق، والعدوان، فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته .
  - عاربة الإسلام للأذى والعدوان حتى في البهائم .
  - حمال التشريع الإسلامي، حيث طلب فيه القضاء على ذوي الفساد.

# ■باب دخول مكة وغيره ■

عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب؛ لذكر الأحاديث الدالة على كيفية دخول مكة غيره، وهو: دخول الكعبة، والصلاة فيها، والطواف وصفته

# • الحديث الأول •

وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه، جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: «اقتلوه».

# الشرح

الراوي: أنس بن مالك تُطْقُك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٦) .

(أ) موضوع الحديث:

حكم دخول مكة بدون إحرام .

(ب) شرح الكلمات:

ابن خطل: هو عبد العزى بن خطل ، واسم خطل: عبد مناف من بني تيم ، اسم

٢١٧-رواه البخاري برقم (١٧٤٨)، باب: دخول الحسرم ومكة بغيسر إحرام، ومسلم برقم (١٣٥٧)، باب: جواز دخول مكة بغير إحرام

قال الخطابي : قتله عَلِيْكُم بحق ما جناه في الإسلام فدل على أن الحــرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخره عن وقته ١٠هـ . السبل السلام " (٤/٤٥) .

أمن رسول الله علي الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: ﴿ اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ﴾ عكرمة ابن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح ، فأما عبد الله بن خطل ، فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة ، فاستبق إليته سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عماراً وكان أشب الرجلين ، فقتله ، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه ، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف ، فقال أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا ههنا ، فقال عكرمة : والله لئن لم ينجني من البحر إلا إخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً علي المحتى أضع يدي في يده ، فلأجدنه عفواً كريًا ، فجاء الراوي ، وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، فإنه اختبأ ، الحديث -اختبأ بهمزة أي اختفى - فقال عثمان : بايع صيغة أمر عبد الله بن سعد بن أبي السرح فرفع النبي علي النبي علي أن يبايع ابن أبي سرح ، فبايعه ابن سعد ثلاثًا يحتمل أن يكون ثلاث مرات وأن يكون ثلاثة أيام يأتي أي النبي علي أن يبايع ابن أبي سرح ، فبايعه بعد ثلاث . هون المعبود \* (٧/ ٢٤٨) .

ابن خطل، وتسمى: عبد الله، وبعثه النبي عاليه الصدقة فقتل مولى كان معه يخدمه، ثم ارتد مشركًا، واتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي عاليه فلما فتح النبي عاليه مكة قال: «من دخل المسجد فهو آمن»، فانتهز ابن خطل هذه الفرصة ودخل المسجد، وتعلق بأستار الكعبة؛ ليستجير بها، ولكن ذلك لم ينفعه؛ لشدة أذيته وطغيانه.

عام الفتح: سنة فتح مكة وكان في العشرين من رمضان سنة ثمان من الهجرة.

وعلى رأسه المغفر: جملة حالية، الغرض منها: بيان أنه ليس بمحرم حين دخوله والمغفر: زيادة في الدرع تغطي الرأس أوحلق من حديد متشابكة تجعل على الرأس؛ ليتقى به السهام.

نزعه: خلعه من رأسه؛ لانتهاء القتال.

جاءه رجل: لعله أبو برزة الأسلمي، لأنه هو الذي قتل ابن خطل.

أستار الكعبة: جمع ستر، وهو الثوب الذي تغطى به الكعبة، وقد كانت تكسى من عهد إسماعيل، فهو: أول من كساها، وكانت كسوتها في عهد النبي عليلهم وخلفائه الراشدين من القباطي والحبرات، وأول من جعلها من الديباج: معاوية على خلاف في ذلك كله، وكانت تكسى في الجاهلية وصدر الإسلام يوم عاشوراء، ثم غيرت إلى يوم النحر.

وسميت الكعبة كعبة: لعلوها، وارتفاعها ، وقيل: لتكعيبها أي تربيعها .

## (ج) الشرح الإجمالي:

لما نقضت قريش الصلح الذي بينها وبين النبي عِيَّكِي غزاهم النبي عَيَّكِي فخرج اليهم في رمضان سنة ثمان من الهجرة في نحو عشرة آلاف مقاتل، ففتحها الله تعالى على يديه، في الحديث يخبر أنس بن مالك وطي أن النبي عَيَّكِي دخلها في لباس الحرب، على رأسه المغفر من غير إحرام، فلما انتهى القتال ونزعه أمن الناس، من دخل المسجد أو دخل بيته وكف عن القتال إلا نفرًا نحو العشرة فلم يؤمنهم؛ لشدة طغيانهم منهم ابن خطل الذي تعلق بأستار الكعبة ليستجير بها، فأمر النبي عَيَّكِي الصحابة بقتله، فاستبقوا إليه، فبدره أبو برزة الأسلمي وظي فقتله.

- ١- جواز دخول مكة بدون إحرام لمن لم يرد الحج ولا العمرة .
- ٧- الأخذ بأسباب الوقاية، وأنه لا ينافي التوكل، وعلى رأسه المغفر .
  - أن من جاز قتله في الحرم لم يمنعه منه تعلقه بالكعبة .
    - ٤- عظم الكعبة وحرمتها في النفوس.
  - ٥- رفع أخبار المجرمين إلى ولاة الأمور؛ لينفذوا فيهم حكم الله .
    - ٦- مشروعية ستر الكعبة بالثياب.



## • الحديث الثاني •

١١٨ – عن عبد الله بن عمر في النبي على دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى .

## الشرح

الراوي : عبد الله بن عمر ريضي السبقت ترجمته في الحديث رقم(١٧٢).

(أ) موضوع الحديث : من أين يكون دخول مكة والخروج منها .

(ب) شرح الكلمات:

دخل مكة : أي : في عام الفتح، أو حجة الوداع، وفي رواية : كان يدخل، فظاهره كلما دخل . كداء : بفتح الكاف والمد: جبل بأعلى مكة، فيه ربع الحجون. الثنية : الطريق المرتفع قليلاً بين جبلين .

العليا: أي: التي بأعلى مكة، وتعرف باسم: ريع الحجون.

البطحاء: المسيل الواسع المفروش بصغار الحصى، والمراد: بطحاء مكة، المعروفة باسم : «الأبطح» .

السفلى: أي: التي بأسفل مكة، عند باب الشبيكة، وتعرف الآن باسم: ريع الرسام، ويقال لها: كدى بضم الكاف والقصر، فالفتح للداخل والضم للخارج.

### (ج) الشرح الإجمالي:

#### (د) فوائد الحديث :

١ – مشروعية دخول مكة من أعلاها، والخروج من أسفلها .

٢- الحكمة في التشريع الإسلامي .

٢١٨ – رواه البخاري برقم (٥٠٥)، باب: من أين يدخل مكة؟، ومسلم برقم (١٢٥٧)، باب: استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها .

### • الحديث الثالث •

ولج، فلقيت بـ لالاً فسألتـه هل صلى رسول الله عليها ؟ قال: نعم، بين العـمودين البيمانيين .

## الشرح

الراوي :

عبد الله بن عمر بن الخطاب ولي السبقت ترجَمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث:

حكم دخول الكعبة والصلاة فيها .

(ب) شرح الكلمات:

أسامة بن زيد: سبقت ترجمته في الحديث رقم (٢٠٦).

بلال: هو ابن رباح الحبيشي، كان من السابقين الأولين المعيذبين على الإسلام، فكان أمية بن خلف يخرج به إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره؛ ليكفر بالنبي عليه ويعبد اللات والعزى فيأبى ذلك، ويقول: أحد أحد، حتى مر به أبو بكر شخص، وهو يعذب فاشتراه، وأعتقه، هاجر إلى المدينة، ولزم النبي عليه ، فاتخذه مؤذنًا له؛ لحسن صوته وقوته، وشهد غزوة بدر وغيرها من الغزوات مع النبي عليه ، وترك الأذان بعد موت النبي عليه من الهجرة موت النبي عليه عشرين من الهجرة

عثمان بن طلحة : هو ابن طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار أحد حجاب الكعبة، أسلم في هدنة الحديبية، وهاجر مع خالد بن الوليد، فحضر فتح مكة،

٢١٩ – رواه البخياري برقم (٥٠٥)، باب: الصلاة بين الـسواري في غيــر جمــاعة، ومسلم برقم (١٣٢٩)، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها

وأعطاه النبي عَلَيْكُم مفتاح الكعبة، نزل المدينة، ومات فيها، وقيل: رجع إلى مكة، وكان موته سنة اثنتين وأربعين من الهجرة .

### (د) شرح الكلمات:

دخل النبي عَالِيكِم : أي: في عام الفتح .

البيت: أي: الكعبة .

أغلقوا: أي: النبي عَلَيْكُم ، ومن معه ، والذي باشر الإغلاق: عثمان بن طلحة .

الباب: أي باب الكعبة .

ولج: دخل .

نعم: حرف جواب؛ لتقرير المسؤول عنه، مثبتًا كان أم منفيًّا .

بين العمودين: ظرف مكان عامله محذوف، والتقدير: صلى بين العمودين.

اليمانيين: اللذين من جهة اليمن، وكان في البيت يومئذ أعمدة، فجعل النبي عمودين عن يمينه، وعمودًا عن يساره، وثلاثة خلفه، أما اليوم ففيه ثلاثة أعمدة فقط.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر وسي أن النبي على دخل الكعبة (١) ، وكان ذلك عام الفتح ودخل معه ثلاثة من أصحابه ، أسامة بن زيد ؛ لأنه كان رديفه على راحلته ، وبلال ؛ لأنه كان مؤذنه ملازمًا له ، وعثمان بن طلحة ؛ لأنه صاحب مفتاح البيت ، وأغلقوا الباب عليهم ؛ لئلا يزحمهم الناس ، ثم صلى النبي على أن فلما فتحوا الباب كان أول من دخل عليهم عبد الله فسأل بلالاً هل صلى رسول الله على في البيت ؟ فقال : نعم ، وعين له موضع صلاته بين الركنين اليمانيين ، وقد بين في رواية : البيت كان أول من دخل من الباب ، بينه وبين الجدار المقابل له نحو ثلاثة أذرع .

<sup>(</sup>١) دخول الكعبة والصلاة فيها من السنن المستقلة وليست من مناسك الحج والعمرة ·

- ١ مشروعية دخول الكعبة والصلاة فيها .
- ٢- جواز صلاة الفريضة في الكعبة ؛ لأن ما جازت فيه النافلة جازت فيه الفريضة
   إلا بدليل .
  - ٣- جواز صلاة المنفرد بين العمودين .
  - ٤- أن جعل الجدار سترة، في الصلاة، أولى من جعل العمود .
    - ٥- جواز إغلاق باب الكعبة للحاجة .
    - ٦- قبول خبر الواحد في الأمور الدينية إذا كان ثقة .
  - ٧- حرص الصحابة طَعْنَ على العلم بأفعال النبي عَلَيْكُم ؛ ليتبعوه فيها .



## • الحديث الرابع •

٠٢٢- عن عمر بن الخطاب ولي ، أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني لأعلم أنك حـجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عارضي يقبلك ما قبلتك.

## الشرح

الراوي :

عمر بن الخطاب وطي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٠).

(أ) موضوع الحديث:

حكم تقبيل الحجر الأسود .

(ب) شرح الكلمات:

الحجر الأسود: حجر في ركن الكعبة الشرقي معروف .

قبله: وضع شفتيه عليه، حبًّا وتعظيمًا لله عز وجل.

إني لأعلم: إني لأتيقن، والجملة مؤكدة بـ(إن) واللام .

لا تضر ولا تنفع: لا تملك أن تضر أحدًا، أو تنفعه، فتقبيلي لك ليس خوفًا من ضررك، أو رجاء لنفعك .

لولاً: حرف امتناع لوجود . وأيت: أبصرت .

ما قبلتك : ما نافية، والجملة: جواب لولا، والمعنى امتنع عدم تقبيلي لك لوجود رؤيتي النبي عَرِّالِيُّ يقبلك .

(ج) الشرح الإجمالي:

إن حقيقة عبودية الإنسان لربه أن يخضع له ظاهرًا وباطنًا، ويستسلم لشرعه سواء

<sup>•</sup> ٢٢- رواه البخاري برقم (١٥٢٠)، باب: ما ذكر في الحجر الأسود ومسلم برقم (١٢٧٠)،باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف

علم حكمته أم لا، وفي بعض أعمال الحج ما يعجز العقل عن إدراك حكمته، وليس فيه سوى مجرد التسليم للشرع، فتقبيل الحجر الأسود إن لم تكن الحكمة منه إظهار المحبة والتعظيم لله عز وجل فليس فيه سوى مجرد التسليم للشرع واتباع رسول الله على الله يضر بذاته أو ينفع، وهذا هو ما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولين في هذا الحديث، حيث جاء إلى الحجر الأسود فقبله، وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عربي يقبلك ما قبلتك.

- ١- مشروعية تقبيل الحجر الأسود في الطواف .
- ٧- أن تقبيله ليس لخوف ضرر منه أو رجاء نفع، وإنما هو تسليم للشرع واتباع النبي عالياني المنافق .
  - ٣- أن فعل النبي عِيْكِ حجة يتأسى به فيه إلا أن يثبت اختصاصه به .
    - ٤- أن وظيفة المؤمن التسليم للشرع وإن لم يعلم عين الحكمة فيه .
      - أن تقبيل غير الحجر الأسود من الجمادات والأحجار بدعة .
  - آن من فعل حقًّا قد يوهم الباطل وجب عليه بيان ما يدفع هذا الوهم .
    - ٧- فضيلة عمر بن الخطاب ظيني، بحرصه على حماية التوحيد .
- ٨- جواز وصف حجر الكعبة بـ(الأسود) خلافًا لمن يتحاشى ذلك من المتنطعين ويصفه بـ(الأسعد)



### • الحديث الخامس

وأصحابه مكة على عبد الله بن عباس والشيخ، قال: قدم رسول الله على وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قومٌ وهنتهم حمى يشرب، فأمرهم النبي على أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.

## الشرح

الراوي :

(أ) موضوع الحديث:

الرمل في الطواف، حكمه، وحكمته، وبيان موضعه.

(ب) شرح الكلمات:

قدم: وصل، وكان ذلك في عمرة القضاء في ذي القعدة، سنة سبع من الهجرة.

أصحابه: أي: من صحبه في تلك العمرة، وقد قيل: إن عددهم ألفان سوى النساء والصبية .

قوم: جماعة .

وهنتهم: أضعفتهم.

حمى: مرض يحمى منه الجسد .

٣٢١ – رواه البخاري برقم (١٥٢٥)، باب: كيف كان بدء الرمل، ومسلم برقم (١٢٦٦)،باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٤٨١/١٧): فكان المقصود بالرمل إذ ذاك من جنس المقصود بالجهاد، فظن بعض المتقدمين أنه ليس من النسك؛ لأنه فعل لقصد وزال، لكن ثبت في الصحيح أن النبي عليه وأصحابه لما حجوا رملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الاسود فكملوا الرمل بين الركنين، وهذا قدر زائد على ما فعلوه في عمرة القضية، وفعل ذلك في حجة الوداع مع الأمن العام، فإنه لم يحج معه إلا مؤمن، فدل ذلك على أن الرمل صار من سنة الحج، فإنه فعل أولاً لمقصود الجهاد، ثم شرع نسكاً كما روي في سعي هاجر وفي رمي الجمار وفي ذبح الكبش أنه فعل أولاً لمقصود ثم شرعه الله نسكا وعبادة لكن هذا يكون إذا شرع الله ذلك وأمر به . اه. .

يثرب: أي مدينة الرسول عَيْنِكُم، وكانت تسمى به في الجاهلية، فغيره النبي عَيْنِكُم، وكانت تسمى به في الجاهلية، فغيره النبي عَيْنِكُم، وهي: المدينة» متفق عليه، وحمى المدينة: مرض كان يلازم أهلها، فدعا النبي عَيْنِكُم أن يصححها وأن ينقل حماها إلى الجحفة التي كانت حينئذ بلاد كفر.

فأمرهم: أي: أمر الصحابة.

يرملوا: يسرعوا المشي من غير مباعدة للخطوات .

الأشواط: جمع شوط، وهو السير إلى غاية والمراد به هنا: سير الطائف بالكعبة من الحجر إلى الحجر .

الثلاثة: أي: الأولى من السبعة.

يمشوا: يسيروا بدون سرعة .

ما بين الركنين: أي: مسافة ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود.

الأشواط كلها: أي: السبعة .

الإبقاء عليهم: أي: الشفقة عليهم، وهو: بالرفع فاعل يمنع في قوله: ولم يمنعه.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عباس والنها ، أن النبي عالى وأصحابه ، حين قدموا مكة يعني في عمرة القضية سنة سبع من الهجرة ، قال المشركون بعضهم لبعض : إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب ، قالوه شماتة بالنبي على النبي على وجلسوا نحو المروة ليشاهدوا أولئك الضعفاء على حد قولهم ، فأطلع الله نبيه على ذلك فأمر أصحابه أن يرملوا في الطواف وليرى المسركون قوتهم فتغيظهم ، وجعل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ولحصول المقصود به ، ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط السبعة كلها شفقة عليهم ورحمة بهم ، وأمرهم أن يمشوا ما بين الركنين والله المشركين لا يرونهم هناك والاستتارهم بالكعبة ، وبهذا حصلت إغاظة المشركين بدون مشقة على المسلمين ، ولله الحمد .

#### (د) فوائد الحديث:

١- مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف أول ما يقدم، سوى ما بين الركنين (١).

٢- أن سبب مشروعيته: قصد إغاظة المشركين؛ بإظهار القوة .

٣- مشروعية إغاظة المشركين بكل وسيلة .

٤- شفقة النبي علي على أمته .

٥- شدة عدواة المشركين للمسلمين، وإظهار الشماتة بهم .

٦- جواز حكاية قول الغير وإن كان خلاف المشروع ، وهنتهم حمى يثرب.



<sup>(</sup>١) تنبيه : في هذا الحديث أن النبي عَيْظُيْم أمر أصحابه أن يمشوا بين السركنين في الأشواط الثلاثة التي فيها رمل؛ لكن هذا منسوخ، بما ثبت عن النبي عَيْظُم أنه رمـل في حجـة الوداع جـميع الأشــواط الشــلاثة حتى مــا بين الركنين؛ لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله عَيْظُمْ .

### • الحديث السادس •

مكة، إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط ·

## الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر ولي . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث: أي طواف يكون فيه الرمل ؟

(ب) شرح الكلمات:

رأيت: أبصرت.

استلم الركن: بيده، وقيل: مسحه، والمراد بالركن: الحجر الأسود أول ما يطوف : أي أول طواف يطوفه .

يخب: يسرع في المشي، والمراد: يرمل.

ثلاثة أشواط: أي: كاملة، وسبق معنى الشوط في شرح الحديث رقم (٢٢١).

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر الله عن عمر الله أنه رأى النبي عليه الله أول ما يقدم مكة استلم الحجر وخب الثلاثة أشواط الأولى من السبعة

(د) فوائد الحديث:

١- مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف أول ما يقدم .

٢- بقاء مشروعيته وإن كان سببها قد زال للتذكير بذلك السبب

٣- مشروعية استلام الحجر الأسود ·

<sup>3</sup>- جواز وصف الحجر بـ (الأسود) ·

٣٢٢ - رواه البخاري برقم (١٥٢٦)، باب: استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا، ومسلم برقم ((١٢٦١)، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج.

## • الحديث السابع •

عن عبد الله بن عباس ولي الله على عباس عبد الله عبد عبد الله عبد ا

## الشرح

الراوي :

عبد الله بن عباس يُخطُّ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٦).

(أ) موضوع الحديث :

حكم الطواف على بعير.

(ب) شرح الكلمات:

طاف: دار على الكعبة مترددًا، وكان ذلك طواف الإفاضة بعد العيد .

حجة الوداع: حجته عَيِّكُم سنة عشر، ولم يحج بعد هجرته سواها، وسميت بذلك؛ لأن النبي عَيِّكُم ودع الناس فيها؛ حيث قال: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا».

بعير : هو الواحد من الإبل سواء كان جملاً أم ناقة .

يستلم الركن: يتناول الحجر الأسود بالمحجن.

محجن: عصا محنية الرأس يحملها الراكب ليوجه بها راحلته ويتناول بها المتاع أو غيره .

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عباس تُخْصُّ، أن النبي عَالِيْكُ طاف في حجة الوداع على بعير، وكان ذلك في طواف الإفاضة؛ ليشرف على الناس ويشاهدوه؛ فيتعلموا من سنته

٣٢٢ - رواه البخاري برقم (١٥٣٠)؛باب: استلام الركن بالمحجن، ومسلم برقم (١٢٧٢)، باب: جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب.

ويسألوه؛ لأنهم غشوه ولم يكونوا يطردون عنه، أو يضربون بين يديه، ومن أجل أنه كان على بعيره لا يتيسر له استلام الحجر بيده، صار يستلمه بالمحجن الذي معه صلوات الله وسلامه عليه.

- ١- جواز الطواف راكبًا للحاجة أو المصلحة .
- ٢- مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصا ونحوه ، إذا لم يتمكن بيده ، ولم يؤذ
   أحدًا .
  - ٣- كمال خلق النبي عَلَيْكُم وشفقته على أمته .
  - ٤- جواز إدخال الحيوان الطاهر إلى المسجد إذا لم يؤذ بذلك .
    - ٥- طهارة بول البعير وروثه .



## • الحديث الثامن •

٢٢٤ عن عبد الله بن عمر رضي ، قال: لم أر النبي عَلَيْكُم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين .

# الشرح

الراوى :

عبد الله بن عمر ولي السبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث: حكم استلام أركان الكعبة .

(ب) شرح الكلمات:

لم أر: لم أبصر.

البيت: أي الكعبة.

الركنين: الجانبين.

اليمانيين: اللذين من جهة اليمن، وهما: الحجر الأسود من الجنوب الشرقي، والركن اليماني من الجنوب الغربي، وفي مقابلهما: الركنان المشامي والغربي، فالأول: في الشمال الشرقي للكعبة، يلي الحجر الأسود، والثاني: في الغربي منها، ويليه الركن اليماني.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر وهو من أشد الناس عناية بأفعال النبي علي أنه لم ير النبي على الله ين يستلم من الكعبة سوى الحجر الأسود، والركن اليماني، اللذين عبر عنهما بالركنين اليمانين، ولم يستلم الركن الشامي والغربي، والحكمة في ذلك والله أعلم: أنهما ليسا من قواعد الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل -عليه السلام-وذلك لأن قريشًا لما بنوها قصرت بهم النفقة فحطموا منها الحجر، فخرج فيه من الكعبة نحو ستة أذرع ونصف.

٣٢٤ - رواه البخاري برقم (١٥٣١)، باب: من لم يستلم إلا الركنين اليــمـانيين، ومــسلم برقم (١٢٦٧)، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الأخرين .

- ١- مشروعية استلام الحجر الأسود، والركن اليماني، في الطواف بالبيت .
- ٢- أنه لا يشرع استلام شيء من أركان الكعبة، أو جدرانها، سوى الركنين
   اليمانيين .
- ٣- أن السنة : كما تكون في الأفعال تكون كذلك في المتروكات، فإذا وجد
   سبب الفعل في عهد النبي عَلَيْكُ فلم يفعل، دل هذا على أن السنة تركه .



## ■ باب التمتع

التمتع في اللغة: فعل ما به المتعة، وفي الشرع يطلق على أمور منها: ما يتعلق بالنسك، وهو المراد بهذا الباب وهو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (١) ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه.

# • الحديث الأول •

و٢٢٠ عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فأمرني بها ، وسألته عن الهدي ، فقال : فيه جزور ، أو بقرة ، أو شاة ، أو شرك في دم ، قال : وكان ناس كرهوها ، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي : حج مبرور ومتعة متقبلة ، فأتيت ابن عباس فحدثته ، فقال : الله أكبر ، سنة أبي القاسم عليها .

# الشرح

### الراوي :

أبو جمرة: هو : أبوجمرة نصر بن عـمران الضبعي -رحمه الله تعالى- تابعي مشهور، سمع من جماعة مـن الصحابة، وروى عنه خلق كثير، وهو : ثقة ثبت نزل خراسان، ومات سنة ثمان وعشرين ومائة

### (أ) موضوع الحديث:

حكم متعة الحج .

### (ب) شرح الكلمات:

ابن عباس: هو عبد الله. وسبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٦).

عن المتعة: أي عن حكم متعة الحج، وسبق تعريفها .

<sup>(</sup>١) أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة، وذو الحجة

٧٢٥ - رواه البخاري برقم (١٦٠٣)، باب: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامَلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 1٩٦]، ومُسلم برقم (١٤٤٦)، باب: جواز العمرة في أشهر الحج .

أمرني بها: طلب مني أن أفعلها .

عن الهدي : أي : الهدي الذي أوجب الله على المتمتع ، في قوله تعالى : ﴿ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ ﴾ البقرة: ١٩٦١ ، سمي هديًا ؟ لأنه مبذول للتقرب والتحبب إلى المبذول له : كالهدية .

فقال فيه: أي: قال ابن عباس في جوابه عن الهدي، فالضمير يعود على الهدي. وفي صحيح البخاري: فقال فيها، أي: المتعة

جزور: بعير ذكر كان أم أنثى ·

شرك في دم: اشتراك فيه، والمراد به: سبع البدنة، أو سبع البقرة .

ناسٌ: جماعة ، منهم : عمر ، وعثمان ، وعبد الله بن الزبير والشيش .

كرهوها: كرهوا المتعة في الحج .

ينادي: يصوت، وفي رواية : فأتاني آت في منامي فقال .

حج: أي : حجك حج ، فهو : خبر مبتدأ محذوف .

مبرور: موافق للشرع .

متقبلة: مرضية عند الله تعالى .

فحدثته: فأخبرته بما رأيت في منامي .

الله أكبر: الله أعظم وأجل.

سنة: طريقة وشريعة وهي : خبر لمبتدأ محذوف، أي : هذه سنة .

أبي القاسم: كنية النبي عَلَيْكُم ، والقاسم أكبر أولاده .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وهو من التابعين أنه سأل عبد الله ابن عباس عن حكم المتعة في الحج، وذلك لأنه كان تمتع فنهاه ناس عن ذلك، فأمره ابن عباس بالمتعة، فسأله نصر عن الهدي الذي أوجبه الله في المتعة؟ فأجابه ابن عباس بأنه واحد من أربعة أشياء: بعير، أو بقرة، أو شاة، أوشرك في دم، (سُبْع من بعير أو

بقرة)، قال نصر: وكان ناس كرهوا المتعة؛ وذلك لئلا يقتصر الناس على عمرة المتعة؛ فيقل عمار البيت في بقية العام، فأيد الله تعالى فتوى ابن عباس والنه بما رآه نصر في منامه، حيث أتاه آت، فقال: حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأخبر ابن عباس بذلك فكبر فرحًا وتعجبًا من هذه الرؤيا، وأخبر أن هذه سنة النبي عاليا الله المناه الرؤيا، وأخبر أن هذه سنة النبي عاليا الله المناه الرؤيا، وأخبر أن هذه سنة النبي عاليا الله المناه الرؤيا، وأخبر أن هذه سنة النبي عاليا الله المناه المن

- ١- مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج.
- ٧- أنه سنة النبي عَرِيْكُ ، لأنه أمر به كل من لم يسق الهدي .
- ٣- أن الهدي الواجب في التمتع: بعير، أو بقرة، أو شاة، أو سبع بعير أو بقرة.
  - ٤- فضيلة ابن عباس رضي ؛ حيث أفتى بموافقة السنة مع وجود المخالفين له.
    - التكبير عند التعجب: سواء كان للفرح بالواقع أو إنكاره .
      - ٦- الفرح بالرؤيا المؤيدة للسنة .
        - ٧- الفرح بإصابة الحق.
    - ٨- جواز تكنية النبي عَرِيْكُ في مقام الخبر عنه دون ندائه بها .
      - ٩- حرص السلف على نشر العلم .



# • الحديث الثاني •

٣٣٦-رواه البخاري برقم (١٦٠٦)، باب: من ساق البـدن معه، ومسلم برقم (١٢٢٧)، باب: وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

قوله : فطاف حين قدم مكة ، وهو طواف الإفاضة .

قال الصنعاني : وهو الذي يقال له : طواف الزيارة ومن بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام حتى وطء النساء ، وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له ما عدا النساء ، فهذه الجمل من السنن والآداب التي أفادها هذا الحديث الجليل من أفعاله عبر تجليل من أفعاله عبر تبين كيفية أعمال الحج وفي كثير مما دل عليه هذا الحديث الجليل . همبل السلام » (٢٠٣/٢) .

فقد تضمنت حجته عِرَاكِ مُن ستة مواقف للدعاء كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله:

الموقف الأول : على الصفا .

فقد قرب من الصفا فقرأ: ﴿ وَ الصَّفَا وَالْمُرُوَّةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحَّد الله وكبره، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم دعا بين ذلك.

والثاني: على المروة . وكان عَرَّاكُم إذا وصل إلى المروة، رقى عليها، واستقبل البيت، وكبّر الله ووحّده، وفعل كما فعل على الصفا.

والثالث: بعرفة، فعن طلحة بن عبيد الله بن كريز، أن رسول الله على الفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٢٢)، والترمذي (٣٥٧٩)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤/٢/١). والرابع: بمزدلفة . عندما أتى موقف عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، وأخذ في الدعاء والتضرع، والتكبير، والتهليل، والذكر، حتى أسفر جدًا ، وذلك قبل طلوع الشمس.

والخامس: عند الجمرة الأولى . تقدم على الجمرة أمـامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة، ثم رفع يديه ودعا دعاءً طويلاً بقدر سورة البقرة . أخرجه البخاري (٣/ ٤٦٤) في الحج .

والسادس: عند الجمرة الثانية .

وأتى الجمرة الوسطى، فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقسل القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه الأول نفس التخريج السابق. وبالصفا والمروة، وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله» فطاف رسول الله عليه حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم وانصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، فأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله عربه من أهدى وساق الهدي من الناس.

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عمر ولين . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث: حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ ليصير تمتعًا .

(ب) شرح الكلمات:

تمتع رسول الله عَلَيْكُم: أتى بالعمرة والحج في سفر واحد؛ حيث قرن بينهما . حجة الوداع: سبق بيانها في شرح الحديث رقم (٢٢٣).

بالعمرة إلى الحج: أي: بالعمرة مضمومة إلى الحج.

أهدى: أتى بالهدي .

فساق معه الهدي: اصطحبه معه، وكان ثلاثة وستين بعيرًا، وكمله بمائة، بما قدم به على من اليمن إلى مكة .

ذي الحليفة: ميقات أهل المدينة، وسبق بيانها في شرح الحديث رقم (٢٠٧).

فأهل بالعمرة: رفع صوته بالتلبية بها .

ثم أهل بالحج: رفع صوته بالتلبية به بعد العمرة، فيقول: لبيك عمرة وحجًا . فتمتع الناس: أي: بعضهم .

من أهدى: من أتى بالهدي : أبو بكر ، وعمر ، وذوو الغنى من الصحابة ظيم . من لم يهد: من لم يأت بهدي . فلما قدم : أي : وصل مكة . من شيء: أي: من محظور من محظورات الإحرام .

حرم منه: أي: حرم عليه.

يقضى حجه: يتم حجه؛ بفعل ما يحصل به التحلل بالبيت: أي: بالكعبة .

الصفا: أي: أسفل الجبل المعروف في بداية المسعى .

والمروة: أي: أسفل الجـبل المعروف في نهـاية المسعى، والمراد بالطواف بهـما:

التردد بينهما . وليقصر: وليقص أطراف شعر رأسه، واللام للأمر .

وليحلل: أي: وليخرج من إحرامه، واللام للأمر.

ثم ليهل: أي: ثم ليحرم؛ والإهلال: رفع الصوت بالتلبية، واللام للأمر.

وليهد: وليذبح هديًا من أجل التمتع، واللام للأمر.

لم يجد: لم يدرك بعد الطلب .

هديًا: أي: ذبحًا يتقرب به إلى الله تعالى، من بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة .

في الحج: أي: في أيامه، وأولها من حين أن يحرم بالعمرة، وآخرها آخر أيام التشريق . التشريق .

استلم: تناول بيده . الركن: أي: الحجر الأسود . .

أول شيء: أي أول شيء عمله . خبُّ: أسرع في المشي، والمراد: رمل .

قضى طوافه: أتم طوافه وفرغ منه .

المقام: أي: مقام إبراهيم، وهو: حجر كان إبراهيم –عليه السلام– يقوم عليه، وهو يبني الكعبة حين ارتفع البناء .

هديه: أي: ما أهداه، وكان مائة بعير ، نحر منها ثلاثة وستين بيده، ونحر علي ابن أبي طالب الباقي . يوم النحر: أي: اليوم العاشر من ذي الحجة .

فطاف بالبيت: أي: طواف الحج، ويسمى: طواف الإفاضة .

من كل شيء: أي: من كل محظور من محظورات الإحرام .

من أهدى : من اسم موصول في محل رفع فاعل قوله : (فعل) .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر وعلى عن كيفية حج النبي على المحمرة واحد، كان يلبي بهما، فيبدأ بذكر العمرة يقول: لبيك عمرة وحجًا، وساق الهدي معه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة؛ تعظيمًا لله تعالى وإظهارًا لشعائره، وتمتع من تمتع من الناس بالعمرة إلى الحج، وكان منهم: من أهدى، ومنهم من لم يهد، فلما وصلوا إلى مكة أمر النبي على من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى يقضي حجه، وأمر من لم يكن معه هدي أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر شعر رأسه ويحل من إحرامه، ثم يحرم بالحج عند الخروج إليه ويذبح هديًا للتمتع إن تيسر له، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحجة وسبعة الخروج إليه ويذبح هديًا للتمتع إن تيسر له، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحجة وسبعة إذا رجع إلى أهله، ثم طاف رسول الله على طواف القدوم حين وصل إلى البيت، فبدأ بالحجر الأسود فاستلمه، ثم رمل الأشواط الثلاثة كلها من الطواف ومشى الأربعة الباقية فلما فرغ من الطواف صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم انصرف فسعى بين الصفا فلما فرغ من الطواف مبدء وحل من والمروة سبعة أشواط: مبتدئًا بالصف، ولم يحل من إحرامه؛ لأنه قد ساق الهدي حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الحج وحل من جميع المحظورات، ولم يسع بين الصفا والمروة؛ لأنه قد سعى بعد طواف القدوم، واقتدى به في ذلك كله جميع من ساق الهدي من الناس.

- أن القران بين العمرة والحج يسمى تمتعًا .
  - ٢- مشروعية سوق الهدي من الميقات .
    - ٣- مشروعية رفع الصوت بالتلبية .
- $^{2}$  مشروعية إعلان ما أحرم به من حج أو عمرة .
- مشروعية تقديم القارن ذكر العمرة على الحبح فيقول: لبيك عمرة وحجًّا.
  - ٠- أن من ساق الهدي لزمه البقاء على إحرامه حتى ينحره .
    - أن أول وقت نحر الهدي هو يوم النحر .
  - ٨− مشروعية فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي؛ ليصير متمتعًا .

- ٩- وجوب الحج على من فسخه إلى العمرة من ذلك العام . "ثم ليهل بالحج».
- ١٠ وجوب الهدي على المتمتع، فإن لم يسجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
  - ١١- أنه لا يشترط التتابع في صيام الأيام الثلاثة والسبعة .
  - ١٢- أن التقصير في العمرة للمتمتع أفضل ؛ ليتوفر الشعر لحلقه في الحج .
    - ١٣- مشروعية المبادرة بالطواف لمن قدم مكة محرمًا .
- ١٤ مشروعية البداءة في الطواف بالحجر الأسود، فإن بدأ دونه مما يلي الباب
   لم يعتد بالشوط
  - ١٥ مشروعية استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف .
- ١٦ مشروعية الرمل في الأشواط الشلائة الأولى من الطواف أول ما يقدم ويمشى في الباقي .
- ١٧ مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم، والأولى أن تكون خلفه.
  - ١٨ مشروعية السعى بين الصفا والمروة .
    - 19 مشروعية البداءة به من الصفا .
  - ٢٠ أن كلاً من الطواف والسعى سبعة أشواط .
  - ٢١- أن المشروع كون السعي بعد الطواف بالبيت .
  - ٢٢- أن المشروع في طواف الحج أن يكون يوم النحر.
  - ٢٣- أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد لعمرته وحجه جميعًا .
    - ٢٤- أن القارن إذا سعى بعد طواف القدوم أجزأه
    - · ٢٥ أنه لا يتحلل التحلل الكامل إلا بطواف الإفاضة

#### (هـ) تنبيه:

قوله: فتمتع الناس مع رسول الله عَلَيْكُم فأهل بالعمرة إلى الحج، كذا في نسخ العمدة التي بأيدينا، ولم نجد كلمة: «فأهل» في صحيح البخاري ولا مسلم، ولا فيما نقل عنهما فيما رأينا ولا معنى لها، فلعلها سبقة قلم أو زائدة من الناقلين.

### • الحديث الثالث •

الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي (١) وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر».

# الشرح

الراوي: هي: أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب وللت قبل البعثة بنحو خمس سنين ، وهاجرت مع زوجها فتوفي عنها سنة ثلاث من الهجرة ؛ إثر جراحة أصابته في أحد ، فتزوجها رسول الله عليه الله عليه الله على الله المين عمر النظر في وقفه في خيبر ، توفيت سنة خمس وأربعين ، والله أعلم .

- (أ) موضوع الحديث:
- حكم تحلل من ساق الهدي .
  - (ب) شرح الكلمات:
- ما شأن ؟: ما أمر ، وما حال ، والاستفهام للتعجب .
- حلوا: خرجوا من الإحرام ، والمراد : من لم يسق الهدي منهم .
- ولم تحل: الجملة معطوفة على قولها: (حلوا) فهي: داخلة في الاستفهام، وبها يتم التعجب؛ حيث حل الناس ولم يحل النبي على الله التعجب المناس على الناس ولم يحل النبي على الله الناس ولم يحل النبي على الله الناس ولم يحل النبي على الناس ولم يحل النبي على النبي على النبي الله النبي على النبي ا

من عمرتك : أي : من عمرتك التي قرنتها بالحج ، أو لعلها ظنت أن النبي عليها جعل إحرامه عمرة : كما أمر أصحابه بذلك .

<sup>(</sup>١) إنما ذكر تلبيد الرأس مع أنه ليس بمانع من التحلل وإنما المانع سوق الهدي ؛ ليبين أنه عازم على البقاء على

لبدت رأسي : أي : شعر رأسي، وضعت عليه ما يلبده، أي : يلزق بعضه ببعض من صمغ ونحوه .

قلدت : وضعت القلائد، وهي :نعال بالية، وآذان قرب يجعلونها قلادة في عنق الهدي، علامة عليه .

هديي: ما أهديته من بهيمة الأنعام؛ ليذبح في يوم العيد؛ تقربًا إلى الله تعالى، وكان ثلاثة وستين بعيرًا أتى بها معه، وأتى علي ببقية المائة .

أنحر: أي: أنحر هديي يوم العيد .

### (ج) الشرح الإجمالي:

- ١- حرص الصحابة والشيء على العلم ٠
- ٢- أن أكثر الصحابة الذين حجوا مع النبي عَالِينَا تحللوا بعمرة .
- ۳- مشروعية تلبيد المحرم رأسه إذا كان سيطول زمن إحرامه ؛ لئلا تتراكم فيه الأوساخ فيتأذى بها .
  - ٤- مشروعية تقليد الهدي؛ إظهارًا لشعائر الله تعالى .
    - أن سوق الهدي مانع من التحلل حتى ينحر
  - آن عمرة القارن عمرة حقيقية فتجزئ عن العمرة الواجبة .

# • الحديث الرابع •

مع رسول الله عرب الله عرب الله عنها ما تعليم الله عنها حتى مات، فقعلناها مع رسول الله عرب الله عنها عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء .

قال البخاري : يقال: إنه عمر (١).

ولمسلم : نزلت آية المتعة، يعني : متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله عَلَيْكُم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله عَلَيْكُم حتى مات .

ولهما بمعناه .

# الشيرح

الراوي: هو: عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي ولينها، أسلم عام خيبر وغزا عدة غزوات، وكان صاحب راية خراعة عام الفتح، كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، بعثة عمر ولينها إلى البصرة؛ ليعلم أهلها، فسكن فيها واعتزل الفتنة، فلم يقاتل، مات في البصرة سنة اثنتين وخمسين.

(أ) موضوع الحديث:

حكم التمتع بالعمرة إلى الحج وأنه لم ينسخ .

(ب) شرح الكلمات:

عمر: هو ابن الخطاب. وسبقت ترجمته في شرح الحديث رقم (١٧٠).

أنزلت: أي: أنزل الله تعالى .

آية المتعة: أي: الآية التي فيها ذكر متعة الحج، وهي: قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْي﴾ (البقرة:١٩٦).

٢٢٨ – رواه البخاري برقم (٢٢٤٦)، باب: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ومسلم برقم (١٢٢٦)، باب: جواز التمتع .

 ما نقله المؤلف عن البخاري حكاه عن الحميدي أيضًا، لكن قال ابن حــجر في الفتح: لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري، لكن نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك، فهو عمدة الحميدي في ذلك.

في كتاب الله: أي: مكتوب الله، وهو القرآن، سمي بذلك؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، أو لأنه يكتب في المصاحف، وأضيف إلى الله؛ لأنه كلامه.

ففعلناها: أي: المتعـة والغرض من هذه الجملة تأكـيد ثبوت مشـروعيتهـا حيث طبقت فعلاً .

مع رسول الله عَائِكُ : أي: في صحبته ومعيته .

يحرمها: يمنع منها.

لم ينه : أي : النبي عَرِيْكُ ، والنهي : طلب الترك ممن دون المطالب .

عنها: أي: عن المتعة، والغرض من هاتين الجملتين: «لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات» بيان أن حكم المتعة باق لم ينسخ .

رجل: أي: واحد من الرجال، وأخفاه كراهية لذكر اسمه في هذا المقام، أو إشارة إلى اللقب الذي لا يملك به تغيير الحكم الشرعي وهو: كونه رجلاً من الرجال. برأيه: بنظره المجرد من الدليل.

ما شاء: أي: ما أراد من القول، وهو النهي عنها .

يقال: أي: في تعيين الرجل المخفي في الحديث، وقائل ذلك عمران بن حصين، كما في لفظ مسلم .

متعة الحج: أي: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويحل منها، ثم يحرم بالحج من عامه .

تنسخ : ترفع الحكم .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يقرر عمران بن حصين وطيع ، أن متعة الحج ثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عربي ، حيث أنزل الله تعالى فيها آية من القرآن ، وفعلها الصحابة وطيع مع النبي عربي فأقرهم بل أمرهم بها ، كما تفيده رواية مسلم في بعض ألفاظه ، ولم ينسخ حكمها في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عربي ، حتى رأى أمير المؤمنين

عمر وطيني، ما رأى من النهي عنها؛ ليعتمر الناس في سفر ويحجوا في سفر آخر؛ فيكثر ثوابهم ويعمر المسجد الحرام بالزائرين طول العام .

- ١ مشروعية متعة الحج بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عَلَيْكُمْ .
  - ٢- أن هذا الحكم لم ينسخ .
- ٣- جواز نسخ القرآن بالسنة ؛ لقوله : "ولم ينه عنها حـتى مات" ؛ ولأن السنة مصدر تشريع كالقرآن .
  - ٤- أن لا نسخ بغير الكتاب والسنة، فلا نسخ بعد وفاة النبي عَالِمِيْكِيْم.
    - أن القرآ منزل غير مخلوق .
    - الإنكار على من عارض السنة أيًّا كانت منزلته .
  - ٧- حسن سيرة الصحابة ﴿ وَلَيْكُمْ ، في الجمع بين بيان الحق واحترام ذوي الفضل .



# باب الهدي

الهدي : ما يذبح في الحرم؛ تقربًا إلى الله تعالى، وإحسانًا إلى الفقراء، وأصله من الهدية، وهي : ما يبذل تحببًا وتوددًا .

## والهدي ثلاثة أنواع:

(أ) واجب من أجل النسك : كهدي المتعة والقرآن .

(ب) واجب من أجل الإخلال بالنسك : كالهدي الواجب لفعل محظور، أو ترك واجب في النسك . (جـ) تطوع .

# • الحديث الأول •

# الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة ولي السبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨).

(أ) موضوع الحديث: حكم بعث الهدي وما يترتب عليه .

(ب) شرح الكلمات:

فتلت: الفتل إحكام لي الحبل.

قلائد: جمع قلادة، وهي: ما يتعلق بالعنق، وكانوا يعلقون بأعناق الهدي قطع النعال وآذان القرب علامة عليه .

٢٢٩ – رواه البخاري برقم (١٦١٢)، باب: إشعار البدن، وقال عروة عن المسور رئيسي: قلد النبي عَيْمَا اللهدي وأشعره، ومسلم برقم (١٣٢١)، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل قلائده، وأن باعثه لا يصير محرمًا، ولا يحرم عليه شيء بذلك

<sup>(</sup>١) جملة «وقلدها أو قلدتها» هكذا في بعض روايات البخاري بالشك وفي أكشرها «وقلدها» أي: النبي عَيَّاظِيم ، بدون شك، وفي بعضها «وقلدها بيديه» وعلى هذا فلم يكن من عائشة بِنْظِيها سوى فتل القلائد . والله أعلم .

أشعرها: شق صفحة سنامها أي: الهدايا طولاً حتى يسيل الدم، وأعاد الضمير إلى الهدي، بصيغة الجمع؛ لأنه بمعناه .

قلدها: وضع القلادة في عنقها.

أو قلدتها: أو للشك من أحد الرواة .

بعث بها: أرسل بها، وكان ذلك مع أبي بكر الطُّخْك، حين حج بالناس سنة تسع من الهجرة .

إلى البيت: إلى الكعبة، والمراد: مكة.

حرم عليه شيء: أي: من محظورات الإحرام .

## (ج) الشرح الإجمالي:

كان بعض السلف ومنهم: ابن عباس طفي، يرى أن من بعث بهدي إلى الحرم حرم عليه ما يحرم على المحرم حتى يبلغ الهدي محله، وفي هذا الحديث تخبر أم المؤمنين عائشة وطفي أنها كانت تفتل قلائد هدي النبي عرفي النبي عرفي الله بيدها، وتقلدها، أو يقلدها النبي عرفي أنها كانت تفتل قلائد هدي المدينة حلالاً لا يحرم عليه شيء يقلدها النبي عرفي أنها كانت تفتل مكة، ويبقى في المدينة حلالاً لا يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام.

- ١ مشروعية بعث الهدي إلى مكة .
  - ٢- مشروعية تقليد الهدى .
- ٣- مشروعية إشعاره إذا كان من ذوات السنام: كالبقر والإبل.
  - ٤- جواز فعل ما يؤلم الحيوان للمصلحة .
  - ٥- أن بعث الهدي لا يحرم شيئًا من محظورات الإحرام .
    - 7 كمال كرم النبي عليه وتعظيمه لشعائر الله تعالى .
- -۷ جواز استخدام الرجل زوجته بما ترضاه، أو تجرى به العادة .
  - $-\Lambda$  جواز التوكيل على الهدي في رعايته، وذبحه، وتفريقه .

# • الحديث الثاني •

٠ ٢٣٠ عن عائشة ﴿ وَاللَّهُ مَا قَالَتَ ؛ أهدى النبي عَلِيُّكُم مرةً غنمًا .

# الشرح

الراوى: عائشة أم المؤمنين واليها . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨) .

(أ) موضوع الحديث:

حكم إهداء الغنم.

(ب) شرح الكلمات:

أهدى: بعث بهدي إلى مكة .

مرة: مفعول مطلق عامله (أهدى) أي : أهدى إهداءة واحدة

غنمًا: اسم جنس للضأن والمعز .

(ج) الشرح الإجمالي:

تخبر عائـشة وظيها، أن النبي عَلِيَكِ أهدى في مرة من مـرات إهدائه إلى مكة غنمًا، وفي بعض الروايات : أنه بعث بها من المدينة

(د) فوائد الحديث:

١\_ جواز إهداء الغنم إلى مكة \_

٧- أن أكثر إهداء النبي عَرِيْكِم إلى مكة كان من غير الغنم .

# 

<sup>•</sup> ٣٣٠ – رواه البخاري برقم (١٦١٤), باب: رحمة الغنم, ومسلم برقم (١٣٢١), باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل قلائده, وأن باعثه لا يصير محرمًا, ولا يحرم عليه شيء مذلك .

### • الحديث الثالث •

٣٣١ عن أبي هريرة نطق ، أن النبي عليا الله وأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: «اركبها» قال: إنها بدنة، قال: «اركبها» فرأيت راكبها يساير النبي عليا ، وفي لفظ: قال في الثانية، أو الثالثة: «اركبها ويلك، أو ويحك».

# الشرح

الراوي: أبو هريرة يُطُّنك . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٨).

(أ) موضوع الحديث: حكم ركوب الهدي .

(ب) شرح الكلمات:

رأى: أبصر

رجلاً: واحدًا من الرجال ولم يسم .

بدنة: بعيرًا سميت بذلك لعظم بدنها .

اركبها: أي: البدنة، وهو أمر حقيقي، أو للإرشاد، أو للإباحة .

إنها بدنة : أي: بدنة مهداة .

يساير النبي عليه السير إلى جنبه .

في الثانية أو الثالثة : شك من أحد الرواة ·

ويلك أو ويحك: شك من أحد الرواة أيضًا، وهما: منصوبان بفعل محذوف والتقدير: ألزمت ويلك، أو ويحك، والجملة: دعائية تقال: لمن وقع في هلكة، فإن كان يستحقها قيل: ويحك ترحمًا كان يستحقها قيل: ويلك دعاء عليه، وإن كان لا يستحقها قيل: ويحك ترحمًا عليه، وتوجعًا له، وقد يراد بقولهم ويلك: الإغراء بالفعل، كأن المعنى: ويلك إن لم تفعل.

٣٣١ - رواه البخاري برقم (١٦٠٤)، باب: ركوب البدن ومسلم برقم (١٣٢٢)، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر أبو هريرة وطني ، أن النبي عالي الله ، رأى رجلاً يسوق بدنة أهداها ، وكان قد قلدها وأجهده المشي ، فأمره النبي عالي الله أن يركبها رحمة به ، فراجع النبي عالي الله الما كراهة لركوبها وهي هدي ، وإما زيادة في التثبت ، فقال : إنها بدنة ، فأعاد عليه النبي عالي الأمر بركوبها مرتين أو ثلاثًا ، وقال في الثانية أو الثالثة : «ويلك، أو ويحك» .

- ١ مشروعية إهداء الإبل .
- حواز ركوب الهدي إذا كان الراكب محتاجًا لذلك، وألاً يكون على الهدي ضرر (١).
  - ٣- مشروعية الأخذ بالرخصة وترك إجهاد النفس .



<sup>(</sup>١) يشترط لجواز ركوب الهدي : أن يكون الراكب محتاجًا لذلك؛ وألاً يكون على الهدي ضرر؛ لقول جابر رفيت : سمعت النبي رئيلي يول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا»، رواه مسلم .

# • الحديث الرابع •

٢٣٢ عن علي بن أبي طالب وطلك ، قال: أمرني رسول الله عَلَيْكُم : أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها، وجلودها، وأجلتها، وألاَّ أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: «نحن نعطيه من عندنا».

# الشرح

الراوي: هو: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم النبي عليه ولد قبل البعثة بعشر سنين وتربى في حجر النبي عليه ابن من حين بعث ولازمه وشهد معه الغزوات كلها إلا غزوة تبوك فقد خلفه النبي عليه في أهله، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»، زوجه النبي عليه ابنته فاطمة، وشهد له بالجنة، اشتهر بالفروسية، والشجاعة، والعلم، والفطنة، حتى قال فيه عمر وفي : أقضانا علي، ونقل له من الفضائل ما لم ينقل لغيره بسبب ما حصل من النواصب، فكان كل من عنده شيء من مناقبه نشره، وقد نشرت له الروافض شيئًا كثيرًا من المناقب المكذوبة، التي هو في غنى عنها، وتولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ولي في آخر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين الحلافة بعد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ولي خوفًا عليه من الخوارج، والله أعلم.

(أ) موضوع الحديث: التوكيل في الهدي وتفريقه.

### (ب) شرح الكلمات:

أمرني : طلب مني طلب ذي سلطة، وكان ذلك في حجـة الوداع سنة عشر من الهجرة .

٢٣٢ - رواه البخاري برقم (١٦٢٩)، باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا، ومسلم برقم (١٣١٧)، باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها .

أقوم: أي: أتولى .

على بدنه: على إبله التي أهداها، وكانت مائة بعير .

أتصدق بلحمها: أدفعها للفقراء، والمراد: سوى ما أكل النبي عَلَيْكُم منه .

جلودها: جمع جلد . وهو معروف .

أجلتها: جمع جلال، وهو: ما يطرح على ظهر البعير من كساء، ونحوه وقاية له.

الجزار: القصاب الذي يذبح وينحر الحيوان والمراد هنا: من يتولى تقطيع اللحم؛ لأن النبي عَائِلُكُم هو الذي نحر من هديه ثلاثًا وستين، وأعطى عليًّا فنحر تمام المائة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر علي بن أبي طالب وطالب وطالب والنبي عاليه أمره أن يتولى هديه، ويتصدق بلحمه، وجلاه ولا يعطي الجزار شيئًا منها مقابل عمله، وقال: «نحن نعطيه من عندنا».

- ١ مشروعية الهدي .
- ٢- مشروعية التصدق بلحم الهدي، وجلده، وجلاله، إلا ما يسن أكله من لحمه.
  - ٣- جواز التوكيل في قسم لحمه، والتصدق به .
    - ٤- فضل على بن أبي طالب رطين .
  - ٥- جواز الإجارة على جزارة الهدي، وتكون الأجرة من غيره .
    - ٦- منع بيع شيء من الهدي قياسًا على منع جعله أجرة .



## • الحديث الخامس

۲۳۳ عن زیاد بن جبیر قال: رأیت ابن عمر أتی علی رجل قد أناخ بدنته ینحرها، فقال: «ابعثها قیامًا مقیدة سنة محمد عاتیاتیم».

# الشرح

الراوي: هو: زياد بن جبير بن حية بن مسعود الثقفي البصري تابعي ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين .

(أ) موضوع الحديث :

كيفية نحر الإبل .

(ب) شرح الكلمات:

ابن عمر: هو عبد الله. وسبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

أتى على رجل : مر به وكان ذلك في منى .

أناخ: برك . ينحرها: يريد نحرها .

ابعثها: أثرها .

قيامًا: أي: قائمة، فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل منصوب على الحال .

مقيدة: أي: معقولة اليد اليسرى .

سنة محمد عَرَاكُم : طريقته أو شريعته، و«سنة» مرفوعة خبر لمبتدأ محذوف. والتقدير: اتبع سنة محمد عَرَاكُم .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر زياد بن جبير وهو من التابعين أن عبد الله بن عمر رئيس، مر في منى برجل قد أناخ بدنة أهداها يريد أن يستحرها باركة فأمره أن يثيرها حتى تقف، فيقيد يدها اليسرى، ثم ينحرها قائمة، وبين له أن هذه سنة رسول الله عَرَاكِينَهُم .

٣٣٣ – رواه البخاري برقم (١٦٢٧)، باب: نحر الإبل مقيدة، ومسلم برقم (١٣٢٠)، باب: نحر البدن قيامًا مقيدة.

- ا- مشروعية نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى
  - ٢- حرص الصحابة وللشيء على الإرشاد إلى السنة
- ٣- ذكر الدليل عند الإرشاد؛ ليكون أدعى للقبول والطمأنينة .
  - ٤- جواز ذكر النبي عليه باسمه في باب الإخبار



<sup>(</sup>١) وكيفيـة ذلك أن يأتيها من اليمين بالسكين في منحرها وهو الــوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ثم يجر السكين يمينًا وشمالاً ليقطع الودجين

## ■ باب الغسل للمحرم

لما كان المحرم ممنوعًا من الترف بالطيب، واللباس المعتاد، كان مما سبق إلى الوهم: أن يكون ممنوعًا من غسل بدنه؛ لما فيه من الترف بالتنظيف، فمن ثم عقد المؤلف له بابًا، يزيل به الوهم، ويدفع به الشك.

# • الحديث "أول •

١٧٣٤ عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل رأسه، قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري والمحلي فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستتر بثوب فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله عليه يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته عليه الماء يفعل.

وفي رواية : فقال المسور لابن عباس : لا أماريك بعدها أبدًا .

## الشرح

الراوي: هو: عبد الله بن حنين مولى ابن عباس راي مدني ثقة من الطبقة الوسطى من التابعين، توفي في أول المائة الثانية .

(أ) موضوع الحديث:

حكم غسل المحرم رأسه وكيفية ذلك .

(ب) شرح الكلمات:

عبد الله بن عباس: سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٦).

٢٣٤ – رواه البخاري برقم (١٧٤٣)، باب: الاغتسال للمحرم وقال ابن عباس ر الشيخ: يدخل المحرم الحمام، ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسًا، ومسلم برقم (١٢٠٥)، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه.

المسور: هو: ابن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري، أمه أحت عبد الرحمن ابن عوف، ولد بعد الهجرة بسنتين وقدم به أبوه إلى المدينة في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، حفظ عن النبي عرفي أحاديث، وروى عن الخلفاء الأربعة، ولازم عمر ابن الخطاب فطفي، وكان فقيها، ذا فضل ودين، بقي في المدينة فلما قتل عشمان فطفي تحول إلى مكة، وبقي فيها حتى قدم الجيش لقتال عبد الله بن الزبير، فأصابه حجرمن المنجنيق وهو يصلي في الحجر فقتله، وذلك في مستهل ربيع الأول سنة أربع وستين.

أبو أيوب: هو: خالد بن زيد الأنصاري المنجاري، كمان من السابقين إلى الإسلام، شهد بيعة العقبة، ونزل عليه النبي عَرِيلِ حين قدم المدينة مهاجرًا، حتى بنى بيوته ومسجده، وآخى بينه وبين مصعب بن عمير والله عليه الغزوة بدر وما بعدها، وشهد الفتوح، ولازم الغزو، فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في غزوة أخرى، وتوفي في غزوة القسطنطينية سنة اثنتين وخمسين ودفن قرب سورها.

بالأبواء: أي: في الأبواء أي: أن اختلافهما كان وهمًّا في الأبواء موضع بين مكة والمدينة يسمى الآن «الخريبة» قبل منتصف الطريق مما يلي المدينة .

القرنين : خشبتان تنصبان على البئر؛ ليربط عليهما عود بكرة الدلو .

يستتر: يحتجب.

ثوب: ما يتخذ من اللباس.

كيف: اسم استفهام عن الكيفية، وإنما وقع السؤال عنها دون أصل الغسل: إما لأنه لما رآه يغتسل علم أنه سيغسل رأسه فلم يسأل عنه؛ لعدم الحاجة للسؤال، وإما لأن ابن عباس أرسله بالسؤال عن كيفية غسله لكونه يعلم أن الغسل جائز، وإذا أجاب عن الكيفية علم به جواز أصل الغسل الذي هو محل الخلاف بين المسور وابن عباس.

على الثوب: أي: الثوب الذي كان يستتر به .

فطأطأ: خفضه.

بدا: ظهر.

لإنسان: لرجل وهو غير مسمى .

أقبل بهما: أي: بيديه، بدأ بهما من مقدم رأسه .

أدبر: ردهما من مؤخره إلى مقدمه .

هكذا: ها للتنبيه والكاف اسم بمعنى مثل، في محل نصب مفعولاً مطلقًا عامله "يفعل" والتقدير: مثل هذا الفعل يفعل، والمشار إليه الإقبال والإدبار باليدين على الرأس عند غسله.

لا أماريك: لا أجادلك.

أبدًا: ظرف لما يستقبل من الزمان.

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن حنين وهو من التابعين أن مولاه ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا، وهما نازلان في الأبواء، ولعلهما كانا محرمين هل يغسل المحرم رأسه؟ فقال ابن عباس رضي : يغسله؛ لأن الأصل بقاء الحل، وقال المسور رضي : لا يغسله؛ لأن فيه نوعًا من الترفه، ولا يؤمن سقوط شعر منه بذلك، فأرسل ابن عباس مولاه عبدالله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري؛ ليفصل بينهما، فجاءه وهو يغتسل بين القرنين مستتر بشوب، فسلم عليه والظاهر أنه رد عليه السلام فقال: من أنت؟ فسمى له نفسه، وأخبره أن ابن عباس أرسله إليه يسأله عن كيفية غسل النبي عين رأسه وهو محرم فأراه أبو أيوب ذلك الفعل، فطأطأ الثوب الذي كان يستتر به حتى ظهر رأسه، محرم فأراه أبو أيوب ذلك الفعل، فطأطأ الثوب الذي كان يستتر به حتى ظهر رأسه، ثم أمر الشخص الذي يصب عليه الماء أن يصب على رأسه، فجعل أبو أيوب يحركه بيديه يقبل بهما ويدبر، ثم قال: هكذا رأيت النبي عين أله يفعل .

- ١- جواز غسل المحرم رأسه، وتحريكه بيديه .
- ۲- أنه لو علق بيديه شيء من طيب رأسه لم يضر؛ لأن أبا أيوب أخسبر أن النبي عليك مقبل بيديه ويدبر على رأسه، وقد ثبت عنه عليك أن وبيص المسك يرى في مفارقه وهو محرم.

- ٣- جواز اغتسال المحرم؛ لأن غسل الرأس إنما يحتاج إليه في الغسل .
  - ٤- جواز المناظرة في العلم؛ لإظهار الحق.
  - ٥- جواز توكيل الثقة في السؤال عن العلم وقبول خبره فيه .
  - ٦- مشروعية استتار المغتسل وهو واجب فيما لا يحل النظر إليه .
    - ٧- أن الأولى تسمية الرجل نفسه لمن قال له من أنت ؟
- $-\Lambda$  سلوك طريق التعليم بالفعل؛ لأنه أقرب للفهم، وأرسخ في الذهن.
  - ٩- جواز المعاونة في الطهارة .
- ١٠- فضل الصحابة والشيم برجوعهم في العلم إلى أقرب الناس في إدراكه .
- 11- الاعتراف للفاضل بفضله؛ لقول المسور لابن عباس: «لا أماريك بعدها أبدًا».



# باب فسخ الحج إلى العمرة

فسخ الحج إلى العمرة: تحويل النية من الحج إلى العمرة؛ ليصير بذلك متمتعًا، فيجمع بين عمرة مستقلة بأفعالها، وحج مستقل بأفعاله في عام واحد، وسفر واحد.

# • الحديث الأول •

وليس مع أحد منهم هدي عير النبي علي وطلحة (١) ، وقدم علي من اليمن، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي علي وطلحة (١) ، وقدم علي من اليمن، فقال: أهللت بما أهل به النبي علي النبي علي أله أمر النبي علي أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا، ثم يقصروا، ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ ذلك النبي علي فقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولو لا أن معي الهدي الأحللت»، وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.

٣٣٥ – رواه البخاري برقم (١٥٦٨)، باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة، ومسلم برقم (١٢١٦)، باب: بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه؟ .

قال النووي رحمه الله: إنما قال هذا من أجل فسخ الحج إلى العمرة، الذي هو خاص لهم في تلك السنة، خاصة لمخالفة الجاهلية، ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف، وقال هذا تطييبًا لقلوب أصحابه، وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة، كما صرح به في الأحاديث التي بعد هذا، فقال لهم عرب هذا الكلام، ومعناه: ما يمنعني من موافقتكم في المما أرتكم به إلا سوقي الهدي، ولولاه لوافقتكم، ولو استقبلت هذا الرأي وهو في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي، وفي هذه الرواية لبعض بأنه عرب الله عمن متمتعًا . «شرح مسلم» (٨/ ١٤٤).

ثبت عن النبي عَرِيْكُم أنه قال : «لو تفتح عمل الشيطان» .

فعن أبي هريرة ولى قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». رواه مسلم في (كتاب القدر) برقم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>١) هذا حسب علم جابر ريخ وقد ساق الهدي أيضًا سواهما أبوبكر وعـمر والزبير وذو اليسار كمـا في صحيح مسلم .

# الشرح

الراوي: جابر بن عبد الله ولينك. سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٨٤).

(أ) موضوع الحديث:

حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ ليصير متمتعًا .

(ب) شرح الكلمات:

طلحة: هو: ابن عبد الله بن عثمان القرشي التيمي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الشمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر ولي ولا قبل البعثة بنحو خمس عشرة سنة، وبادر إلى الإسلام وشهد غزوة أحد وما بعدها وأبلى فيها بلاء حسنًا حتى قال فيه وبادر إلى الإسلام وشهد غزوة أحد وما بعدها وأبلى فيها بلاء حسنًا حتى قال فيه وبادر إلى الأوجب طلحة»، وقال أبو بكر: ذاك يوم كله لطلحة، ولم يحضر بدرًا؛ لأنه كان في الشام في تجارة، فلما رجع ضرب له النبي عليه بسهمه وأجره، قتل وقعة الجمل سنة ست وثلاثين ودفن في البصرة.

على: هو: ابن أبي طالب وطالب وطالب وطالب وطالب وطالب علي . سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨).

عبد الرحمن بن أبي بكر: هو: شقيق أم المؤمنين عائشة وطيع، وأكبر أولاد أبي بكر وطيع، أسلم وقت الهدنة قبل الفتح، وقيل: يوم الفتح، وحسن إسلامه، كان صادق القول، لم تجرب عليه كذبة قط، وكان شجاعًا راميًا مصيبًا شهد اليمامة، وقتل

<sup>=</sup> وقوله: «لو تفتح عمل الشيطان» هذا في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الدينية، فلا بأس بها، بل تكون محمودة. لقول النبي ﷺ: «ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي».

وقُول النّبي عَرَاكِ : «إنمَا الّدنيا لأربعة نفَر»، وذكر منهم: «ورجل آناه الله علّمًا ولم يؤتيه ما لأ وقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل فَهُمْ في الأجر سواء» الحديث.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله عِنْهِمْ : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» هذا دليل على جواز قول: «لو» في التأسف على فوات أصور الدين ومصالح الشرع، وأما الحديث الصحيح في أن لو تفتح عمل الشيطان، فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال «لو» في غير حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرناه والله أعلم. اهـ. «شرح النووي» (٨/ ٣٩٠).

سبعة من أكابرهم، خرج من المدينة إلى مكة فمات قبل أن يصل إليها بنحو عشرة أميال، فحمل إلى مكة ودفن فيها سنة ثمان وخمسين .

أهل: رفع صوته، والمراد هنا: أحرم .

أصحابه: أي: بعضهم .

بالحج : أي: بالإحرام به، وكان ذلك في حجة الوداع سنة عشر .

هدي: أي: شيء يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم .

قدم: وصل إلى مكة، والنبي عَلِيْكُمْ في الأبطح .

أهللت: أحرمت.

أصحابه: أي: المحرمين بالحج.

أن يجعلوها: أي: حجتهم .

فيطوفوا: أي:بالبيت وبالصفا والمروة، وسبق معنى الطواف في الحديث رقم (٢٢٦-٢٢٣).

يقصروا: يقصوا شعر رؤوسهم، حتى يكون أقصر من قبل.

ننطلق؟: نذهب. والجملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام، والتقدير: أننطلق؟ والغرض من الاستفهام: الاستغراب والأسى.

منى: مشعر معروف بين واد محسر وجمرة العقبة، ينزلها الحجاج بقية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويوم العيد، وثلاثة أيام أو يومين بعده، سميت بذلك: لكثرة ما يمنى أي: يراق فيها من دماء الهدايا .

يقطر: أي: ينزل منيًّا من جماع أهله، وهو: كناية عن كــمال التحلل، وقرب عهدهم بالجماع، وإيحاء بكراهتهم لذلك .

فبلغ: فوصل.

ذلك: أي: قولهم: «ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر».

فقال : أي : النبي عَلِيْظِيمُ . لو : حرف شرط .

استقبلت: علمت من قبل.

من أمري: من شأني أو حالي .

ما أهديت: ما سقت الهدى، والجملة جواب لو .

حاضت: سال منها دم الحيض.

فنسكت: فتعبدت

المناسك: أفعال الحج .

تطف: سبق معنى الطواف في الحديث رقم (٢٢٣).

بالبيت: أي:بالكعبة .

طهرت: نظفت من الحيض.

تنطلقون؟: تذهبون راجعين إلى المدينة، والجـملة استفهامـية؛ لإظهار الأسى، حذفت منها همزة الاستفهام، والتقدير : أتنطلقون ؟

بحج وعمرة : أي : حج مستقل، وعمرة مستقلة بينها وبين الحج إحلال، والمراد: من تحلل بعمرة من الصحابة .

وأنطلق بحج: أي: بحج غير مستقل؛ لأنها كانت قارنة والجملة معطوفة على «تنطلقون» فهي في حيز الاستفهام ·

التنعيم: موضع على أربعة أميال من مكة يسمى الآن: «مسجد عائشة» سمي التنعيم؛ لأن فيه جبلين اسم أحدهما: ناعم، والثاني: منعم، وحوله واديًا يسمى: نعمان.

بعد الحج: بعد انتهائه، وذلك ليلة الأربعاء الرابعة عشرة من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جابر بن عبد الله وَ أن النبي عَيِّاتُهُم أحرم هو وبعض أصحابه بالحج، وليس معهم هدي إلا النبي عَيِّاتُهُم ونفر قليل، ذكر منهم: طلحة بن عبيد الله، فلما وصل النبي عَيِّاتُهُم مكة قدم إليه علي من اليمن، وكان النبي عَيِّاتُهُم قد بعثه قبل الحج

ثم أخبر جابر وطني ، أن أم المؤمنين عائشة وطني حاضت ، وكان حيضها بسرف قبل قدومهم مكة بيوم ، ففعلت المناسك كلها بأمر النبي عرب غير أنها لم تطف بالبيت ، وكذلك لم تطف بين الصفا والمروة ، كما ثبت ذلك عنها في الصحيحين ، فلما طهرت من الحيض أفاضت يوم النحر فطافت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، لكن بقي في نفسها أن يرجع الناس بحج وعمرة مستقل بعضها عن بعض ولم تفعل ذلك ، فأمر النبي عرب النبي عرب الحرم إلى التنعيم ، فتعتمر منه .

- ١- مشروعية سوق الهدي .
- ٢- مشروعية رفع الصوت بالتلبية .
- ٣- مشروعية تعيين النسك في التلبية .
- ٤- جواز الإحرام بمثل ما أحرم به فلان .
- ٥- أن التمتع أفضل الأنساك؛ لأن النبي عَلَيْكُم أمر به من لم يسق الهدي.
  - ٦- مشروعية فسخ نية الحج إلى عمرة؛ ليصير متمتعًا .
    - ٧- امتناع هذا الفسخ على من ساق الهدي .
  - $\Lambda$  أن التقصير عبادة ونسك وليس إطلاقًا من محظور كما قيل به  $\Lambda$

- ٩- أن التقصير في العمرة للمتمتع أفضل؛ ليتوفر الشعر للحلق في الحج.
  - ١٠- جواز المبالغة في الألفاظ إذا لم يترتب عليها محذور شرعى .
    - ١١- رحمة النبي عَالِيْكُم بأمته، وشفقته عليهم .
      - 17- جواز قول: "لو" إذا كان لقصد الإخبار .
    - ١٣- سن تعليم النبي عليه ودعوته إلى الحق.
    - ١٤- أن سوق الهدي مانع من التحلل حتى ينحر يوم العيد .
      - ١٥- امتناع الطواف بالبيت على الحائض حتى تطهر .
        - ١٦- جواز فعل الحائض بقية أنساك الحج والعمرة .
  - ١٧- أن المشروع كون السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف بالبيت .
- ١٨ أن المتمتعة إذا حاضت ولم تطهر قبل الحج، فإنها تدخله على العمرة وتصير قارنة .
  - ١٩ أن القارن يكفيه طواف واحد وسعى واحد لحجه وعمرته .
  - ٢٠ وجوب الإحرام من الحل- على من أراد العمرة وهو في الحرم.
- ٢١- أن المتمتع إذا لم يتمكن من إكمال العمرة قبل الحج وأدخل الحج عليها
   جاز له أن يعتمر بعد الحج .
  - ٢٢- أنه لا يشغل الحاج أن يأتي بعمرة بعد الحج.

### (هـ) معارضة وجمع:

سبق في حديث ابن عمر رقم (٢٢٦).

أن النبي عَلَيْكُم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فظاهره أنه تحلل بين العمرة والحج، وفي هذا الحديث أنه أهل وأصحابه بالحج فظاهره أنه كان مفردًا.

وقد ثبت أن النبي عَيَّا كان قارنًا، فيحمل حديث ابن عمر على أن المراد بالتمتع إيقاع العمرة والحج في سفر واحد، لا أن المراد التحلل بينهما، فإنه عَيْسِ لم

يتحلل بينهـما قطعًا ، وعلى هذا فيكون قارنًا بلا شك ، والجمع بين كونه قارنًا وبين هذا الحديث بأحد أمرين :

- (أ) أن النبي عَرَّا أُحرَم أولاً بالحج مفردًا ، وعليه يحمل هذا الحديث ، ثم أدخل العمرة عليه فصار قارنًا ، وعليه يحمل حديث ابن عمر وهذا الجمع اختاره ابن حجر وجماعة .
- (ب)أن النبي عالي المنطق أحرم قارنًا من أول الأمر وعليه يحمل حديث ابن عمر، لكن لكان كانت العمرة مندمجة في الحج في القران عبر بالحج عنهما جميعًا، وعليه يحمل هذا الحديث وهو تعبير شائع كثير يعبر بأحد الشيئين جميعًا؛ لاندماجهما في فعل واحد والله أعلم.



# • الحديث الثاني •

٢٣٦ - عن جابر يُطَيِّكُ، قـال: قدمنا مع رســول الله اللَّيْكِيُّ ونحن نقــول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله اللِّيْكِيْم فجعلناها عمرة .

# الشرح

الراوي: جابر بن عبد الله ولطف . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٨٤).

(أ) موضوع الحديث: حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ ليصير تمتعًا .

(ب) شرح الكلمات:

قدمنا: أي: وصلنا إلى مكة عام حجة الوداع .

ونحن: أي: بعضهم، وهو الأكثر.

لبيك : سبق معناها في الحديث رقم (٢١١).

فأمرنا : طلب منا طلب ذي سلطة، والمأمور به محذوف، والتقدير: فأمرنا أن نجعلها عمرة .

فجعلناها: فصيرناها. أي: الحجة . عمرة: أي: عمرة تمتع .

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر جابر بن عبد الله وظفي ، أنهم قدموا مع رسول الله علي عني: إلى مكة في حجة الوداع، والكثير منهم يقولون: لبيك بالحج، فأمرهم النبي عليك أن يحولوا نية الحج إلى عمرة؛ ليصيروا متمتعين بها إلى الحج، ففعلوا ذلك ولاهم .

(د) فوائد الحديث:

التلبية - مشروعية تسمية النسك من حج أو عمرة في التلبية - الميانية التلبية التلبي

٢- مشروعية فسخ الحج إلى العمرة ليصير متمتعًا إلا أن يسوق الهدي.

٣٣٦<sup>—</sup> رواه البخاري برقم (١٤٩٥) باب من لبى بالحج وسماه ومسلم برقم (١٢١٦) ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه؟

### • الحديث الثالث •

٧٣٧- عن عبد الله بن عباس والنها قال: قدم رسول الله والسالة وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي: الحل؟ قال: «الحل كله».

# الشرح

الراوى: عبد الله بن عباس والله على المحديث رقم (١٦٦).

(أ) موضوع الحديث :

حكم فسخ الحج إلى العمرة؛ ليصير تمتعًا .

(ب) شرح الكلمات:

قدم: وصل مكة.

أصحابه: أي: الذين حجوا معه .

صبيحة رابعة : أي: صبيحة الليلة الرابعة من ذي الحجة سنة عشر من الهجرة ، وكان ذلك يوم الأحد .

مهلين بالحج: ملبين بالحج، والمراد: بعضهم لا كلهم؛ لأن منهم من كان قارنًا ومتمتعًا

فأمرهم: أي: أمر الصحابة، والمراد: من لم يكن منهم معه هدي .

أن يجعلوها: أي: حجتهم .

عمرة: أي: عمرة تمتع.

أي الحل؟: برفع أي: على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: أي: الحل حلنا. الحل كله: برفع الحل على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: حلكم الحل كله.

٧٣٧ - رواه البخاري برقم (١٤٨٩)، باب: التمـتع والإقران والإفـراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن مـعه هدي، ومسلم برقم (١٢٤٠)، باب: جواز العمرة في أشهر الحج .

## (ج) الشرح الإجمالي:

- ١- مشروعية فسخ الحاج نية الحج إلى عمرة؛ ليصير متمتعًا .
  - ٢- أن هذا الفسخ يتحلل فيه بالعمرة تحللاً كاملاً .
- ٣- أن التحلل نـوعان: كامل يبيح جميع محظورات الإحرام، وناقـص يبيح المحظورات سوى النساء.
  - ٤- مشروعية السؤال عن الشيء المجمل؛ ليتأتى امتثاله .



# • الحديث الرابع(١)•

٢٣٨ عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله عائلي يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.

# الشرح

#### الراويان:

عروة: هو: عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر مُؤلِّكُ ولد سنة ثلاث وعشرين، واعتزل الفتن، وكان ثقة ثبتًا عالمًا مأمونًا، قال فيه الزهري: كان بحرًا لا ينزف، ولا تكدره الدلاء، وهو: أحد الفقهاء السبعة الذين ترجع إليهم الفتوى في المدينة، وقد أصابته الآكلة في رجله، فأكلت نصف ساقه، فقال الأطباء: إن لم تقطعها قضت على رجلك كلها، وربما قضت على بدنك كله، فطابت نفسه بقطعها، فقالوا: ألا نسقيك دواءً؛ لئلا تحس بألم القطع، فقال: ما كنت أظن أحدًا يشرب ما يذهب عقله، ولكن اقطعوها وأنا أصلي، فإني لا أحس حينئذ ففعلوا، فما تضور ولا اختلج فلما فرغ من صلاته، قال: اللهم إنه كانت لي أطراف أربعة، فأخذت واحدًا منها، فلئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما قد عافيت، ولما عزوه بها قال متمثلاً.

وأعلم أني لــم تصبني مصيبـة مدى الدهر إلا قد أصابت فتى مثلي توفى فى المدينة سنة أربع وتسعين .

أسامة: سبقت ترجمته في شرح الحديث رقم (٢٠٦).

(أ) موضوع الحديث: كيفية سير النبي عَلَيْكُ حين دفع من عرفة .

<sup>(</sup>۱) تنبيه: ليس في هذا الحديث وما بعده مناسبة لباب فسنخ الحج إلى العمرة ؛ ولعل مؤلف العمدة -رحمه الله-أراد أن يضع ترجمة لذلك فنسي، أو وضع الترجمة فسقطت خطأ من نساخ الكتاب ونحوهم، والله أعلم . ٢٣٨- رواه البخاري برقم (٢٨٣٧)، باب: السرعة في السير، ومسلم برقم (٢٢٨٦)، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة .

### (ب) شرح الكلمات:

سئل أسامة: السائل غير معروف.

وأنا جالس: جملة حالية، الغرض منها: توكيد الخبر.

دفع : سار من عرفة إلى مزدلفة ، وذلك بعد الغروب ليلة عيد النحر .

العنق: بالنصب على أنه مفعول مطلق أي: يسير السير العنق، وهو: سير منبسط يتحرك به عنق الناقة ليس سريعًا ولا بطيئًا .

فجوة: متسعًا .

نص : أسرع .

### (ج) الشرح الإجمالي:

#### (د) فوائد الحديث:

١ مشروعية الدفع من عرفة بسير ليس بالبطيء ولا السريع، إلا في المتسع فيسرع.

٧ - حرص السلف رئيش على معرفة أعمال النبي عَرَبِينِ ، ليتبعوه في ذلك.

۳- ذكر ما يدل على التأكد من الخبر؛ لقول عروة: «وأنا جالس» .

٤ ـ أن من حسن التعلم أن يوجه السؤال إلى أقرب الناس علمًا به وإحاطة.

### • الحاديث الخامس

١٣٩ عن عبد الله بن عمرو طح اله النبي على وقف في حبة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل : لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «أدبح ولا حرج»، وجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: «أرم ولا حرج» فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «أفعل، ولا حرج».

# الشرح

الراوي: عبد الله بن عمرو ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ عَمْرُو اللَّهُ اللَّ

(أ) موضوع الحديث: حكم الترتيب بين أفعال الحج يوم العيد ·

(ب) شرح الكلمات:

وقف: مكث أو ثبت، وكان ذلك على بعيره عند جمرة العقبة، بينها وبين الوسطى بعد الزوال يوم العيد .

حجة الوداع: سبق بيانها في شرح الحديث رقم (٢٢٣).

رجل: لم يذكر اسمه .

لم أشعر: لم أعلم، أو لم أفطن، إما لجهل أو نسيان.

حلقت: أزلت شعر رأسي من أصوله بالموسى

أذبح: أي: أذبح هديي . اذبح: فعل أمر للإباحة .

لا حرج: لا ضيق عليك بإثم ولا فدية .

آخر: أي: رجل غير الأول، ولم يذكر اسمه .

نحرت: أي: نحرت هديي، والنحر: للإبل في لبتها، والذبح: لغيرها في الرقبة.

أرمي: أقذف حصى الجمار في جمرة العقبة . يومئذ: أي يوم العيد .

٣٣٩ - رواه البخاري برقم (٨٣)، باب: الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، ومسلم برقم (١٣٠٦)، باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمى .

قال النووي : إن أفعال يوم النبحر أربعة: رمي جمرة العقبة ثم الذبع ثم الحلق ثم طواف الإفاضة وإن السنة ترتيبها هكذا الله خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا وللشافعي قول ضعيف إنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف إن الحلق ليس بنسك "شرح مسلم" (٩/٥٥)

## (ج) الشرح الإجمالي:

إذا وصل الحجاج إلى منى صباح يوم عيد النحر، رموا جمرة العقبة ، ثم نحروا هديهم ، ثم حلقوا رؤوسهم ، ثم أفاضوا إلى مكة للطواف والسعي ، هذا هو الترتيب الأكمل .

وفي هذا الحديث: يخبر عبد الله بن عمرو بن العاص ولي عن جواب النبي عن جواب النبي عن خالف هذا الترتيب، حيث وقف عرب في حجة الوداع، فجعل الناس يسألونه في التقديم والتأخير، فمن قائل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، ومن قائل: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي<sup>(۱)</sup>، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: «افعل ولا حرج»، وهذا فرع من فروع القاعدة الشرعية: قاعدة التسهيل والتيسير، في هذه الملة الحنيفية السمحة، والحمد لله رب العالمين.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١-كمال نصح النبي عَاتِيكِ وحرصه على تعليم أمته .
  - ٧- تقديم السائل عذره ، إذا خالف المشروع .
- ٣- أن الأفضل ترتيب شعائر الحج يوم العيد على النحو التالي : الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الإفاضة .
  - ٤- أن مخالفة هذا الترتيب لا حرج فيها (٢).
    - ٥-سهولة الشريعة الإسلامية .
  - ٦- مشروعية وقوف العالم عند الأماكن العامة؛ لإفتاء الناس، وتعليمهم.

وصورتان أخريان في بعض روايات هذا الحديث

٣ ـ الإفاضة قبل الرمي . ٤ ـ الحلق قبل الرمي .

وورد السؤال عن الصور الثلاث الأولى في حديث ابن عباس ، وعند البخاري وصورة رابعة هي : ٥ ــ الرمى بعد المساء

٧ ـ الإفاضة قبل الذبح كما في حديث جابر .

٨ ـ السعى قبل الطواف كما فى حديث أسامة بن شريك عند أبى داود .

(٢) أما الجاهل والناسي فــواضح ، وأما العالم الذاكر ، فلأن توارد الاسئلة على النبي ﷺ وقــوة كلامه ، في نفي الحرج وعدم النهي عن العود لمثلها ، يدل على التسامح في ذلك . لاسيما والتسهيل من مقتضيات هذه الشريعة .

<sup>(</sup>١) وردت الأسئلة على عدة صور ) فمنها : الصورتان المذكورتان :

## • الحديث السادس •

• ۲٤٠ عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، أنه حج مع ابن مسعود وطائيه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليها .

## الشرح

#### الراويان:

١ حبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي : هو: الكوفي ثقة من التابعين مات
 سنة ثلاث وثمانين .

٧- ابن مسعود: هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ولي الله النبي عالي الهذلي ولي الإسلام، وهاجر الهجرتين، وقال له النبي عالي : "إنك لغلام معلم". وقال: "من سره أن يقرأ القرآن غضًا كما نزل فليقرأه من ابن أم عبد"، يعني: عبد الله بن مسعود، كان ولي من أقرب الناس سمتًا وهديًا إلى رسول الله علي أي وكان يخدمه، وهو: صاحب نعليه ووساده، وسواكه، شهد غزوة بدر وما بعدها، وأجهز على أبي جهل في غزوة بدر فاحتز رأسه وجاء به إلى النبي علي أبي مهد فتوح الشام، وبعثه عمر ولي إلى أهل الكوفة؛ ليعلمهم دينهم، وتولى القضاء فيها إلى أن دعاه عثمان ولي الى المدينة، حتى توفي فيها سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة ودفن في البقيع .

- (أ) موضوع الحديث: المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة.
  - (ب) شرح الكلمات:

الجمرة: مكان رمي الجمار سميت باسم الواحدة منه .

الكبرى : وصف لجمرة العقبة، ولم أجد من بين سبب وصفها بذلك، وهي أقرب الجمرات إلى مكة .

<sup>•</sup> ٢٤٠ – رواه البخاري برقم (١٦٦٢)، باب: من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، ومسلم برقم (١٢٩٦) باب: رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصاة .

البيت: الكعبة.

هذا: أي: المكان الذي قمت فيه لرمى الجمرة .

مقام: أي: موقف.

الذي أنزلت عليه: أي: أنزل الله عليه، وهو النبي عَلَيْظُمْ .

سورة البقرة: أي: السورة التي ذكرت فيها: قصة البقرة.

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الرحمن بن يزيد النخعي، وهو من التابعين أنه حج في صحبة عبد الله ابن مسعود ولي ، أحد أصحاب النبي علي ، وفقهائهم وفضلائهم، فلما وصل جمرة العقبة وقف عليها مستقبلاً لها، فجعل الكعبة عن يساره، ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة؛ تأكيدًا لذلك، وخص سورة البقرة؛ لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج، خصوصًا الإشارة إلى رمي الجمار، في قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيّامٍ مّعْدُودَاتٍ ﴾ البقرة: ٢٠٣].

#### (د) فوائد الحديث :

١- أن المشروع في رمي جمرة العقبة: أن يستقبلها عند الرمي، ويجعل الكعبة
 عن يساره، ومنى عن يمينه

- ٢- أن عدد حصى الجمار سبع .
- ٣- أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق .
  - ٤- ثبوت علو الله تعالى بذاته .
  - ٥- ثبوت رسالة النبي عَلَيْكُم .
- ٦- تأكيد الشيء بذكر ما يناسبه مما كان مؤكدًا .
- ٧- فضل عبد الله بن مسعود فطف وحرصه على نشر السنة .
- $-\Lambda$  الحرص على مصاحبة ذوي العلم والفضل في سفر الحج  $-\Lambda$

## • الحديث السابع •

المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: «والمقصرين».

## الشرح

الراوي :

عبد الله بن عمر بن الخطاب ظِيْفِيْ . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢) .

(أ) موضوع الحديث:

مرتبة التقصير من الحلق .

(ب) شرح الكلمات:

قال: أي: قال هذا الدعاء، وكان ذلك في غزوة الحديبية، وفي حجة الوداع أضًا.

اللهم: أي: يا الله، فحذفت ياء النداء، وعوض عنها الميم .

ارحم: أنزل رحمتك التي بها حصول المطلوب، والنجاة من المرهوب.

المحلقين: الحالقين رؤوسهم في الحج أو العمرة تعبدًا لله تعالى، والحلق: إزالة شعر الرأس كله بالموسى ونحوه .

٢٤١ – رواه البخاري برقم (١٦٤٠)، باب: الحلق والتقسصير ثم الإحلال، ومسلم برقم (١٣٠١)، باب: تفضيل
 الحلق على التقصير وجواز التقصير .

قال القرطبي : حلق الرأس هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه؟ ولا خلاف بين الجمهور في أنه من أعمال الحج، وأن الحلق أفضل من التقصير؛ لما ثبت من حديث ابن عمر رفي أن رسول الله على قال: «اللهم ارحم المحلقين ..» وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن، وأن سنتهن التقصير، واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا؟ فقال مالك: الحلق نسك للحاج وللمعتمر، وهو أفضل من التقصير، ويجب على كل من فاته الحج وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر، وهو قول جماعة الفقهاء إلا في المحصر بعدو، فإن أبا حنيفة قال: ليس عليه حلق ولا تقصير، وبالجملة فمن جعل الحلق أو التقصير نسكًا أوجب في تركه الدم، ومن لم يجعله من النسك لم يوجب فيه شيئًا . "بداية المجتهد» (١٩/ ٢٦٩) .

قالوا: أي: الصحابة ولم يعرف القائل .

والمقصرين: معطوفة على المحلقين، ويسمى العطف التلقيني، أي: قل: المحلقين والمقصرين، والتقصير: قص أطراف شعر الرأس من جميع نواحيه .

### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر ولي أن النبي على النبي على النبي على عمرته وحبه للمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم؛ تعبدًا لله تعالى وتعظيمًا له في حبهم وعمرتهم، وللمقصرين أيضًا، لكن لما كان التعبد والتعظيم لله تعالى في الحلق أظهر وأكمل، دعا النبي على المحلقين، ولما راجعه الصحابة والنبي على المقصرين دعا لهم في الثالثة.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ كمال نصح النبي عليه ورحمته بأمـته؛ حيث دعا لمن قام بالعبادة تشـجيعًا
   له، وزيادة في ثوابه .
- ٢- أن الحلق والتقصير من مناسك الحج والعمرة؛ لأن النبي عليهما .
  - أن الحلق أفضل من التقصير -
  - ٤- مشروعية الدعاء لمن قام بالعبادة؛ لأنه من الحث على الخير .
    - حرص الصحابة والشيم على شمول الرحمة للأمة .
      - ٦- جواز مراجعة الكبير والعالم بما فيه الخير .
        - ٧- حسن خلق النبي عليه الله الله الم

## 

<sup>(</sup>١) هذا خاص بالرجال وبغير المتمتع الذي قدم مكة متأخرًا؛ بحيث لا ينبت شعره قبل الحج، فإن التقصير في حقه أفضل، كما أمر النبي عَلِيْكِ بذلك أصحابه في حجة الوداع؛ ليجمعوا بين التقصير في العمرة والحلق في الحج، ولو حلقوه في العمرة حينئذ لم يبق في الرأس شعر للحج

## • الحديث الثامن

فحاضت صفية ، فأراد النبي عَيْنِهِم منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول فحاضت صفية ، فأراد النبي عَيْنِهِم منها ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم الله ، إنها حائض ، قال : «أحابستنا هي؟» ، قالوا : يا رسول الله ، إنها قد أفاضت يوم النحر قال : «اخرجوا» . وفي لفظ . قال النبي عَيْنِهِم : «عقرى ، حلقى ، أطافت يوم النحر؟» ، قيل : نعم . قال : «فانفري» .

## الشرح

الراوي: أم المؤمنين عائشة ولطيفها. سبقت ترجمتها في الحديث رقم (١٧٨).

(أ) موضوع الحديث :

حكم الحيض قبل طواف الوداع .

(ب) شرح الكلمات:

صفية: أم المؤمنين ولطفيها. سبقت ترجمتها في الحديث رقم (٢٠٦).

فأفضنا : فدفعنا إلى مكة ؛ لطواف الحج .

فحاضت صفية : أصابها الحيض، وهو يمنع من الجماع والطواف، وكانت تلك الحيضة ليلة الثالث عشر من ذي الحجة .

ما يريد الرجل من أهله: أي: من زوجته، وهو: الحماع .

٣٤٢ - رواه البخاري برقم (١٤٤٠)، باب: حجة الوداع، ومسلم برقم (١٢١١)، باب: وجموب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض .

قال ابن قـدامة : فدل على أن هذا الطواف لابد منه، وأنه حابس لمن لم يأت به، ولأن الحج أحد النسكين، فكان الطواف ركتًا كالعمرة . «المغني» (٣/ ٢٢٦) .

وقال ابن حزم: فمن خرج ولم يودع، فقد ترك فرضًا لازمًا، فعليه أن يؤديه، روينا من طريق وكيع عن إبراهيم ابن يزيد عن أبي الزبير بن عبد الله أن قومًا نفروا ولم يودعوا، فردهم عمر بن الخطاب في حتى ودعوا، قال علي: ولم يخص عمر موضعًا عن موضعً . «المحلى» (// ١٧١) .

فقلت: الضمير لعائشة رطينيها.

أحابستنا؟ : أمانعتنا من الخروج من مكة؟ يعني: إن لم تكن طافت للحج، والاستفهام للإشفاق .

**قالوا**: أي: الحاضرون .

يوم النحر: أي: يوم العيد .

اخرجوا: أي: من مكة، والخطاب للحاضرين، أو للذين أخبروه أنها أفاضت يوم النحر، والأمر للإباحة .

عقرى حلقى: كلمتا دعاء، بمعنى: الهلاك والإبادة، وقد جرى استعمالهما في مقام التهويل من غير إرادة للمعنى الأصلي، مثل قولهم: تربت يداك، وثكلتك أمك، وهما منصوبان على المصدر بفعل محذوف، أي: عقرها الله عقرى، وحلقها حلقى.

قيل: أي: قال بعض الحاضرين، أو قالت صفية، كما يدل عليه ما بعده .

نعم: حرف جواب؛ لتقرير المسؤول عنه .

فانفري: فاخرجي من مكة، والأمر للإباحة، والخطاب لصفية خصها به؛ لأنها ذات الشأن، أو لعلها لم تحضر خطابه الأول حين قال: اخرجوا

### (ج) الشرح الإجمالي:

تخبر أم المؤمنين عائشة وطنع أنهم حجوا مع النبي عليه تعني: حجة الوداع سنة عشر من الهجرة فطافوا معه طواف الحج يوم النحر، ومنهم: صفية أم المؤمنين وطنع ، ثم حاضت بعد ذلك، ولم يعلم النبي عليه بحيضتها، فلما أراد منها: ما يريد الرجل من امرأته، أخبرته عائشة وطنعا أنها كانت حائضاً؛ لعلمها بذلك من قبل صفية، فخاف النبي عليه أن تكون حاضت قبل طواف الحج فتحبسهم حتى تطهر وتطوف، فقال تلك الكلمة المشهورة التي تجري على الألسن بدون إرادة معناها الأصلى: «عقرى حلقى»، واستفهم: «أحابستناهي ؟» فلما أخبر أنها طافت طواف

الحج، وهو: طواف الإفاضة، أباح لهم الخروج حينئذ؛ لعـدم وجود ما يحبسهم؛ إذ الحائض ليس عليها طواف وداع .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- مشروعية إيقاع طواف الإفاضة "طواف الحج" يوم النحر .
  - ٧- أن طواف الإفاضة لا يسقط بالحيض .
    - ٣- أن طواف الحائض لا يصح .
- ٤- أن التحلل الثاني يستباح به جميع محظورات الإحرام حتى الجماع .
  - صقوط طواف الوداع من الحائض.
    - ٦- تحريم وطء الحائض .
  - ٧- وجوب إعلان من أراد أن يفعل شيئًا محرمًا جاهلاً به .
    - $\Lambda$  جواز الإخبار عما يستحى منه للمصلحة .
    - ٩- استعماله الكناية عما يستحى من التصريح به .
  - ١- العفو عما يجري استعماله من ألفاظ الدعاء بدون قصد لمعناه .
    - النبى عاتب الأهله .
      - ١٢- أن المرأة لا تسافر بدون محرم .



## • الحديث التاسع

٣٤٣ - عن عبد الله بن عباس ولاتها، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.

## الشرح

#### الراوي:

عبد الله بن عباس . سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٦٦).

(أ) موضوع الحديث: حكم طواف الوداع.

#### (ب) شرح الكلمات:

أمر الناس: أي: أمرهم النبي عَلَيْكُم والمراد بـ (الناس): المسافرون إلى أهليهم بعد إتمام مناسكهم .

عهدهم: التقائهم.

بالبيت: أي: بالطواف بالبيت.

خفف: أي: خفف النبي عَرَاكِم ، أي: سهل.

الحائض : التي أصابها الحيض حين خروجها من مكة .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عباس ولي أن الناس أمروا والآمر لهم النبي عَلَيْكُم إذا أرادوا السفر إلى أهليهم بعد إتمام مناسكهم، أن يودعوا البيت : بمثل ما استقبلوه به، فجعلوا آخر عهدهم الطواف به؛ لكن لما كانت الحائض التي أتممت مناسكها لا يمكنها انتظار الطهارة بسهولة؛ خفف الشارع عنها، فأسقط عنها طواف الوداع.

٣٤٣ - رواه البخاري برقم (١٦٦٨)، باب: طواف الوداع، ومسلم برقم (١٣٢٨)، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض.

#### (د) فوائد الحديث:

١ - وجوب طواف الوداع على كل من حج أو اعتمر إذا أراد الخروج من مكة (١).

٧- وجوب جعل طواف الوداع آخر شيء .

٣- سقوط طواف الوداع عن الحائض.

٤ - تيسير الشريعة الإسلامية .

٥- عظم حرمة الكعبة .



<sup>(</sup>١) قد يقسول قائل : إن الحديث لا يدل على وجسوب طواف الوداع على المعتمسر ؛ لأن النبي عَرَّا اللهِ ، أمر به في حجة الوداع ، ولم يحفظ عنه أنه طاف للوداع في عمرة القضاء ، ولا في عمرة الجعرانة .

والجواب على ذلك أن يقال: إن إيجاب طواف الوداع لم يكن إلا في حجة الوداع ، فعمرة القضاء وعمرة الجعرانة كانتا قبل الإيجاب ، على أن في عمرة الجعرانة مسقطًا للوجوب ، لو فرض سبقه ، وهو : أن النبي على المعتمر إذا على يقم بعد انقضاء نسكه بمكة فطوافه للعمرة مجزئ ، قال البخاري في صحيحه : قباب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ، ثم خرج . هل يجزئه من طواف الوداع ؟ "ثم ذكر حديث اعتمار عائشة ليلة خروج النبي يتنظي إلى المدينة ، قال شارحه ابن حجر في «الفتح » (ج٣، ص١٦٧) ، المطبعة السلفية نقلاً عن ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده ، أنه يجزئه : « من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» وذكر حديث الحارث بن عبد الله بن أوس عن النبي عليظي : «من حج هذا البيت، أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالبيت» وأعلمه بأن الحجاج خولف في بعض هذا الإسناد ، لكنه لم يذكر المخالف ، ويؤيد وجوب طواف الوداع على المعتمر ، عموم قوله علي عمرتي ؟ وهذا العموم لا يخرج منه إلا ما دل الدليل على استثنائه ، كالوقوف قال : كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ وهذا العموم لا يخرج منه إلا ما دل الدليل على استثنائه ، كالوقوف والمبيت ، والسرمي ، ويؤيد وجوب طواف الوداع على المعتمر من حيث المعنى : أن كلاً من الحاج والمعتمر ناسك ، حيًّا البيت عند قدومه بالطواف ، فليشتركا في تحيته عند خروجهما بالوداع ، والله أعلم .

## • الحديث العاشر •

## الشرح

#### الراوي :

عبد الله بن عمر بن الخطاب وليشع. سبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

العباس وطفي : سبقت ترجمته في شرح الحديث رقم (١٧٠).

(أ) موضوع الحديث :

حكم ترك المبيت بمنى .

(ب) شرح الكلمات:

استأذن: طلب الإذن، وهو الرخصة.

يبيت: ينام ليلاً .

ليالي منى: أي: الليالي التي فيها الحجاج بمنى، وهي: الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من ذي الحجة، وسبق ذكر منى في الحديث رقم (٢٣٥).

من أجل: تعليل لقوله: «استأذن».

سقايته: ما يسقيه الناس من ماء زمزم، وكان ينبذ فيه الزبيب، ويسقيهم إياه في الجاهلية، والإسلام.

فأذن له: فرخص له في ذلك .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب والشاء أن العباس استأذن من النبي عاليها، أن

<sup>\$</sup> ٢٤٤ - رواه البخاري برقم (١٥٥٣)، باب: سقاية الحاج، ومسلم برقم (١٣١٥)، باب: وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية

يدع المبيت بمنى ليالي منى، ويبيت بمكة من أجل ألاَّ تنقطع مصلحة سقاية ماء زمزم عنه في تلك الليالي؛ فأذن له في ذلك؛ مراعاة للمصلحة العامة.

#### (د) فوائد الحديث :

- ١- وجوب مبيت الحجاج بمنى ليالي أيام التشريق، إلا من تعجل فيسقط عنه
   المبيت في الثالثة .
  - ٢- سقوط المبيت عن أهل السقاية، ويلحق بهم كل من اشتغل بمصلحة عامة
     كرجال المرور .
    - ٣- فضيلة العباس بن عبد المطلب وطفي .
      - ٤- فضل العناية بمصالح المسلمين .



## • الحديث الحادي عشر

و ٢٤٥ عن عبد الله بن عمر طفي ، قال: جمع النبي علي المغرب والعشاء بجمع ، لكل واحد منهما إقامة ، ولم يسبح بينهما ، ولا على إثر واحدة منهما .

## الشرح

الراوي :

عبد الله بن عمر بن الخطاب ولي السبقت ترجمته في الحديث رقم (١٧٢).

(أ) موضوع الحديث :

الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة للحجاج .

(ب) شرح الكلمات:

جمع بين المغرب والعشاء: ضم إحداهما إلى الأخرى فصلاهما في وقت واحد. وهو هنا: وقت العشاء .

بجمع : بمزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها في الجاهلية والإسلام .

منهما: أي: المغرب والعشاء.

إقامة: أي: إقامة الصلاة.

ولم يسبح: أي: لم يصل نافلة .

إثر : بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة ويجوز فتحهما : عقب .

(ج) الشرح الإجمالي:

يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب ولي ، أن النبي ولي ، جمع في حجة الوداع في مزدلفة ، وذلك حين رجع من عرفة بين المغرب والعشاء ، وكان ذلك

٧٤٥ - رواه البخـــاري برقم (١٥٨٩)، بــاب: من جمع بينهــما ولم يتطوع، ومسلم برقم (١٢١٨)، باب: حجة النبي عَرِيْكِيم .

جمع تأخير، وأقام لكل واحدة منهما، ولم يصل نافلة بينهما، ولا على عقب كل واحدة منهما.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ مشروعية جمع الحجاج بين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة في مزدلفة (١).
  - ٢- مشروعية الإقامة لكل صلاة من المجموعتين .
  - ٣- مشروعية ترك التنفل بين المجموعتين وإن كان الجمع تأخيرًا .
- ٤- مشروعية ترك راتبتي المغرب والعشاء في السفر، وكذلك : راتبة الظهر، أما
   راتبة الفجر، فلا تترك حضرًا ولا سفرًا .
  - أنه لا يشرع إحياء ليلة المزدلفة بصلاة ولا دعاء .

#### (و) تنبيه :

ظاهر قوله: «ولا على إثر واحدة منهما» أنه لم يصل الوتر: فإما أن يكون قد ترك الوتر تلك الليلة، وإما أن يكون أوتر ولم يعلم به ابن عمر رضي الأن النبي على الله الله على الوتر حتى كان يوتر على بعيره إذا جد به السير، وأمر به أمته أمرًا عامًا بدون استثناء .



<sup>(</sup>۱) هذا الجمع جمع تأخير، لمن وصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء، أما إذا وصل إليها قبل دخول وقت العشاء فإنه يصلي المغرب في وقتها بدون جمع كما في «صحيح البخاري» عن عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود رئيت ، حج فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة، أو قريبًا من ذلك، فأمر رجلًا فأذن، وأقام، ثم صلى المغشاء ركعتين، المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر -أي رجلاً فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين، الحديث وفي لفظ : خرجنا مع عبد الله إلى مكة، ثم قدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بفتح العين بينهما، قال في « المنتهى» وشرحه، وهو من كتب الحنابلة : والأفضل تعجيلها أي المغرب إلا ليلة جمع لمحرم قصدها إن لم يوافقها وقت الغروب فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها، وفي «الإقناع» وشرحه، من كتبهم أيضًا، وتعجيلها - أي المغرب - أفضل إلا ليلة المزدلفة لمن قصدها محرمًا فيسن له تأخيرها ليصليها مع العشاء إن لم يوافها وقت المغروب، فإن حصل بها وقته لم يؤخرها بل يصليها في وقتها؛ لأنه لا عذر له . ا ه . .

## باب المحرم یأکل من صید الحلال

المحرم: من دخل في حج أو عمرة .

والحلال: من لم يكن في حج أو عمرة .

والصيد يراد به هنا : كل حيـوان حلال بري متـوحش طبعًا، وهو حرام على المحرم؛ لقوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].

وقوله: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴾ إلمائدة: ٩٦]، وليس هذا التحريم من أجل معنى يتعلق بنفس الصيد، ولا من أجل عدم قابلية المحرم لأكله، ولكن والله أعلم من أجل إبعاد المحرم عن الترفه، وتعلق قلبه بالصيد، وإشعال بدنه في طلبه، فيتلهى بذلك عما هو بصدده من الإقبال على الله تعالى، والاشتغال بمهام نسكه.

## • الحديث الأول •

فصرف طائفة منهم -فيهم أبو قتادة وقال: «خذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، ثم قالوا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله عليا فسألناه عن ذلك؟ فقال: «منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟»، قالوا: لا، قال: «فكلوا ما بقي من لحمها». وفي رواية، قال: «هل معكم منه شيء؟» فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكل منها.

## الشرح

الراوي: أبو قتادة، الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي ولطفي ، شهد غزوة أحد

٣٤٦ - رواه البخاري برقم (١٧٢٨)، باب: لا يعين المحرم الحـلال في قتل الصـيد، ومسلم برقم (١١٩٦)، باب: تحريم الصيد للمحرم.

وما بعدها، وكان يقال له: فارس رسول الله عليه النبي عليه في بعض أسفاره حين مال على راحلته من النوم، فلما استيقظ، قال له: «حفظك الله بما حفظت نبيه» توفي في المدينة سنة أربع وخمسين.

(أ) موضوع الحديث: حكم أكل المحرم من صيد الحلال.

#### (ب) شرح الكلمات:

حاجًا: أي: معتمرًا، وذلك في عمرة الحديبية، في ذي القعدة سنة ست من الهجرة .

فخرجوا: أي: أصحابه، وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة .

طائفة: جماعة.

فيهم: أي: في الطائفة الذين صرفهم النبي عَلَيْكُمْ .

أبو قتادة: يعني نفسه، وهو إظهار في موضع الإضمار.

خذوا: أي: اسلكوا.

ساحل: جانب أو شاطئ.

فلما انصرفوا: أي: الطائفة إما من عند النبي عليه ، أو من المكان الذي انتهوا الله في الساحل .

أحرموا: عقدوا الإحرام بالعمرة .

إلا أبا قتادة: يعنى نفسه.

بينما: بين ظرف زمان عامله محذوف يفسره ما بعد إذ، أو هو ما بعد إذ، وما: كافة .

إذرأوا: إذ أبصروا، أي: أصحابه وإذ للمفاجأة .

حمر وحش: نوع من الصيود تشبه الحمر الأهلية، سميت حمر وحش؛ لأنها متوحشة غير أليفة .

فحمل ... على الحمر: أقبل عليها قاصدًا قتلها .

فعقر: فقتل. أنثى .

قالوا: قال بعضهم لبعض، أو قال كل منهم لنفسه .

أنأكل: الاستفهام للتوبيخ أو للاستعلام.

نحن محرمون: متلبسون بالإحرام، والجملة حال من فاعل « نأكل » .

فحملنا: أخذنا معنا . فأدركنا: فلحقنا .

عن ذلك: عن أكلنا من لحم هذا الصيد.

منكم أحد؟: أي: أمنكم أحد؟ فالجملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام.

أمره: طلب منه.

عليها: أي: على حمر الوحش، أو على الأتان التي عقرها .

لا: حرف جواب لنفس المسؤول عنه .

فكلوا: الفاء للتفريع، والأمر للإباحة .

منه: أي: من اللحم.

نعم: حرف جواب؛ لتقرير المسؤول عنه .

فناولته: فأعطيته.

العضد: ما بين ركبة الحيوان وكتفه .

#### (ج) الشرح الإجمالي:

في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، خرج النبي عَلَيْكُم في أكثر من ألف وأربعمائة من أصحابه؛ لقصد العمرة فبلغه أن عددًا من المشركين نازل بواد يسمى وادي غيقة فخاف النبي عَلَيْكُم أن يأخذوا المسلمين على غرة، وفي هذا الحديث يخبر أبو قتادة أن النبي عَلَيْكُم صرف طائفة فيهم أبو قتادة وأمرهم أن يأخذوا ساحل البحر، فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة؛ لأن الحج والعمرة لم يفرضا، فلم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ أبصروا حمر وحش فانتبه أبو قتادة لها، وكان صعادًا للجبال، فحمل

عليها فقتل منها أنثى فأكل هو وأصحابه منها، لكنهم شكوا في حل الأكل لهم منها وهم محرمون، فتساءلوا أو تلاوموا كيف يأكلون منها وهم محرمون؟! فرفعوا باقي اللحم واصطحبوه معهم، حتى لحقوا رسول الشائي فسألوه، فسألهم هل منهم أحد طلب من أبي قتادة أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ فقالوا: لا، فأمرهم بأكل ما بقي من لحمها، وطلب منهم أن يعطوه منها؛ ليأكل تطييبًا لنفوسهم، وتطمينًا لقلوبهم.

#### (د) فوائد الحديث:

- ١- أن العمرة حج وتسمى: الحج الأصغر .
- ٢- مشروعية التحرز من العدو وأخذ الحذر .
- ٣- أن ذلك لا ينافى التوكل على الله تعالى .
  - ٤- حل حمر الوحش ، وأنها من الصيد .
- حل الصيد بعقره ، في أي : موضع من بدنه .
- ٦- مشروعية التورع عما شك في حله ، إذا كان داخلاً في ظاهر عموم
   التحريم .
- ٧- كمال ورع الصحابة وللشيم واحتياطهم ؛ حيث لم يأكلوا من اللحم حين شكوا
   ولم يرموه .
  - $\Lambda$  و و و سؤال أهل العلم عما يشكل  $\Lambda$
  - ٩- وجوب استفصال المفتى للسائل فيما يختلف به الحكم .
- ١ حل صيد الحلال للمحرم ، إذا لم يكن للمحرم أثر في صيده ، من إشارة أو طلب .
  - أ ١٠- حسن تعليم النبي عَلِيْكُ وشفقته على أمته .

## • الحديث الثاني •

٧٤٧ عن الصعب بن جشامة وطفي ، أنه أهدى لرسول الله عليه ما حمارًا وحشيًا، وهو بالأبواء، أو بودان فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال: « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم».

وفي لفظ لمسلم: رجل حمار. في لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. وجه هذا الحديث: أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.

## الشرح

#### الراوي :

الصعب بن جشامة: هو: الصعب بن جثامة بن قيس الليثي رفظت ، حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، كان ينزل ودان والأبواء، شهد فتح فارس وتوفى فى أوائل خلافة عثمان رفظت .

(أ) موضوع الحديث :

حكم أكل المحرم من صيد الجلال.

(ب) شرح الكلمات:

أهدى: وهب توددًا .

حمارًا وحشيًّا: سبق شرحه في الحديث رقم (٢٤٦)، والمراد: بعض حمار وحشي .

وهو: أي: النبي عَالَيْكُمْ .

٢٤٧ - رواه البخاري برقم (١٧٢٩) باب: إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل ومسلم برقم (١١٩٣) باب: تحريم الصيد للمحرم .

قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقًا؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرمًا فدل على أنه سبب الامتناع خماصة وهو قول علي وابن عماس وابن عمار والليث والثوري وإسحاق رضي الله عنهم أجمعين لحديث الصعب اها أفتح الباريًا (٣٣/٤).

بالأبواء: أي: نازلاً بالأبواء، وذلك حين مروره به في سفره إلى حـجة الوداع سنة عشر من الهجرة، والأبواء: اسم موضع بين مكة والمدينة يسمى الآن: «الخريبة».

أو بودان : أو للشك من أحد الرواة، وودان اسم موضع بين مكة والمدينة يسمى الآن : «مستورة» .

رأى: أبصر، أي: النبي عَلَيْكُم .

ما في وجهه : الذي في وجه الصعب من التغير؛ تأثرًا برد النبي عَلَيْكُم هديته .

نرده عليك : نرجع عليك ما أهديت لنا من اللحم .

أنا حرم: أنا محرمون، والجملة تعليلية؛ أي: من أجل إحرامنا رددنا عليك هديتك من اللحم .

رجل: بكسر الراء: العضو الذي يمشي عليه في مؤخرة البهيمة.

شق: بعض.

عجز: مؤخر .

## (ج) الشرح الإجمالي:

يخبر الصعب بن جثامة وظن ، أنه أهدى لرسول الله عالي وهو نازل بالأبواء أو بودان حين مروره به في طريقه إلى الحج أهدى له حماراً وحشيًا أو بعضًا منه ، فرده عليه ، فتأثر الصعب لرد هديته ، وتغير وجهه ، فلما رأى النبي عالي ما في وجهه ، أخبره عن سبب الرد؛ ليزول ما في نفسه فقال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا محرمون"، وليس لسبب سوى ذلك .

#### (د) فوائد الحديث:

- ١ عظم قدر النبي عَرَاكِ منزلته في قلوب أصحابه رطيع
  - ٢- حل حمار الوحش.
  - ٣- تحريم أكل لحم الصيد على المحرم بحج أو عمرة .

- ٤- أن الهبة لا تتم إلا بقبول المهدي إليه .
- ٥- وجوب رد الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه .
- ٦- مشروعية ذكر سبب ردها للمهدي؛ ليزول ما في قلبه .
  - ٧- حسن خلق النبي عَيْنِكُم ومراعاته لنفوس أمته .

#### (هـ) إشكال وجوابه:

اختلفت ألفاظ هذا الحديث ففي بعضها أنه أهدي لرسول الله عليه الله عليه حمارًا وحشيًّا، وفي بعضها رجل حمار، وفي بعضها شق حمار، وفي بعضها عجز حمار.

الجواب على هذا الاختلاف: أن إطلاق الكل وإرادة البعض سائغ شائع في اللغة فلا يمتنع أن يراد بالحمار الوحشي بعضه، وأما اختلاف الرواة في هذا البعض، فلا يمتنع أن يكون عجز حمار، والعجز: شق منه وفيه الرجل.

#### معارضة وجمع:

هذا الحديث يعارض حديث أبي قتادة السابق قبله حيث أكل النبي عَلَيْكُم وهو محرم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة، وامتنع في هذا الحديث من الأكل مما صاده الصعب بن جثامة وأهدى له منه وعلل ذلك بكونه محرمًا .

وأجاب الجمهور بأن أبا قتادة لم يصده للنبي عَلَيْكُم فأكل منه، وأما الصعب فصاده للنبي عَلَيْكُم فلم يأكل منه، وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بحديث الصعب لتأخره؛ ولأنه أحوط، فقالوا: لا يأكل المحرم مما أهداه له غير المحرم من لحم الصيد. والله أعلم .

#### وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه



# الفهارس

- ١ فهرس الأبواب والأحاديث.
  - ٧- فهرس التراجم:
- أ- أسماء الرجال المترجم لهم .
- ب أسماء النساء المترجم لهم .
  - ٣- فهرس الموضوعات .



الفهاد الاس المالي الما

## • الفهرس العام للكتاب •

| الصفحة | الموضوع                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | * الجزء الأول *                                                                                 |
| ٥      | مقدمة الشارح                                                                                    |
|        | خطبة المؤلف لكتاب «عمدة الأحكام» الإمام عبد الغني بن عبد الواحد                                 |
| ٦      | لمقدسي رحمه الله                                                                                |
|        |                                                                                                 |
|        | ١ - كتاب الطهارة                                                                                |
| ٨      | ١- إنما الأعمال بالنيات إلخ                                                                     |
| 11     | ٧- لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إلخ                                               |
| ١٣     | ٣- ويل للأعقاب من النار إلخ                                                                     |
| 17     | <b>٤</b> - إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً إلخ                                               |
| 19     | <ul><li>ه- لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري إلخ</li></ul>                            |
| * 1    | ٦- إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إلخ                                                |
| Y £    | ٧- عثمان في صفة وضوء النبي عَلِيَكِ ﴿                                                           |
| **     | ٨- عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليالي الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليالي الله بن زيد في |
| 71     | ٩- كان النبي عَالِيَظِيمُ يعجبه التيمن إلخ٩                                                     |
| **     | • ١- إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء إلخ                                  |
|        | باب دخول الخلاء والاستطابة:                                                                     |
| **     | ١١- كان إذا دخل الخلاء قال: إلخ                                                                 |
| 44     | ١٧- إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة إلخ                                                    |
| ٤١٠    | ١٣- رقيت يومًا على بيت حفصة إلخ                                                                 |

| ٤٣         | ١٤-كان النبي عَيْشِ يدخل الخلاء إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥         | ٥١-لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧         | ١٦- مر النبي عَلَيْكُم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | باب السواك:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥,         | ١٧- لولا أن أشق على أمتي إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 04         | ١٨-كان النبي عليه إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٤         | <ul> <li>البي عالي المحمن بن أبي بكر الصديق و النبي عالي النبي عالي النبي عالي النبي عالي النبي المنافق المنافق المنافق النبي عالي النبي المنافق المنافق</li></ul> |
| ٥٧         | ٠٢- أتيت النبي عليها وهو يستاك بسواك رطب إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,          | باب المسح على الخفين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٩         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | ٢١- كنت مع النبي على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41         | ٢٢- كنت مع النبي عليك فبال إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | باب في المذي وغيره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77         | ٢٣–كنتُ رجلاً مذاءً إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77         | ٢٤- شكي إلى النبي عليه الرجل يخيل إليه إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٨         | ٣٥- امرأة أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٠         | ٣٦- جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Y Y</b> | ٧٧- الفطرة خمس: إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | باب الغسل من الجنابة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٤         | ٨١- كنت جنبًا إلخ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٦         | ٣٩- عائشة في صفة غسل النبي عاريك الله عاريك المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٨         | • ٣- ميمونة في صفة غسل النبي عالي الله الله على الله النبي عاليا الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۸١         | ٣١– أيرقد أحدنا وهو جنب إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٢         | ٣٢ هل على المرأة من غسل إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٥         | ٣٣-كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله عائليني إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ٨٦                                             | ٣٤- إذا جلس بين شعبها الأربع إلخ                                                                                                             |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸                                             | ٣٥- جابر يكفيك صاع إلخ                                                                                                                       |
|                                                | باب التيمم:                                                                                                                                  |
| ۹.                                             | ٣٦- حديث: رأى النبي عَلِيْكُمْ رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم إلخ.                                                                            |
| 97                                             | ٣٧- بعثني النبي عَايِّلِشِهُم في حاجة إلخ                                                                                                    |
| 9 £                                            | ٣٨- أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي إلخ                                                                                            |
|                                                | باب الحيض:                                                                                                                                   |
| 9 ٧                                            | ٣٩- حديث: إن ذلك عرق إلخ                                                                                                                     |
| 99                                             | • ٤ - أمر أم حبيبة أن تغتسل إلخ                                                                                                              |
| ١٠١                                            | ٧٤- عائشة ﴿ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُونِي فَأَتَوْرَ إلخ                                                                              |
| ١٠٣                                            | <b>٤٠-</b> عائشة رَطِيْشِيط: كان يتكئ في حجري إلخ                                                                                            |
| 1.0                                            | ٧٤- عائشة رَطِيْهِا: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم إلخ                                                                                    |
| .1 • •                                         | الما في الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                               |
|                                                | ۲۱ کا یکسینا دیک خوالز بخشاء انظاری از بازی دیگری                                                                                            |
|                                                | ٢٠ كتاب الصلاة                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                              |
|                                                | ۲ – كتاب الصلاة<br>باب المواقيت:                                                                                                             |
|                                                | ٧- كتاب الصلاة                                                                                                                               |
| ١٠٨                                            | ۲ – كتاب الصلاة<br>باب المواقيت:<br>۱۵ – أي العمل أحب إلى الله إلخ                                                                           |
| 1.4                                            | <ul> <li>٢- كتاب المصلاة</li> <li>باب المواقيت:</li> <li>١٤- أي العمل أحب إلى الله إلخ</li> <li>١٥- كان النبي عابي الفي الفجر إلخ</li> </ul> |
| 1.4                                            | الصلاة المواقيت: العمل أحب إلى الله إلخ                                                                                                      |
| ) · A ) ) · ) ) )                              | الصلاة المواقيت: العمل أحب إلى الله إلخ الخ الخ الخ الخ الخ                                                                                  |
| ) · A ) ) · ) ) ) ) ) )  ) ) )  ) ) )  ) ) ) ) | المواقيت:       المواقيت:         ١٤٠- أي العمل أحب إلى الله إلخ                                                                             |
| 1.A<br>11.<br>111<br>117<br>117                | الصلاة المواقيت: العمل أحب إلى الله إلخ الخ الخ الخ الخ الخ                                                                                  |

| <b>٥٣</b> ـ لا صلاة بعد الصبح إلخ                 | 177   |
|---------------------------------------------------|-------|
| ٥٤ - أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس إلخ   | 179   |
| باب فضل الجماعة ووجوبِها:                         |       |
| ٥٥ - صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ إلخ           | 171   |
| ٥٦ صلاة الرجل في جماعة تضعف إلخ٠٠٠                | 144   |
| ٥٧ - أثقل الصلاة على المنافقين إلخ                | 147   |
| ٥٨ – إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد إلخ      | 149   |
| ٥٩ صليت مع النبي عَايِّكُ ركعتين قبل الظهر إلخ    | 1 £ 7 |
| ٠٠- لم يكن النبي علي الله على شيء من النوافل إلخ  | 1 £ £ |
| باب الأذان:                                       |       |
| ٦١- أمر بلال أن يشفع الأذان إلخ                   | 127   |
| ٦٢– خرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل إلخ             | ١٤٨   |
| ٣٣- إن بلال يؤذن بليل إلخ                         | 101   |
| ٣٤– إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول           | 104   |
| باب استقبال القبلة:                               |       |
| ٥٦- كان يسبح على راحلته إلخ                       | 101   |
| ٦٦- بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إلخ           | 107   |
| ٧٧- استقبلِّنا أنسًا حين قدم من الشام إلخ         | 109   |
| باب الصفوف:                                       |       |
| ٨٣– حديث: سووا صفوفكم إلخ                         | 171   |
| ٦٩– لتسون صفوفكم إلخ                              | 178   |
| ٠٧- قوموا فلأصل لكم إلخ                           | 177   |
| ٧١– حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة إلخ        | 179   |
| باب الإمامة:                                      |       |
| ٧٢ - حديث: أما بخشي الذي يرفع رأسه قبل الامام الخ | 1 7 1 |

| 174   | ٧٣- إنما جعل الإمام ليؤتم به إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174   | ٧٤ - صلى النبي عَلَيْكُم في بيته وهو شاك فصلَّى جالسًا إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | ٧٥- كان رسول الله عَلَيْكِم إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177   | ظهره إلخ إلخ فلهره المناطهر المناطهر المناطهر المناطهر المناطقة |
| ۱۷۸   | ٧٦– إذا أمن الإمام فأمنوا إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٨٠   | ٧٧- إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٠   | ٧٨- فأيكم أمَّ الناس فليوجز إلخ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | * الجزء الثاني *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110   | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | باب صفة صلاة النبي عايطينيم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 711   | ٧٩– الحديث الأول: بيان دعاء الاستفتاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١٨٩   | ٨٠ الحديث الثاني: بيان كيفية صلاة النبي عَاتِلِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197   | ٨١- الحديث الثالث: حكم رفع اليدين في الصلاة ومواضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 196   | ٨٣- الحديث الرابع: بيان أعضاء السجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197   | ٨٣- الحديث الخامس: بيان التكبير في الصلاة ومواضعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 191   | ٨٤ الحديث السادس: بيان التكبير عند السجود والقيام من التشهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ٨٥- الحديث السابع: نسبة المكث في القيام في الصلاة والركوع والقعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲.,   | والسِجود بعضها إلى بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Y • Y | ٨٦ الحديث الثامن: بيان تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <ul> <li>الحديث التاسع: بيان ما كانت عليه صلاة النبي عائيلي من التخفيف</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y + £ | والإتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ٨٨- الحديث العاشر: حكم الجلوس بعد السـجود قبل أن ينهض للثانية أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Y . 0 | الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ٨٩– الحديث الحادي عشر: ما يفعل في اليدين عند السجود ٧                              | Y • Y |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • ٩- الحديث الثاني عشر: حكم الصلاة في النعلين ٨                                    | ۲ • ۸ |
| ٩١ - الحديث الثالث عشر: حكم حمل الصبي في الصلاة ووضعه ٩                            | 4 . 9 |
| ٩٢ – الحديث الرابع عشر: بيان المشروع في هيئة السجود ٢                              | 717   |
| باب وجوب الطمأنينة في الصلاة:                                                      |       |
| ٩٣ – الحديث الأول: بيان حكم الصلاة بلا طمأنينة ٣                                   | 717   |
| باب القراءة في الصلاة:                                                             |       |
| ٩٤ - الحديث الأول: بيان حكم الصلاة بدون قراءة الفاتحة                              | * 1 V |
| ٩٥ - الحديث الثاني: بيان كيفية القراءة في الصلاة٩                                  | 719   |
| ٩٦- الحديث الثألث: بيان القراءة في صلاة المغرب١                                    | 771   |
| ٩٧– الحديث الرابع: بيان القراءة في صلاة العشاء في السفر                            | * * * |
| ٩٨- الحديث الخامس: بيان الاستمرار في قراءة سورة معينة في الصلاة ٣                  | 774   |
| <ul><li>٩٩ الحديث السادس: بيان السور التي يقرأ بها في صلاة العشاء</li></ul>        | 770   |
| باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم:                                             |       |
| <ul><li>١٠٠ الحديث الأول: بيان حكم الجهر بالبسملة</li></ul>                        | * * V |
| باب سجود السهو:                                                                    |       |
| ١٠١ – الحديث الأول: بيان حكم من سلم ناسيًا قبل تمام صلاته                          | 747   |
| ٢٠١٠ الحديث الثاني: بيان حكم من ترك التشهد الأول ناسيًا ٧                          | 227   |
| باب المرور بين يدي المصلي:                                                         |       |
| ١٠٣ – الحديث الأول: بيان حكم المرور بين يدي المصلي                                 | 749   |
| <ul> <li>١٠٤ الحديث الثاني: بيان ما يصنع بمن أراد المرور بين يدي المصلي</li> </ul> | 7 £ 7 |
| ٠٠٥ – الحديث الثالث: بيان حكم المرور بين يدي الصفوف في الصلاة ٤                    | 7 £ £ |
| ١٠٦- الحديث الرابع: بيان حكم استقبال المصلي للمرأة                                 | 7 2 7 |
| باب جامع:                                                                          |       |
| <ul> <li>٧- الحديث الأول: حكم جلوس من دخل المسجد قبل أن يصلى ركعتين</li> </ul>     | Y £ A |

160 To 16

| 40.   | ١٠٨- الحديث الثاني: حكم الكلام في الصلاة                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 707   | ١٠٩ – الحديث الثالث: بيان حكم الإبراد بصلاة الظهر٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| 405   | • ١١ – الحديث الرابع: بيان متى تقضى الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان؟       |
| 707   | ١١١- الحديث الخامس: حكم الصلاة خلف من أداها من قبل.٠٠٠٠٠٠               |
| 707   | ١١٢- الحديث السادس: حكم سجود المصلي على ثوبه                            |
| 409   | ١١٣- الحديث السابع: حكم كشف العاتق في الصلاة                            |
| **.   | ١١٤ – الحديث الثامن: حكم حضور المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً ٠٠٠٠٠       |
| 774   | ١١٥- الحديث التاسع: حكم دخول المسجد لمن أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا    |
|       | باب التشهد:                                                             |
| ***   | ١١٦– الحديث الأول: بيان كيفية التشهد وموضعه من الصلاة                   |
| **    | ١١٧- الحديث الثاني: بيان كيفية الصلاة على النبي علي النبي علي الثاني:   |
| 274   | ١١٨ – الحديث الثالث: بيان ما يستعاذ منه بعد التشهد في الصلاة            |
| 777   | ١١٩- الحديث الرابع: بيان شيء من الأدعية في الصلاة ١٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ***   | • ١٦- الحديث الخامس: بيان ما يدعو به في الركوع والسجود                  |
|       | म्। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                 |
| ۲۸.   | ١٢١– الحديث الأول: بيان كيفية صلاة الليل وحكم الوتر بركعة               |
| 7 / 7 | ١٢٢– الحديث الثاني: بيان متى يوتر من الليل؟                             |
| 7.44  | ١٢٣–الحديث الثالث: بيان عدد صلاة النبي عَيَّاتُهُمْ في الليل ووتره ٠٠٠٠ |
|       | باب الذكر عقب الصلاة:                                                   |
| 475   | ١٢٤- الحديث الأول: بيان حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة ٢٠٠٠٠٠٠٠            |
| ٢٨٢   | ١٢٥ - الحديث الثاني: بيان نوع من الأذكار بعد الفريضة ٢٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| 79.   | ١٢٦-الحديث الثالث: بيان نوع آخر منها ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| 794   | ١٢٧- الحديث الرابع: بيان حكم استصحاب المصلي ما يلهيه ٢٠٠٠٠٠٠            |
|       | باب الجمع بين الصلاتين في السفر:                                        |
| 490   | ١٢٨-الحديث الأول: بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر ٢٠٠٠٠٠           |

#### بات قصر الصلاة في السفر: 494 ١٢٩- الحديث الأول: بيان حكم قصر الصلاة في السفر ١٠٠٠٠٠٠٠ باب الجمعة: • ١٣- الحديث الأول: بيان حكم اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة. . . . . . . . . . 499 ١٣١- الحديث الثاني: بيان حكم الاغتسال لصلاة الجمعة..... 4.4 ١٣٢- الحديث الثالث: حكم كلام الخطيب وصلاة الركعتين لمن دخل 4.4 ١٣٣ - الحديث الرابع: بيان هيئة الخطيب يوم الجمعة..... 4.0 ١٣٤ - الحديث الخامس: عقوبة المتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة..... W. V 4.4 ١٣٥- الحديث السادس: بيان ثواب التقدم لصلاة الجمعة . . . . . . . . . . . . ١٣٦- الحديث السابع: بيان متى كان النبي عَلِين الله على الجمعة؟ . . . . . . 411 717 ١٣٧- الحديث الثامن: بيان ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ٠٠٠٠٠ ياب صلاة العبدين: ١٣٨ – الحديث الأول: بيان ما يبدأ به من الصلاة أو الخطبة يوم العيد. . . . 410 ١٣٩ - الحديث الثاني: بيان أحكام منها ذكر الأسبق من الصلاة والخطبة يوم 417 العبد . . . • ١٤- الحديث الثالث. بيان أحكام منها ذكر الأسبق من الصلاة والخطبة 414 يوم العيد . ١٤١- الحديث الرابع: بيان حكم النداء لصلاة العيد وأيهما أسبق الصلاة أم 44. الخطبة في العيد . . . . . 440 ١٤٢ - الحديث الخامس: حكم خروج النساء لصلاة العيدين. يات صلاة الكسوف: ١٤٣ – الحديث الأول: حكم صلاة الكسوف والنداء لها وكيفيتها ٠٠٠٠٠٠ 411 ١٤٤- الحديث الثاني: بيان الحكمة من الكسوف وماذا يصنع عند حدوثه. 449

| 441         | ١٤٥ – الحديث الثالث: كيفية صلاة الكسوف وحكم الخطبة بعدها  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 440         | ٦٤٣ الحديث الرابع: بيان ما يصنع عند حدوث الكسوف           |
|             | اب الاستسقاء:                                             |
| 227         | ١٤١ – الحديث الأول: حكم صلاة الاستسقاء وأين تصلي؟         |
| 444         | ١٤١ – الحديث الثاني: حكم الاستسقاء في خطبة الجمعة         |
|             | اب صلاة الخوف:                                            |
| 454         | ١٤٥ - الحديث الأول: بيان نوع من أنواع صلاة الخوف          |
| 727         | ١٥٠– الحديث الثاني: بيان نوع آخر منها                     |
| 454         | ١٥١– الحديث الثالث: بيان نوع آخر منها                     |
|             | ٣- كتاب الجنائز                                           |
| 404         | ١٥١– الحديث الأول: الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها       |
| 400         | ١٥٢- الحديث الثاني: حكم الصفوف في صلاة الجنازة            |
| 401         | ١٥١- الحديث الثالث: حكم الصلاة على الميت بعد دفنه         |
| <b>70</b> A | ١٥٥– الحديث الرابع: بيان ما يكفن به الرجل                 |
| ٣٦.         | ١٥٣ الحديث الخامس: حكم تغسيل الميت وصفته                  |
| *7*         | ١٥١ – الحديث السادس: ما يصنع بالميت إذا كان محرمًا        |
| *77         | ١٥١- الحديث السابع: حكم اتباع المرأة للجنائز              |
| 411         | ١٥٩– الحديث الثامن: حكم الإسراع في الجنازة                |
| 414         | · ١٦- الحديث التاسع: بيان موقف الإمام من جنازة المرأة     |
| <b>TV1</b>  | ١٦١- الحديث العاشر: حكم التسخط من المصائب                 |
| **          | ١٦١- الحديث الحادي عشر: حكم بناء المساجد على القبور       |
| <b>*</b> ** | ١٦٢- الحديث الثاني عشر: بيان عقوبة من اتخذوا القبور مساجد |
| **          | ١٦٢- الحديث الثالث عشر: حكم التسخط من المصائب             |
| 441         | ١٦٥- الحديث الرابع عشر: بيان أجر من اتبع الجنازة          |

## الجزء الثالث ٤ – كتاب الزكاة

|     | ١٦٦- الحديث الأول: عن ابن عباس وليش قال: قـال: رسول الله عَالِيَكُمْ                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸٦ | لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : «إنك ستأتي قومًا»                                                       |
|     | ١٦٧ – الحديث الثاني: عن أبي سعيد الخدري وطفي قال رسول الله عاليليم :                                      |
| 49. | «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»                                                                              |
|     | ١٦٨ - الحديث الشالث: عن أبي هريرة وَلِيْكُ أَنْ النبي عَلِيْكُمْ قَالَ: «ليس                              |
| 444 | على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة»                                                                        |
|     | ١٦٩- الحديث الرابع: عن أبي هريرة رطي أن النبي عليه قال: «العجماء                                          |
| 495 | جبار»                                                                                                     |
|     | • ١٧ - الحديث الخامس: عن أبي هريرة رُونَتُكُ قال: بعث رسول الله عَالِيَكُمْ إِلَيْكُمْ اللَّهُ عَالِيكُمْ |
| 447 | عمر على الصدقة                                                                                            |
|     | ١٧١- الحديث السادس: عن عبد الله بن زيد بن عاصم رطي قال: لما أفاء                                          |
| ٤٠٠ | الله على رسوله يوم حُنُين                                                                                 |
|     | باب صدقة الفطر:                                                                                           |
|     | ١٧٢ - الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي قال: فـرض رسول الله                                            |
| ٤٠٦ | عَايِّكِينِهِم صدقة الفطور                                                                                |
|     | ١٧٣- الحديث الثاني: عن أبي سعيـد الخدري وطي قال: كنا نعطيـها في                                           |
| ٤٠٩ | زمن النبي عَلِيْكِ صاعًا من طعام                                                                          |
|     | ٥ – كتاب الصيام                                                                                           |
|     | ١٧٤ - الحديث الأول: عن أبي هريرة ولطُّني قال: قــال رسول الله عَلَيْكِ :                                  |
| 117 | «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين»                                                                       |
|     | ٥٧١- الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر وطيش قال: سمعت رسول الله                                           |
| ٤١٤ | عَالِيْكِم يقول: «إذا رأيتموه فصوموا»                                                                     |

|       | ١٧٦ الحديث الشالث: عن أنس بن مالك رطي قال: قال رسول الله                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٦   | عَلِيْكِمْ : «تسحروا فإن في السحور بركة»                                                                                |
|       | ١٧٧- الحمديث الرابع: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت ظفي قال:                                                             |
| ٤١٨   | تسحرنا مع رسول الله عَرَاكِ أَمْ عُمْ قام إلى الصلاة                                                                    |
|       | ١٧٨ - الحديث الخامس: عن عائشة وأم سلمة وطيفها أن النبي عارضها                                                           |
| ٤٢.   | يدركه الفجر وهو جنب                                                                                                     |
|       | ١٧٩ الحديث السادس: عن أبي هريرة رضي أن النبي عَرَبِيْكِم قال: «من                                                       |
| 277   | نسي وهو صائم فأكل                                                                                                       |
|       | ٨٠- الحديث السابع: عن أبي هريرة رضي قال: بينما نحن جلوس عند                                                             |
| £ Y £ | النبي عَرَاكِ اللهِ عَلَيْهِ إذ جاءه رَجَل                                                                              |
|       | باب الصوم في السفر وغيره:                                                                                               |
|       | ١٨١- الحديث الأول: عن عائشة ولطي أن حـمزة بن عمرو الأسلمي ولطيُّك                                                       |
| £ Y A | قال للنبي عَلِيْكُم : أأصوم في السفر؟                                                                                   |
|       | ١٨٢- الحديث الشاني: عن أنس بن مالك رضي قال: كنا نسافر مع النبي                                                          |
| ٤٣.   | عَلِيْكِمْ فَلَمْ يَعِبُ الصَائِمُ عَلَى المَفْطَرِ                                                                     |
|       | ١٨٣- الحديث الثالث: عن أبي الدرداء وطين قال: خرجنا مع النبي عارضي                                                       |
| 241   | في شهر رمضان في حر شديد                                                                                                 |
|       | ١٨٤ - الحديث الرابع: عن جابر بن عبد الله والله عليه عال: كان رسول الله                                                  |
| ٤٣٣   | عَلِيْكِمْ في سفر، فرأى زحامًا ورجلاً قد ظُلِّل عليه                                                                    |
|       | ١٨٥- الحديث الخامس: عن أنس بن مالك ولين قال: كنا مع النبي عالي عالي الله الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 140   | في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر،                                                                                       |
|       | ١٨٦- الحديث السادس: عن عائشة والله على قالت: كنان يكون علي الصوم                                                        |
| ٤٣٧   | من رمضان                                                                                                                |
|       | ١٨٧- الحديث السابع: عن عائشة وليشي أن النبي عليسي السابع: «من مات                                                       |
| ٤٣٨   | وعليه صيام صام عنه وليه»                                                                                                |

|       | ١٨٨- الحديث الثامن: عن عبد الله بن عباس وَاللَّهُ قال: جاء رجل إلى                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤.   | لنبي عَرَاكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ، إِنْ أَمِي مَاتَتَ وَعَلَيْهَا صُومَ شَهُرٌ ۗ |
|       | ١٨٩ - الحديث التاسع: عن سهل بن سعد الساعدي وطيُّ قال: قال                              |
| £ £ Y | رسول الله عَالِيْكِيْم : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»                           |
|       | ١٩٠ الحديث العـاشر: عن عـمر بن الخطاب رطي قال: قـال رسول الله                          |
| * * * | عَلَيْكُمْ : «إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم».           |
|       | ١٩١- الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن عمر والطبي قال: نَهى                            |
| ٤٤٦   | رســول الله عَايِّكِيْنِمُ عن الوصال                                                   |
|       | باب أفضل الصيام وغيره:                                                                 |
|       | ١٩٢ - الحديث الأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ وَالَّهُ عَالَ : أُخبر              |
| 119   | النبي عَلَيْكُمْ أَنِي أَقُولُ وَاللَّهُ لأَصُومَنَ النَّهَارِ                         |
|       | ١٩٣- الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمـرو بن العاص رطين قال: قال                        |
| 101   | رسول الله عَلَيْكِ : «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود،                                |
|       | ١٩٤ - الحديث الثالث: عن أبي هريرة رطي قال: أوصاني خليلي بثلاث:                         |
| 207   | صيام ثلاثة أيام من كل شهر،                                                             |
|       | ١٩٥- الحديث الرابع: عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر ابن                         |
| 601   | عبد الله طَيْشِينَا: أَنَهَى النبي عَلِيْكِ عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم                |
|       | ١٩٦- الحديث الخامس: عن أبي هريرة وطين قال: سمعت رسول الله                              |
| ٤٦.   | عَالِيْكِم يقول: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا                                        |
|       | ١٩٧- الحديث السادس: عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد                         |
| 171   | قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رياضي فقال:                                           |
|       | ١٩٨ - الحديث السابع: عن أبي سعيد الخدري وطي قال: نهى رسول الله                         |
| ٤٦٣   | عَلِيْكِمْ عَنْ صُومَ يُومِينَ: الفَطْرُ والنحر،                                       |
|       | ١٩٩- الحديث الثامن: عن أبي سعيد الخدري وطف أن النبي عليك قال:                          |
| 270   | «من صام يومًا في سبيل الله                                                             |

الفهـــارس

|       | باب ليلة القدر:                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ٠٠٠ - الحديث الأول: عن عـبد الله بن عمر وَلِيْنِيْ أَنْ رَجَالاً من أصـحاب                                                           |
| £77   | النبي عَايِّكِ أُرُوا ليلة القدر في المنام                                                                                           |
|       | ٠١٠ الحديث الثاني: عن عَـائشة ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ                       |
| ٤٧٠   | القدر في الوتر                                                                                                                       |
|       | ٢٠٢ - الحديث الشالث: عن أبي سعيـد الخدري وَلِيْنِي أَن النبي عَلِيْنِيْم كَانَ                                                       |
| ٤٧١   | يعتكف العشر الأوسط                                                                                                                   |
|       | باب الاعتكاف:                                                                                                                        |
|       | <br>٣٠٣- الحديث الأول: عن عــائشة وطيخها أن رسول الله عَلَيْكُ كان يعتكف                                                             |
| ٤٧٤   | في العشر الأواخر من رمضان                                                                                                            |
|       | عي الحديث الثاني: عن عائشة وطينيها أنها كانت تُرجل النبي عائيليهم وهي                                                                |
| ٤٧٧   | حائض                                                                                                                                 |
| • • • | <ul> <li>٢٠٥ الحديث الثالث: عن عمر بن الخطاب رَطْشَيْه قال: قلت: يارسول الله،</li> </ul>                                             |
| ٤٧٩   | إنّى كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة                                                                                              |
| 4 4 4 | إلى كنت فعرف في الجامعية ال الحميث ليك                                                                                               |
| ٤٨١   |                                                                                                                                      |
| 2/1   | معتكفًا، فأتيته أزوره ليلاً                                                                                                          |
|       | 7- كتاب الحج                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                      |
|       | باب المواقيت:                                                                                                                        |
|       | ٧٠٧ - الحديث الأول: عن عبد الله بن عباس ولي ، أن رسول الله علي الله علي الله علي الله الله علي الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٤٨٦   | وقت لأهل المدينة ذا الحليفة،                                                                                                         |
|       | ٣٠٨ - الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر ولي ، أن النبي عليه ما الله قال:                                                             |
| ٤٩.   | «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة،                                                                                                      |
|       | باب ما يلبسه المحرم من الثياب:                                                                                                       |
|       | ٧٠٩ الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر وَلَيْكُ ، أن رجلاً قال: يارسول الله،                                                           |
| 494   | ما يلبس المحرم من الثياب؟                                                                                                            |

|              | ٠٢١- الحديث الثاني: عن عبد الله بن عباس وطفي، قال: سمعت النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| / <b>A</b> = | والمسالين المام المام في المام |
| ٤٩٦          | عليه ، يخطب بعرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ٢١١- الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر وطيف : أن تلبية النبي عَلَيْكُم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٩٨          | «لبيك اللهم لبيك«                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ٢١٢- الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي قال: قــال رسول الله عارضي :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0.1          | «لا يحل لامرِأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلةٍ إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| J.,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | باب الفدية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ٣١٣ – الحديث الأول: عن عبد الله بن مغفل قــال: جلست إلى كعب ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.4          | عُجرة يُطْفُك، فسألته عن الفدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | باب حرمة مكة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ٢١٤- الحديث الأول: عن أبي شـريح خويلد بن عمرو الخـزاعي العدوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٠٦          | رَطِئْكِي ، أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص، وهو يبعث البعوث إلى مكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | ٥ ٢ ١ - الحديث الثاني: عن عبد الله بن عباس ولطفي قال: قال رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 017          | عَالِيْكِم يوم فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | باب ما يجوز قتله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ٢١٦- الحديث الأول: عن عائشة ﴿ وَلَيْكِيا أَنَ النَّبِي عَلَيْكِمْ قَالَ: «خمس من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 011          | الدواب كلهن فاسق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | باب دخول مكة وغيره:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | ٢١٧ – الحديث الأول: عن أنس بن مالك رطيني، أن رسول الله عَلَيْكِمْ، دخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٢.          | مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5,,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ٢١٨ – الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر ولين ، أن النبي عَلَيْكِم دخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 014          | مكة من كداء، من الثنية العليا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | ٢١٩- الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر ولي الله على النبي عالي الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 075          | البيت، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       | • ٢٦٠ الحــديث الرابع: عن عمــر بن الخطاب رَطْ الله ، أنه جــاء إلى الحجــر    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 011   | الأسود فقبله                                                                   |
|       | ٧٢١- الحديث الخامس: عن عبد الله بن عباس ظيم قال: قدم رسول الله                 |
| 049   | عَلِيْكِمْ وأصحابه مكة                                                         |
|       | ٢٢٢ - الحديث السادس: عن عبد الله بن عمر والله الله والماد رأيت                 |
| 044   | رسول الله عَلِيْكِيْم حين يقدم مكة                                             |
|       | ٣٢٣- الحديث السابع: عن عبد الله بن عباس ظفي، قال: طاف النبي                    |
| 044   | عَلَيْكِمْ في حجة الوداع على بعير،                                             |
|       | ٢٢٤ - الحديث الثامن: عن عبد الله بن عمر ظفي، قال: لم أر النبي عاليكم           |
| 040   | يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين                                           |
|       | باب التمتع:                                                                    |
|       | ٥ ٢٧- الحديث الأول: عن أبي جَمرة نصر بن عمران الضُّبعيِّ قال: سألت             |
| ٥٣٧   | ابن عباس عن المتعة، فأمرني بها                                                 |
|       | ٢٢٦- الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر والشفي، قال: تمتع رسول الله             |
| ٥٤.   | عَلَيْكُمْ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج،                                     |
|       | ٧٢٧- الحديث الثالث: عن حفصة ﴿ وَعَلَيْكُم النَّبِي عَالِمُكِلِكُم ، أنها قالت: |
| 0 5 0 | يارسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة                                       |
|       | ٣٢٨- الحديث الرابع: عن عمران بن حصين رفي ، قال: أنزلت آية المتعة               |
| ٥٤٧   | في كتاب الله،                                                                  |
|       | باب الهدي:                                                                     |
|       | ٧٢٩ الحديث الأول: عن عائشة ولطفيها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله              |
| 50.   | علين بيدي بيدي                                                                 |
|       | • ٢٣٠ الحديث الشاني: عن عائشة ولي ، قالت: أهدى النبي عاليك مرةً                |
| 004   | غنمًا                                                                          |
|       |                                                                                |

|           | ٣٣١ الحديث الشالث: عن أبي هريرة رضي ، أن النبي عَالِيْكِمْ رأى رجلاً    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 004       | يسوق بدنة. فقال: «اركبها»                                               |
|           | ٣٣٢ - الحديث الرابع: عن علي بن أبي طالب رطي قال: أمرني رسول الله        |
| 000       | عَالِينِهِمْ : أَنْ أَقُومُ عَلَى بِدنه،                                |
|           | · ۲۳۳ الحديث الخامس: عـن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عـمر أتى على        |
| ٥٥٧       | رجل قد أناخ بدنته ينحرها                                                |
|           | باب الغسل للمحرم:                                                       |
|           | ٢٣٤ - الحديث الأول: عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمِسُور   |
| ٥٥٩       | ابن مخرمة اختلفا بالأبواء                                               |
|           | باب فسخ الحج إلى العمرة:                                                |
|           | و٢٣٠ الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله ولطف ، قال: أهل النبي عَلَيْكُ ا |
| ٥٦٣       | وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هديٌ                                    |
|           | و بي وي عن جابر ريطي قال: قدمنا مع رسول الله عايسي ،                    |
| ٥٧,       | ونحن نقول: لبيك بالحج،                                                  |
|           | روعل عوق بيت با عبي عبد الله بن عباس رطيق قال: قدم رسول الله            |
| ٥٧١       |                                                                         |
| 5 7 1     | عَلَيْكُ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج،                               |
| - > 4 > # | ٣٣٨ - الحديث الرابع: عن عــروة بن الزبير قال: سئل أســامة بن زيد وأنا   |
| ٥٧٣       | جالس: كيف كان رسول الله عَالِيَكُم يسير حين دفع؟                        |
|           | ٣٣٩ الحديث الخامس: عن عبد الله بن عمر رضي ، أن النبي عَلَيْكُم وقف      |
| ٥٧٥       | في حجة الوداع فجعلوا يسألونه                                            |
|           | • ٢٤٠ الحديث السادس: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، أنه حج مع            |
| ٥٧٧       | ابن مسعود رَلِيُكُ ، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات،                |
|           | ٧٤١- الحديث السابع: عن عبد الله بن عمر ظفي، أن النبي عليكم قال:         |
| 049       | «اللهم ارحم المحلقين»                                                   |

|      | ٧٤٢ - الحديث الشامن: عن عائشة ضَائِثُ قالت: حجبنا مع النبي عَالْتِهِ اللهِ |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| 011  | لأفضنا يوم النحر فحاضت صفية،                                               |
|      | ٢٤٣- الحديث التاسع: عن عبد الله بن عباس ظين، قال: أمر الناس أن             |
| 011  | كون آخر عهدهم بالبيت،                                                      |
|      | ٢٤٤- الحديث العاشر: عن عبد الله بن عمر والله الله العباس                   |
| 710  | بن عبد المطلب رسول الله عَلَيْكِمْ ، أن يبيت بمكة                          |
|      | ٧٤٥- الحديث الحادي عشر: عن عبد الله بن عمر والله الله ، قال: جمع النبي     |
| ٥٨٨  | عَلِيْكِمْ بِينَ المغربِ والعشاء بجمع                                      |
|      | باب المحرم يأكل من صيد الحلال:                                             |
|      | ٧٤٦ - الحديث الأول: عن أبي قـتادة وَلَيْنِي، أن رسول الله عَلِيْنِيْم، خرج |
| 09.  | حاجًّا فخرجوا معه،                                                         |
|      | ٧٤٧ - الحديث الثاني: عن الصعب بن جثامة وظي ، أنه أهدى لرسول الله           |
| 09 £ | علاقه حمارًا وحشيًّا،                                                      |



# فهرس التراجم للرجال •

الاسم رقم الحديث

#### \* الجزء الأول \*

| 74  | ۱ – ابن أم مكتوم              |
|-----|-------------------------------|
| 1 7 | ٢- أبو أيوب الأنصاري          |
| ٤٧  | ٣– أبو برزة الأسلمي           |
| 77  | ٤- أبو جحيفة السوائي          |
| 40  | ٥- أبو جعفر محمد بن علمي      |
| ٥٣  | ٦- أبو سعيد الخدري            |
| **  | ٧- أبو طلحة الأنصاري          |
| ٤٤  | ۸– أبو عمرو الشيباني          |
| 10  | ٩- أبو قتادة الأنصاري         |
| ٧٨  | ١٠- أبو مسعود الأنصاري        |
| ٤٧  | ١١– أبو المنهال سيار بن سلامة |
| ۲.  | ١٢- أبو موسى الأشعري          |
| ۲   | ١٣ – أبو هريرة                |
| 77  | ۱۶- أنس بن سيرين              |
| 11  | ١٥- أنس بن مالك               |
| Y0  | ١٦- البراء بن عازب١٦          |
| 71  | ۱۷- بلال بن رباح              |
| ٥٨  | ۱۸- بلال بن عبدالله بن عمر    |
| 40  | ١٩ – جابر بن عبدالله          |
| ١٨  | ٣٠- حذيفة بن اليمان           |

الفهادس ادس

| 40 | ٢١- الحسن بن محمد بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | ۲۲ ـ حمران مولمی عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧. | ۲۳ – ضميرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲£ | ۲۲ – عباد بن تمیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19 | <ul><li>٢٥ عبد الرحمن بن أبي بكر</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨  | <b>۲</b> ٦ – عبد الله بن زيد بن عاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | ٢٧ - عبد الله بن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳ | ۲۸- عبد الله بن عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣  | ٢٩ – عبد الله بن عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ££ | ٣٠- عبد الله بن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦  | ٣١- عبد الله بن مغفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷٥ | ٣٢ عبد الله بن يزيد الخطمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧  | ۳۳ عثمان بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 | ٣٤ علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | ٣٥- علي بن الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ** | ٣٦ عمار بن ياسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | ٣٧ عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41 | ۳۸ عمران بن حصین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨  | ٣٩_ عمرو بن أبي حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨  | • ٤ ــ عمرو بن يحيى المازني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40 | ١٤ - محمد بن الحنفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲1 | ٢٤ – المغيرة بن شعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 | ٣٤ ــ المقداد بن الأسود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 49 | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١. | هـ ٤ - نعيم المجمر المجمود المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمود المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمود المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمود المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمود المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمر المجمود المجمر المجم |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٨          | ٤٦ – يحيى بن عمارة المازني |
|------------|----------------------------|
|            | * الجزء الثاني *           |
| 149        | ۱– أبو بردة بن نيار        |
| 1          | ۲- أبو بكر الصديق          |
| 144        | ٣- أبو جهم بن حذيفة        |
| 1.4        | ٤- أبو جهيم بن الحارث      |
| 1 • £      | o- أبو سعيد الخدري         |
| 177        | ٣- أبو صالح السمان         |
| 91         | ٧- أبو العاص بن الربيع     |
| 91         | ۸– أبو قتادة بن ربعي       |
| ۸۸         | ٩– أبو قلابة الجرمي        |
| 1 £ £      | ١٠- أبو مسعود البدري       |
| ۹.         | ١١- أبو مسلمة سعيد بن يزيد |
| 1 2 7      | ١٢- أبو موسى الأشعري       |
| 1.4        | ١٣ – أبو النضر بن أبي أمية |
| <b>٧</b> ٩ | ۱۶- أبو هريرة              |
| ٨٦         | ١٥- أنس بن مالك            |
| ٨٥         | ١٦- البراء بن عازب         |
| 1 £ 1      | ۱۷ – بلال بن رباح          |
| ۸٦         | ۱۸ – ثابت البناني          |
| 144        | <b>۱۹</b> جابر بن سمرة     |
| 99         | ۲۰ جابر بن عبدالله         |
| 47         | ۲۱- جبیر بن مطعم           |
| 1 £ •      | <b>۲۲</b> جندب بن عبدالله  |
| 10.        | ۲۳- خوات بن جبیر           |

| 1 • 1 | ۲۲ – دو اليدين                |
|-------|-------------------------------|
| ١٠٨   | <b>۲۰</b> زید بن أرقم         |
| 147   | ٢٦- سلمة بن الأكوع            |
| 17.   | ۲۷- سمرة بن جندب              |
| 177   | ۲۸- سمي مولى أبي صالح         |
| 14.   | ٧٩ - سهل بن سعد               |
| 1 £ Å | ۳۰ شریك بن أبي تمر            |
| 10.   | ٣١– صالح بن خوات              |
| 9 £   | ٣٢ عبادة بن الصامت            |
| 114   | ٣٣- عبد الرحمن بن أبي ليلي    |
| 1 2 4 | ٣٤ عبد الله بن زيد            |
| ٨٢    | ٣٥ عبد الله بن عباس           |
| ۸١    | ٣٦- عبد الله بن عمر بن الخطاب |
| 119   | ٣٧- عبد الله بن عمرو بن العاص |
| 74    | ٣٨- عبد الله بن مالك بن بحينة |
| 117   | ٣٩- عبد الله بن مسعود         |
| ١     | ٠٤ - عثمان بن عفان            |
| ٨٤    | ٤١ علي بن أبي طالب            |
| ١     | ٤٢ - عمر بن الخطاب            |
| ٨٤    | ٤٣ عمران بن حصين              |
| 117   | ٤٤ - كعب بن عجرة              |
| ۸۸ .  | <b>٥</b> ٤ – مالك بن الحويرث  |
| 1.1.  | ٤٦ - محمد بن سيرين            |
| ٨٤    | ٤٧ ـ مطرف بن عبد الله         |
| 9 9   | 1                             |

| 170   | <b>٩٤</b> – معاوية بن أبي سفيان                    |
|-------|----------------------------------------------------|
| 140   | • ٥- المغيرة بن شعبة                               |
| 101   | ٥١ - النجاشي                                       |
| 170   | ٥٢ - وراد مولى المغيرة                             |
| 10.   | ۵۳ یزید بن رومان                                   |
|       | * الجزء الثالث *                                   |
| 744   | ١ – زياد بن جبير                                   |
| 14.   | ٧- ابن جميل                                        |
| 177   | ۳– زید بن ثابت                                     |
| 772   | ٤- أبو أيوب الأنصاري                               |
| 119   | <b>٥</b> - سهل بن سعد                              |
| 440   | ٦- أبو جمرة نصر بن عمران                           |
| Y £ V | ٧- الصعب بن جثامة                                  |
| ١٨٣   | ٨- أبو الدرداء٨                                    |
| 740   | <ul><li>٩- طلحة بن عبيدالله</li></ul>              |
| 177   | ١٠- أبو سعيد الخدري                                |
| 17.   | ١١- العباس بن عبد المطلب                           |
| 415   | ۱۲- أبو شريح خويلد بن عمرو                         |
| 740   | ۱۳- عبد الرحمن بن أبي بكر                          |
| 197   | ۱۶ - أبو عبيد مولى ابن أزهر                        |
| 197   | <ul><li>١٥ عبد الرحمن ابن أزهر أزهر أزهر</li></ul> |
| 7 £ 7 | ١٦- أبو قتادة الحارث بن ربعي                       |
| Y £ . | ١٧- عبد الرحمن بن يزيد النخعي                      |
| 177   | ۱۸ – أبو هريرة                                     |
| 772   | <u> ۱۹ – عبدالله بن حنين</u>                       |

| 7.7   | ۲۰ أسامة بن زيد               |
|-------|-------------------------------|
| ١٨٣٠  | ٢١– عبد الله بن رواحة         |
| 177   | ۲۲ أنس بن مالك                |
| 1 7 1 | ۲۳ – عبد الله بن زید بن عاصم  |
| 719   | ۲۶- بلال بن رباح۲۰            |
| 177   | ٢٥- عبد الله بن عباس٠٠٠       |
| ١٨٤   | ٣٦- جابر بن عبد الله          |
| 144   | ٧٧- عبد الله بن عمر بن الخطاب |
| 141   | ۲۸- حمزة بن عمرو الأسلمي      |
| 197   | ٢٩- عبد الله بن عمرو بن العاص |
| ١٧٠   | ۳۰- خالد بن الوليد            |
| 444   | ٣١- عمران بن حصين             |
| Y £ . | ٣٢- عبدالله بن مسعود          |
| 717   | ٣٣- كعب بن عجرة               |
| 717   | ٣٤- عبدالله بن معقل           |
| 190   | ۳۰- محمد بن عباد بن جعفر      |
| 719   | ٣٦- عثمان بن طلحة             |
| 772   | ٣٧- المسور بن مخرمة           |
| 747   | ۳۸– عروة بن الزبير            |
| 177   | ۳۹– معاذ بن جبل               |
| 777   | <b>٠٤</b> علي بن أبي طالب     |
| ۱۷۳   | ١٤- معاوية بن أبي سفيان       |
| 14.   | ٤٢ عمر بن الخطاب              |
| Y 1 £ | ٤٣ عمرو بن سعبد الأشدق        |

#### 777

# • فهرس التراجم للنساء •

رقم الحديث

الأسم

### \* الجزء الأول \*

| ٤٠  | ۱ – أم حبيبة                                     |
|-----|--------------------------------------------------|
| ٣٢  | ٧- أم سلمة                                       |
| **  | ۳- أم سليم                                       |
| 40  | ٤ – أم قيس                                       |
| ۱۳  | <ul><li>٥ - حفصة أم المؤمنين</li></ul>           |
| ٣   | ٣- عائشة أم المؤمنين                             |
| 74  | ٧- فاطمة بنت النبي عَايِّكِمْ                    |
| ٣٩  | ٨- فاطمة بنت أبي حبيش                            |
| ٤٣  | ٩ - معاذة                                        |
| ٧.  | ۱۰ ـ ملیکة                                       |
| ۳.  | ١١- ميمونة                                       |
|     |                                                  |
|     | * الجزء الثاني *                                 |
| ۹١  | ١ – أمامة بنت زينب بنت رسول الله عَيْظِيني       |
| 177 | ٧- أم حبيبة زوج النبي عَلَيْكِم                  |
| 177 | ٣- أم سلمة زوج النبي عَلَيْكُم                   |
| £ Y | ٤ – أم عطية                                      |
| ۹۱  | هـ - زينب بنت رسول الله عَلِيْكِيْم              |
| ٨٠  | ح عائد آن الله الله الله الله الله الله الله الل |

| <br>774 | لفهـــارس |
|---------|-----------|
| , , , , |           |

| * | لث | الثا | الجزء | * |
|---|----|------|-------|---|
| • |    | ,    | 7,5   | • |

| ١٧. | ١- أم سلمة هند بن أبي أمية         |
|-----|------------------------------------|
| 177 | ۲- حفصة بنت عمر بن الخطاب          |
| 1.3 | ٣- صفية بنت حيي                    |
| ۸۷۸ | <b>٤</b> - عائشة بن أبر بكر الصديق |



تعت الطبع :

النسنة البديدة الملونة من كتاب.

# العشرة المشرون الجنة بالجنة

تأليف

عبد المنعم الهاشمي

مكتبة الصحابة الإمارات - الشارقة ت، ٥٦٣٢٥٢٥ - فاكس: ٥٦٣٧٥٤٤